عَبْدُ لِلْرِلْفِصِيمِي

# ا بلانسَانُ يَعِلَىٰ .. لهُذَا يَصِنعُ الحِضَارَاتِ لهُذَا يَصِنعُ الحِضَارَاتِ

انه لولا أفراد عباقرة عصاة قليلون يجيئون كولادة الشيء منغير أبويه أو كولادة الشيء بلا أبوين أو كولادة الشيء نقيضا لابويه ، ليهبوا الحياة جميع قفزاتها الجديدة المتتابعة ، ولكي يكونوا فيها العصاة الهدامين الاتقياء ، لما كان الانسان فقط أردا الكائنات حظا بل ولكان أكثر الكائنات بلادة وهوانا وتعاسسة ٠٠

# إذا انتِصَالنِي هُزمَت نبوّنه

« . . ان انتصار النبي هزيمة لنبوته . ان نبوته حينئذ لا بلد ان تتحول من نبوة مسالمة الى نبوة محاربة ، ومن نبوة واعظة ومتسامحة وغافرة الى نبوة باطشة لاعنة معاقبة . ان النبي اذا انتصبر فلا بد ان ينتقل من نبي حزين باك مصل من اجل الخطايا والآلام والصغائر والتفاهات التي يعيشها جميع الناس وجميع الاشياء الى نبي زعيم او الى نبي حاكم باطش غاضب فظ معير بالخطايا والاخطاء والآلام والصغائر بل وبالجوع والعجز . ان المهزوم المهان المولود في الهزيمة والهوان لا بد ان يصبح اقسى الجبارين اذا انتصر . . ان الحيوان الضعيف المقهور الخائف لا بلد ان يتحول الى اقسى الوحوش وحشية لو انه تحول الى حيوان قوي غالب ، لو ان اظفارا وانيابا قوية نبتت في جسمه . . ان تغير اللذات والوضع تغير في المذهب والتدين والاخلاق والفكر «

« . . انك اذا قلت الحقيقة وهي ليست في حساباتك او ضحد حساباتك فلا بد انك تنوي شيئا آخر . لعلك حينئذ تنوي نفيها وهزيمتها ومقاتلها بقولها وبالثناء عليها . انك قد تجعل اعلانك عن الحقيقة التي لا تريدها سلاحا او سبا او كيدا تطعن او تخيف او تهدد به انسانا او قوما . ان الناس ليقاومون الحقيقة بالحقيقة والصدق بالصدق بقحد ما يقاومون الحقيقة والصدق بالباطل والكذب . . »

# \* \* \*

مواقفنا المذهبية والاجتماعية والاخلاقية والفكرية والانسانيسة والدينية ليسب مواقف دينية ولا مذهبية ولا فكرية ولا اخلاقية ولا روحية ولا اجتماعية ولا انسانية .

انها مواقف قبلية وعائلية ومنزلية وجسدية . انها مواقف قتسال

ومتاجرة ومخاصمة ومنافسة ومعاداة . انها هي اللغة العالمية التاريخية الابدية التي يتكلمها كل انسان وكل مجتمع ليعبر بها عن هموم او آلام او احتياجات او طموح او صفات او مشاكل او ظروف قبيلته او اسرته او جسده او شهوته او تاريخه او مخاوفه . ان قبيلتك او اسرتكلتكيف وتصوغ مذهبك وتقواك والهك ونبيك ومنطقك وتعاليمك .

ان تاریخ جسدك وما فیه من علامات سعیدة او الیمة ، قویسة او ضعیفة لیتدخل لصیاغة مذهبك او دینك او تفكیرك او اخلاقك ولصیاغة صفات وصور الهك وانبیائك ، وصیاغة شهواتهم واهوائه وتعالیمهم ، ولصیاغة تفاسیرك لهم .

ان اخلاق جدران وابواب البيوت التي نسكن ، واخسلاق شوارع وميادين الحي الذي نقيم فيه او نمر به او نواجه ، واخلاق وجوه وطعام وثياب وصحة وجمال او دمامة اطفالنا او اطفال جيراننا ، وان صور آبائنا واجدادنا الحزينة الهزيلة الشاحبة البائسة الناظرة برعب ويأس المعلقة بلا أتقان او اهتمام فوق فرشنا المسكونة بالحشرات وبالهموم وبالادران وبالتاريخ الحزين .

- نعم ، ان كلذلك ليصوغ مذاهبنا وادياننا وافكارنا واربابنا وانبياء وانبياءنا وزعماءنا . انه ليصوغ جميع نماذجنا الفكرية والسلوكية والدينية والروحية والنفسية والاجتماعية ، بل انه ليصوغ نماذج واخلاق وتفاسير الهتنا ومعلمينا ، بل يصوغ نياتهم ولفاتهم ومثلهم واحاسيسهم وقوتهم وضعفهم ومستوياتهم الجمالية والذاتية والنفسية والتاريخية والابداعية.

ان صفات وجودنا هي التي تفسر هؤلاء وتهبهم قيمهم وعبقرياتهم ، لا صفات وجودهم أو ذواتهم هم . .

ان الفقير المحروم والضعيف المقهور قد يجدان للفقر والحرمان والضعف والقهر مزايا دينية او مذهبية او انسانية او روحية . انهما قد يجدان كل المزايا والمجد والخير والتقوى والنظافة والبراءة وحب الآلهة ورضاها في ذلك ، اي في ان يكون المرء ضعيف مقهورا وفقيرا محروما .

انهما قد يذهبان حينند يلعنان ويكرهان ويشتمان الاقوياء والسعداء والاذكياء والمتفوقين والمنتصرين ، بل والمبدعين الخلاقين . انهما قلم

يذهبان يتدينان ويمتدحان نفسيهما بالتحدث عن رذائل وفسوق الذكاء والقوة والتفوق والسعادة والانتصارات . ثم يذهبان يتصوران ويعانسان ويريان ان النماذج الانسانية العظيمة والخالدة كانوا جميعا ضعفاء وبؤساء ومغلوبين مقهورين محرومين .

نعم ، انهما هكذا سوف يعتقدان ويعلنان ويفخران ويفسران .

لقد كان جميع الانبياء والقديسين والقادة الانسانيين وجميع المؤمنين الاتقياء للقد كانوا جميعا من المحرومين او المعذبين او المشوهيين او المحزونين او المظلومين او المقهورين او المعتدى عليهم او الضعفاء ، او من الذين لا يملكون اي تفوق عقلي او فني او ذاتي . ان التفوق العقلي والذاتي قد ظل في كل التاريخ يحسب ذنبا او زندقة . لقد ظل هذا التفوق يحسب كفرا بالارباب وبالانبياء وبالزعماء وبالمعلمين وبالمذاهب والاديان .

اننا جميعا انبياء وقديسون وانسانيون وفدائيون ونماذج للتقوى والحب والتواضع والتسامح والحرية والإيمان ، اي حينما نكون فوق الارض مع الانسان المقهور المعذب المهان المحروم المعتدى عليه .

ابنا حينما نكون فوق الارض لا بد أن نكون سماويين في تعاليمنا او في دعاوانا او في نياتنا او في امانينا او في حبنا وتواضعنا وتحايقاتنا . .

... اما حينما نقفز فوق الارض وفوق سكانها ، ونرتفع فــوق جاذبيتها ونصبح سادة وقادة وسعداء واقوياء وأنبياء يتخاطبون مــع السماء وبلغة سكان السماء ، فان كل شيء فينا حينئذ لا بد ان يصاب بالتغير العظيم .

ان جميع الاشياء لا بد حينئذ ان تصاب في رؤانا وحساباتنا بالمرض الملائه من ...

ان لغاتنا ونياتنا وشهواتنا وتفاسيرنا وافكارنا وتصوراتنا ونبواتنا ، بل وعيوننا وخفقات قلوبنا ، بل وصور الاشياء والناس في عيوننا ، بلل وقدرة عيونناعلى الرؤية ، بل واخلاق ومواهب عيوننا وآذاننا له نعم ، ان كل ذلك حينئذ لا بد ان يصاب بالتغير الكبير . ان اخلاق ومرائسي ولغات وافكار واديان ومذاهب جميع الاشياء حينئذ لا بد ان تتغير في حواسنا واحاسيسنا وفي تقوانا .

اننا حينئذ لا بد ان نصبح في كل معانينا من اعنف السادة واقسسى الطفاة الجبارين . اننا حينئذ لا بد ان نكفر عن كينوناتنا وآلامنا واوضاعنا القديمة . اننا لا بد أن نعاقبها ونكفر عنها . وان اسلوب العقاب لهسسا والتكفير عنها لن يكون الا بالانتقال الى النقيض ، بأقسى وافظع اساليسب الانتقال ، وأيضا بأقسى وافظع مستويات هذا النقيض .

اننا حينئذ لا بد ان ننحاز الى مواكب الارباب الجديدة العاتية اشابة البازغة بجبروت ودوي وتدليل باهظ على بزوغها وعلى انحيازنا الى هذه المواكب .

اننا حينئذ لا بد ان ننحاز الى اخلاق وافكار ومشاعر الصاعدين الجبارين الجائعين جدا الى الصعود والجبروت . اننا لا بد ان ننحاز الى ذلك بلا تدبير كما ينحاز المنطلق من جاذبية الارض الى جاذبية الكوكب او الكون الذي يهبط اليه او يصعد اليه . اليس محتوما ان تتغير اخلاق وافكار واحتياجات ونيات واحاسيس وحواس من يصعد الى القمر ويسكن فيه لاختلاف كل شيء هناك ؟

أن اقبح واوقح انواع الكبرياء والجبروت هما كبرياء وجبروت القادرين الذين ينهضون من التراب ليصبحوا تيجانا باهظة فوق هامات جميع الهامات ، ولينظروا بحقد وغضب وذعر وتهديد واحتقار السي التراب الذي نهضوا منه ، وليتحولوا الى اقسى جلادين ومعاقبين للتراب الذي كان سماءهم والذي نهضوا منه . ما اقبح التراب في احاسيس من خلقوا منه ثم ارتفعوا فوقه .

اليس اكثر الناس خوفا من الشيقاء والالم ورفضا ومقاومة لهما هم الذين كانوا يقاسونهما ثم انفصلوا عنهما ؟

ما افظع اخلاق التراب حينما يتحول الى تيجان ، حينما يتحول اي التراب الى قادة وابطال وانبياء . ايها التراب ، اني لا ارهب شيئا مثلما ارهبك حينما تتحول الى قادة والطال وانبياء لتتحدث بلغة السماء من فوق هامات النحوم .

اننا حينما نكون ضعفاء ومغلوبين ومعتدى علينا ومتألين نؤمسن بالاحتجاج والنقد والرفض وبالعرية الشاملة او العادلة او المطلقة . ونؤمن كذلك بالبكاء وبالشكاوى تألما واشمئزازا من الدمامات والتفاهات ومسن كل الوان المنكرات . وايضا نؤمن بالفضب الضاج على المظالم والاخطاء والالام، وعلى المذاهب والزعماء والقادة والناس ، وعلى الالهة والكون احيانا ، تطلعا

الى الافضل او الى الاتقى او الى الاذكى .

اننا حينئذ نؤمن بأن للانسان كل الحرية في أن يبكي ويتأام ويفضب وفي أن يتحدث عن بكائه وغضبه وآلامه ، ويشير أليها .

ولكن اذا تغير الموقف واصبحنا نحن الاقوياء والمنتصرين والسادة القاهرين والصانعين للضعف والالم والهزيمة للاخرين ، وصرنا نحن المشكو منهم والمطالبين والمنقودين والمالكين للحرية ، لكل الحرية ، تغيرت اخلاق ومشاعر الانبياء والقديسين والانسانيين الساكنين في ذواتنا ، واصبحنا اشد شراسة ومقاومة لما كنا ندعو اليه ونؤمن به من جميع الطغاة المولودين طفاة من آباء طغاة . اننا حينئذ لا بد أن نجد في البكاء ، في مجرد البكاء كل معاني الزندقة والعصيان والتمرد علينا . أن الحيوان الوديع المظلوم المهزوم المعتدى عليه الخائف الضعيف في كل تاريخ آبائه لو أنه تحول الى ذئب وملك كل ادوات وقوة وموقف الذئاب لكان المنتظر أن يصبح اقسى ذئبية من جميع الذئاب الوارثة للذئبية من كل تاريخ آبائها الموروث . أن الحيوان الضعيف المقهور لا بد أن يصبح اقسى الوحوش وحشية لو أنبه تحول من موقف الاضعيف المقهور لا بد أن يصبح اقسى الوحوش وحشية لو أنبه تحول من موقف الاضعيف المي موقف الاقوى .

ان اي نبي لا بد ان تهزم نبوته اذا انتصر . ان نبوته حينئذ لا بد ان تتحول من نبوة مسالمة الى نبوة محاربة ، ومن نبوة واعظة ومتسامحة وغافرة الى نبوة باطشة ومعاقبة . انه لا يوجد من يقاوم النبوة ويقسو عليها في مقاومته ومن بخاف منها مثل النبي اذا انتصر . انه لا احد يقتل الانبياء أو يقتل معاني الانبياء مثلما يقتلهم ويقتلها النبي اذا حكم ، ان النبي الحاكم هي اكبر قاتل لذاته . ان النبي ، أي نبي اذا انتصر فلا بد ان ينتقل من نبي حزين وباك ومصل من اجل الخطايا والآلام والصغائر التي يعيشها الناس وتعيشها جميع الاشياء الى زعيم او الى نبي حاكم باطش سفاك معير بالخطايا والاخطاء وبالآلام والصغائر .

ان اخلاق ومشاعر ووداعة كل نبي لا بد أن تموت اذا انتصر . انها لا بد أن تتحول الى النقيض ، الى النقيض العنيف جدا . انه لا بد أن يكون حينئذ اقسى من كل القساة ليكفر ويعوض عن وداعته القديمة ، او لينساها ويتخطاها ، او ليحاسبها ويعاقبها ، او ليطالبها بتسديد الحساب القديم .

ان المهزوم المهان لا بد ان يصبح اقسى الجبارين جبروتا اذا انتصر.

\* \* \*

ماذا تقول التجربة الطويلة ؟ ما اقسى ما تقول التجربة . ما اقسى تفاسير الاشياء . ان من الرفق بنفسك الا تفسر الاشياء والا تستمع الى من يفسرونها ، الا اذا كانوا مزورين .

ماذا فعل واصبح جميع الضعفاء المقهورين المهانين الذين انطلقوا من مفارات الخمول والهوان ليصبحوا دويا وقمما ؟ \_ ليصبحوا نشيدا عالميا في افواه الآلام والاحزان ، ليصبحوا صواغ آلام واحزان وهوان ؟

لقد جاءوا اناشید ملائکیة ، وابتهالات واحزانا نبویة ، وبعید ان سطعوا وصعدوا وانتصروا اصبحوا ماذا ؟

نعم ، ماذا اصبحوا بعد ان كانوا ؟ كيف اصبحوا بعد ان هربوا من خمولهم وهوانهم وحضيضهم ؟

لقد جاءوا احزانا ودموعا في عيونهم وقلوبهم ، ثم تحولوا الى احزان ودموع في عيون وقلوب من جاءوا لهم ومن اجلهم .

لقد تحولوا الى احزان ودموع في عيون وقلوب الزهور والحقول ، في اعصاب الظلام والنور . .

لقد تنكروا بأقوى مشاعر الجراة لاحزانهم ودموعهم وابتهالاتهم . لقد خرجوا على جميع ادعاءاتهم الانسانية المتواضعة التي انتصروا بها او التي انتصروا وهم يهتغون باسمها . لقد غدروا بدموعهم واحزانهم وتضرعاتهم .

وهل في البشر من لم يفدروا بدموعهم واحزانهم ؟ هل فيهم من لم يتحولوا الى تكذيب لدموعهم واحزانهم وصلواتهم ؟

لقد راحوا يعاقبون ويقاومون الضعفاء والمغلوبين والمتألين والباحثين عن الصدق والعدل والنور والحرية والتقوى وعن الالتزام بالمذهباو الدين الذي كان هو نبوة مجيئهم أو حجة مجيئهم . لقد راحوا يعاقبون ويقاومون هؤلاء أكثر واعنف مما يفعله اشرس واقسى الحكام والملوك الذين يجيئون الى هذا العالم في مواكب من التاريخ ، يحرسها ويهتف لها كل ما في الدنيا من منابر ومحاريب وقيم ومذاهب واديان وكتب مقدسة ، ومن مباهج وقوة وضعف وخوف وحب ، ومن طفيان واكاذيب والهاة واقلام وقرطاس .

ما افتك الاظفار والانياب التي لا تلدها اظفار وانياب بـــل التـــي تلدها الدموع والاحزان والصلوات المقهورة ؟

ان المجد المستحدث أو المكسوب بالاغتصاب أو بالانقضاض لا بد أن يصبح هو أشد وحوش المجد فتكا ووحشية وبذاءة وخوفا وجنوناوعدوانا، انه لا بد أن يجيء بلا أي مستوى من الاخلاق أو التقاليد أو الوقار أو التهذيب أو الحب . أنه لا بد أن يكون أظفارا وأنيابا فقط . أن جميسع الفضائل حينئذ هي فضائل الاظفار والانياب . أنه لن يمارس من الاخلاق أو المزايا سوى مزايا وأخلاق الاظفار والانياب التي لا تقاليد ولا مجسد ولا تاريخ لها . وهل توجد وحشية مثل وحشية الاظفار والانياب التي

ان من انتصروا بالاظفار والانياب لن يحترموا سواها ، او يتعساملوا او يؤمنوا بسواها ، او يعترفوا لسواها . انهم يتحولسون الى قديسين في وفائهم لاظفارهم وانيابهم . انه لا مثيل لوفاء اصحاب الاظفار والانياب في تعاملهم مع انيابهم واظفارهم .

ان اكثر الناس اذلالا واحتقارا للطبقات المفلوبة هم ابناؤها اذا ارتفعوا فوقها وانفصلوا بانتصارهم وقوتهم عنها .

انه لا احد يقسو على الطبقة المقهورة مثل ابنائها اذا خرجوا منها بان اصبحوا قادرين .

انهم حينئذ لا بد ان يبالفوا في الفتك بالطبقة التي ولدوا فيها وهربوا منها ، انهم بذلك كأنما يحاولون ان يعاقبوا ويرهبوا ماضيها الذي قد كان لئلا يفكر في العودة ، ولئلا يفكر فيهم ، او ينظر اليهم ،او يتحدث عنهم ، او يتذكرهم او يكتب اليهم اية رسالة تشرح ماكان ، او تشير اليه ، او تذكر به .

انهم بفتكهم بالطبقة التي خرجوا منها كأنما يحاولون ان يقنعوا انفسهم بأنهم قد انتصروا وتفوقوا عليها ، وبأنهم قد اصبحوا كائنات أخرى لا علاقة لها بما كان ، بل لا شيء قد كان غير ما هو كائن الان ، انهم اذن لن يعودوا اليها ولن تعود اليهم ، انهم يرفضون ويقاتلون العودة حتى ولو بالذكرى او الحديث .

وكأنهم ايضا يريدون بفتكهم هذا الاتبقى بينهم وبين طبقتهم السابقة

اية علاقة طيبة بل اية علاقة من اي نوع سوى علاقة الافتراس والفتك ، سوى علاقة القوة بالضعف ، او سوى علاقة الفضب والرفض والعداء والتحديد والتخويف والقهر .

انهم هاربون من تاريخهم ، وانهم يريدون توكيد هربهم هذا بالقسوة والتوحش والمعاداة . انهم لمحتاجون الى التدليل على انهم قد اصبحوا اقوياء وقساة ليؤكدوا فراقهم الابدي لما كان . انه لا بد من نسيان ماكان. وان وسيلة النسيان هي الوحشية البذيئة . اذن لا بد من الفتك والقسوة والجنون .

أنهم محتاجون الى أن يدللوا على أنهم لم يكونوا الا ما هم كائنون الآن.

ان رذائل الحكام الوارثين للحكم لم تولد معهم ، وانما تعودوها واكتسبوها من ظروفهم ومواجهاتهم ومعاناتهم . وان اقدر الظروف على خلق الرذائل وتعليمها هي ظروف من صعدوا من الحضيض الى القمة ، ومن الصمت والخمول الى الدوي والانتشار والبريق الخاطف للعيون بقفزة من القفزات المنقضة .

انه لاكثر الاماني والظنون استحالة ان ينتصر من ارتفع من اعماق الحضيض الى اعالي القمم باحدى الضربات ـ ان ينتصر على الظروفالتي لا بد أن تصنع منه وحشا ووغدا ونذلا وآثما فاجرا كبيرا .

انه لتوقع للمستحيل ان نتوقع من اي انسان قد اصبح فجأة قيصرا وبضربة منقضة ان يجيء انسانا غير قاتل او غير وحش او غير عدواني النفس والتفكير والتدبير والسلوك ، لانه في يوم من الايام القريبة والبعيدة قد تخلق من مشاعر التراب ومن تواضع الارض وعذابها ، ولانه كان قد نادى بالحب والرحمة والحرية والتسامح والتواضع وبالانسانية الحرمة لحمل السلاح ضد اي انسان حينما كان انسانا مهزوما . ولانه كان يوما ما نبيا تنزل عليه الآيات والتعاليم من السماء ويصلي ويبكي في المحاريب رثاء وحزنا وحبا للانسان ...

ان مثل هذا الحاكم القيصر لا بعد ان يصبح بعد تذوقه للشهروات الجديدة المحرمة ، وبعد صعود قدميه بعيدا ، بعيدا فوق التراب والارض، وفي السموات المثيرة الملوءة بالاملاءات والاغراءات وبالانفعالات الخائفة والراضية الحزينة والبهيجة ، الآمرة والناهية .

ـ نعم ، أن مثل هذا الحاكم القيصر لا بد أن يتفوق في وحشيته على جميع الوحوش التاريخية ، على جميع الوحوش بالميلاد او حتى بالموهبة.

ان اكثر الانياب والاسلحة والهموم والامجاد والانتصارات فتكسا وعدوانية هي احدث الانياب والاسلحة والهموم والامجاد والانتصارات ، واكثرها خوفا وتوترا ، واحدثها انطلاقا من الضعف والهوان والحضيض ، واقواها علاقة وتاريخا بالضعف والهوان والحضيض .

ان مثل هذا الانسان الذي اصبح فجأة وبضربة منقضة قيصرا لا بد أن يكون حادا بلا قياس أو نموذج في خشيته التلفت والارتداد الى الوراء والتذكر له .

ان الصاعد من اعماق المنخفضات الى اعالي اقمم لا بد ان يكره ويخاف ويقاوم الهبوط والمنخفضات ومسبباتها والتذكير بها بوحشيدة وجنون لا يفعل بمثلهما من ولدوا فوق القمة .

لقد قاست البشرية في كل تاريخها من الآلهة والطغاة المحدثيناضعاف ماقاست من الطغاة والالهة بمولدهم . أن الاله بالمولد قد يكون بلا اظفار ولا أنياب ، أما الآله بالانقضاض فلا بد أن يكون متفوق الاظفار والانياب.

اني لاخاف الاله الذي ولده انسان ضعيف مهان متواضع اضعاف خوفي من اله قد ولده اقوى واقدم اله . ان الآلهة ابناء الالهة لن يكونوا في وحشيتهم مثل الالهة ابناء البشر او ابناء الانسان .

ان الآلهة بالمولد قد تكون هي اجهل الالهة باخلاق الارباب ، واعجزها عن ممارسة هذه الاخلاق . ان افضل الارباب هي اجهلها باخلاق الارباب واعجزها .

انه اذا كانت الآلهة هي دائما طاغية ومعادية للانسان فان اكثرها طغيانا ومعاداة للانسان هي الالهة التي ولدت في الارض ، وليست التي ولدت في السماء . ان الولادة في السماء تعلم التواضع والتسامح والرفق والاحساس بالامان اكثر مما تعلم ذلك الولادة في الارض . ان الارض لتصنع الآلهة المتوحشة الحاقدة اكثر مما تصنعهم السماء .

ان الذين يولدون في السماء لا يمكن ان يعيشوا او يعرفوا او يجربوا احقاد ومخاوف وهموم وبفضاء وبذاءات وانياب ومجاعات وسفاهات

مِن يُولدُون فوق الارض أو تحت الارض .

ان كل نذالات البشر لا تعني الا انهم يخافون ويتالمــون ويريـدون ويجوعــون .

ان اقسى القساة او الطفاة او الوحوش هم الذين اخترعوا وتصوروا بخيالهم وتعاليمهم الجحيم واهواله . ان هؤلاء هم الذين تحدثوا عن مثل هذا الجحيم وعن اهواله ، وتوعدوا به وصدقوا انه اي الجحيم موجود بكل اهواله الموصوفة ، وتقبلوا ان يكون موجودا ، وان يكون جزاء ومكانا للبشر .

ان اقسى القساة أو الطفاة أو الوحوش هم الذين تقبلت ضمائرهم واخلاقهم وعقولهم وتعاليمهم كل ذلك ، وتصورته وتحدثت عنه وعامته ، ثم استطاعوا أن يظلوا أحياء ، أو أن يمارسوا أي لون من الوان الحياة أو يسعدوا به .

كيف استطاعوا ان يظلوا احياء او ان يسعدوا بأي شيء وهسم يتصورون انانسانا واحدا، أن انسانا واحدا فقط قد يعاقب بجحيمهم هذا ؟ كيف امكن أن يعيش في خيالهم مثل هذا الجحيم ؟ كيف يستطيعون الابتسسام ؟

ان تصورنا للعقاب وتشريعنا له ان يكونا الا تعبيرا ما عن مستوياتنا النفسية والعقلية والاخلاقية والتاريخية . ان متصور الجحيم ومشرعه عمابا للبشر لا يمكن الهبوط الى حضيض مستوياته النفسية والعقليسة والاخلاقيسة .

اذن فان اقسى القساة هم الانبياء الذيب استطاعوا ان يخترعوا بخيالهم هذا الجحيم ، والذين تصوروه وشرعوه عقابا للانسان ، والذيب استطاعت عقولهم واخلاقهم وضمائرهم تقبله جزاء وعدلا وخلقا ومنطقا للاله . والذين جرؤوا على التحدث عنه والانذار به ، والذين جرؤوا على ان يحولوا التحدث عنه والتوعد به الى تعاليم خالدة تتلى من فوقجميع المنابر ويصلى بها في جميع المحاريب . فتاة صغيرة رقيقة تقتلها هبات النسائم ، وشيخة كبيرة فانية تقتلها قبضة اليد المشيرة اليها من بعيد بالتهديد حاتان الفتاة والشيخة سوف تخلدان في جحيمك لانهما ولدت في مكان غير مكانك فلم تؤمنا بتعاليمك . انت اذن نبي رحيم كريم بعثب رحمة للعالمين . .

اعتذارا الى رحمتك وحنانك ايتها الوحوش الطيبة . اغفري للبشر وحشيتهم التي لا تتصورين مثلها .

... انهم يعتذرون من وحشيتهم اليك . ان انبياءهم الكبار جدا يرون ان الجحيم اتذي تصوروه وتحدثوا عنه جزاء عادل ورحيم ومعقول للانسان الذي لم يستطع ان يكون اكبر او اعظم او انظف او اذكى او اقوى مما اراده وخلقه الاله ، او الذي لم يستطع ان يكون اقوى او اتقى او اذكى من الاله ، او الذي اطاع ونفذ في نفسه وفي سلوكه ونياته ارادة الاله ونياته وشهواته وتقديره .

ان البشر يعتذرون الى رحمتك وحنانك ايتها الوحوش من قسوة انبيائهم الرحماء جدا . انهم يعتذرون اليك . ان قسوة انبيائهم ستصدم حنانك .

ان انبياءهم يعتقدون ان الخلود في الجحيم الموصوف جزاء عادل بل ورحيم للانسان الذي لم يستطع ان يكون غير ما اراد الله له .

لقد جاءالانبياء قساة هكذا \_ لقد جاءوا قساة على مستوى قسوة الجحيم لانهم قد ولدوا وخلقوا وخرجوا من آلام واحزان الارض وعاشوا في جحيمها . لقد عاشوا الاهوال فحولوها الى تعاليم والى عطايا ومواهب آلهة لا مثيل لها في العدل والحب والرحمة . هل كان يمكن أن يوجه الجحيم في تصورات وتعاليم الانبياء لو أنهم لم يكونوا يقاسون من الهوان والظلم والهزائم واساليب العذاب الاخرى ؟

اذن هل يصنع القسوة والبغضاء او يتصورهما مثل الذين ينبتون في الشبقاء والضعف والهوان ؟ هل يوقع العذاب بالآخرين مثل الذين قاسوا من العذاب او مثل الذين خرجوا من اصلاب العذاب ؟

# \* \* \*

ايتها الارض . اني ارتجف من طفاتك الذين يتفجرون على وتحت اقدامي من قاعك اكثر مما ارتجف من الطفاة الذين يهبطون علي من فوق هامات النجوم .

يا طفاة السماء . اني لا اخافكم مجتمعين مثلما اخاف طاغية واحدا من طفاة الارض .

يا طفاة الارض ، يا اقسى الطفاة . يا من حول طفيانكم كل طفيان الى محبة وصداقة وتواضع ورحمة وصلاة . يا من تحول طفيانهم السى اعتدار عن كل طفيان ، يا من انسى وغفسر طفيانهم كل طفيان . يا من انسى وغفسر

يا طفاة الارض ، ياشر الطفاة .

ايها الانبياء .

يا انبياء المحبة والرحمـة والتعاليم ضد الطفيان والوجشيـة

ايها الاصدقاء ، ايها الرحماء . انتم اكثر واشد الاعداء حقدا وبغضا. أنتم أقسى الطفاة اذلالا وتحقيرا وارهابا وتحطيما للمغاوبين والضعفاء

اذا انتصرتم . . أنتم قتلة كل محبة ورحمة وتسامح اذا انتصرتم .

اذن فلا تنتصروا ايها الانبياء . انا نضرع اليكم الا تنتصروا . .

يا انبياء المحبة والرحمة والانسانية والتعاليم النبيلة ..

لا تنتصروا ، لا تنتصروا .. انا نتضرع اليكم ألا تنتصروا .

لا تنتصروا يا من تصوروا الجحيم للانسان وارادوه له لانهم يحبونه، يا من طالبوا الاله بان يعد الجحيم للانسان .

#### \* \*

التقوى والنظافة في لسان الواعظ وظيفة واستعطاء ، وفي لسسان الضعيف عزاء وأنين ، وفي لسان الفاجر ذكرى وهجاء ، وفي لسان التقي امنية واعتذار . اما في لسان النبي فموهبة وعظية ولفوية وتاريخية ، واما في لسان الطاغية فسخرية وتهديد ، واما في لسان الشيطان فتذكير للاله وللانسان بهزيمتهما وضياعهما ، وبمن هو اقوى واذكى واكبر مجدا وانظف اغراضا ونيات منهما . اي تذكير لهما بنفسه .

ان التقوى والنظافة هما دائما بلا وعاء ، اي بلا تطبيق ، اي بسلا انسان ، ان جميع الناس مهما تفاوتوا وتفاوتت اساليبهم يفعلون التقوى والنظافة على مستوى ما وبتعبير ما ، ولكن كما يفعلون الفجور والتلوث ، اي يفعلونهما بلا اخلاق او تدين ، اي كما يشترون الطعام ويجدون للذة

أو راحة في أبتلاعه ومضغه ، وكما يتجنبون مهالك الطريق ويشتهون النساء ، وكما يصابون بالخفقان حين رؤيتهن وبلا رؤية لهن ، وكما يتفاوتون في ممارساتهم لهذه كذلك يختلفون ويتفاوتون في ممارساتهم لما يزعمونك تقوى ونظافية .

ان فاعل التقوى والنظافة ليس متدينا ولا فاضلا الا بقدر ما تكون الاصابة بالخفقان ، او اجتناب مهالك الطريق ، او الارتجاف لرؤية المراة تدينا او تطهرا او استقامة او مزيدا من الالتزام بالمذهب او بالاخلاق .

### \* \*

اننا جميعا ننكر على الآخرين اخطاءهم او كثيرا من مواقفهم وشهواتهم، ولكننا اذا كنا في مثل ظروفهم فعلنا جميع الاشياء التي ننكرها عليهم بنفس الشهوات والنيات والتفاسير والمنطق ، بل وبنفس الاعلان والجراة والافتضاح . اننا تحت الظروف التي يكشفون تحتها اعضاءهم المحرمة لا بد ان نفعل نفس فعلهم بنفس الحماس والوقاحة والتدين . وتحت نفس الظروف التي نذهب تحتها نهتف للطفاة ونصلي للالهة ونمجدها لانها خلقت لنا الصراصير والفئران يذهبون هم يفعلون نفس الشيء بنفس الحماس والمنطق .

ولكن الظروف ليست جميعا خارجية . انها ايضا ذاتية ونفسيسة وفكرية وثقافية وتعليمية وتاريخية بل وجسدية . انه اذا تساوت جميع هذه الظروف بين انسان وانسان اصبح الاختلاف بينهما في الموقف او في المنظق او في التفسير او حتى في الرؤية للاشياء مستحيلا ، ان الاختلاف بينهما حينئذ يصبح كالاختلاف في الوزن بين كتلتين من المادة تساوتا في النوع والحجم وفي قوة الجاذبية التي تخضعان لها . ان الاختلاف بينك وبين أي انسان آخر في رؤية كل منكما لجمال الهه او لصدق مذهب الصدق دينه يساوى الاختلاف بينكا

ان الاختلاف بينك وبين اي انسان آخر ليس له الا سبب واحد هو اختلافكما في الظروف الذاتية والخارجية . انه ليس له اي سبباو تفسير من اسباب او تفاسير التقوى او النظافة او السمو الانساني .

انه لیس انسان اتقی او اسمی من انسان الا بقدر ما حجر او نبتة اتقی او اسمی من حجر او من نبتة اخری .

انك لو فعلت الصواب تحت الظروف ، اي الذاتية والخارجية التي يفعل تحتها غيرك الخطأ لكنت انسانا غير معقول بل انسانا مخطئا ومذنبا ، بل لما كنت انسانا ، بل لكنت انسانا لم يوجد ولا يمكن أن يوجسد ، ان الخطأ تحت ظروف الخطأ تحت ظروف الخطأ هو الخطأ ، انه لن يوجد من يؤمن تحت الظروف التي يكفر تحتها الاخرون ، ولو وجد من يؤمن تحت مثل هذه الظروف لكان مخطئا ومذنبا وغير مفهوم ،

انه لا يمكن تغيير الناس من خبثاء الى فضلاء واتقياء ولا العكس ، وانما يمكن تغيير ظروفهم أي الخارجية والذاتية ، وتفيير تعبيراتهسم واساليبهم ، اي تغيير ازيائهم ولغاتهم واساليب وصيغ وادوات مواصلاتهم وممارساتهم ومعاملاتهم . ان الفرق بين النبي وداعية المذهب وبين نقيضيهما يساوي الفرق بين معنى واحد يعبر عنه بلغتين او جسد واحد يظهر في زيين مختلفين .

ان الفرق بين النبي وقاتليه هو فرق مستويات او ظروف ذاتيسة او نفسية او اجتماعية او تاريخية او عقلية ، لا فرق اخلاق او تقوى او طهارة ، ولا فرق محبة او بفضاء للظلام . ان عيني النبي ليستا اكشر صداقة للنور والجمال ولا اقدر على رؤية الاله او رؤية جماله او جمال مخلوقاته من عيون قاتلي النبي ، ان النبي لم ير اكثر او افضل من قاتليه ولكنه احس واراد وقال مخالفا لقاتليه لاختلاف الظروف .

ان الفرق بين النبي وقاتليه ليس فرقا بين من يخاف على عيسون الاطفال ان تصاب بالظلام او برؤية العذاب والاهوال ، وبين من يتمنونلها ذلك . انه ليس فرقا بين من يخافون على العيون الجميلة والبريئة من ان تحترق في الجحيم او تتشوه بالمرض والموت وبين من يريدون لهذه العيون كل ذلك . .

ان النبي لم يخص بعيون خارقة أو غير معقولة لتستطيع أن ترى في الدمامات والعاهات والآلام والمظالم من جمال الاله ورحمته وعدله وحسه وذكائه ، ومن الخير والنفع للمصابين بذلك أكثر أو أعمق مما تستطيع أن ترى عيون قاتليك .

انه اي النبي آم يفهم أن الآله محتاج لكي يكون حكيما ومنطقيا وعبقريا ألى أن يخلق الدمامات والعاهات والمظالم والآلام أكثر أو أصدق

مما فهم ذلك قاتلوه . أنه أم يوهب عبقرية هذا الفهم لمنطق الاله حينما اراد أن يمجد الوهيته وأخلاقه بخلقه لهذه الآفات الرهيبة .

ان النبي لا يملك تحديقات اقدر على رؤية الاله البعيد الخفي جدا اكثر مما يملك مثل هذه التحديقات قاتلوه . انه ليس عليما باللغات اكثر من اعدائه وقاتليه لكي يستطيع ان يعرف لغة الاله المتحدثة بواسطية الاشياء والاحداث اكثر مما يستطيع ان يعرفها قاتلوه وأعداؤه . انه لم يتعلم هذه اللغة في معهد لم يتعلم فيه اعداؤه ورافضوه .

ان قلب النبي ليس اشد او اعمق عطفا من قلوب خصومه ومخالفيه على احزان الآله وعلى شهواته وعلى جوعه غير المعقول وغير الوقور الى ان يكون معبودا ومهدوحا ومهدوفا باسمه ، ومنشدا القصائد والصلوات والضراعات ، والى ان يكون مخوفا مخيفا ، معانا الاعتراف به .

انه اي النبي ليس اكثر من خصومه والخارجين عليه حماية لعيني الاله من ان تريا ما قد يعذب ضميره اي ضمير الاله ، او يهين مشاعـــر الكبرياء والكرامة فيه . انه لا يوجد توافق بين شهوات النبي وشهوات الاله اكثر من التوافق بين شهوات الاله وشهوات اعدائه .

ان الفرق بين النبي واعدائه كالفرق بين ذاته وذواتهم او صحته وصحتهم او مولده ومولدهم او تاريخه وتاريخهم . انه كالفرق بين السخرة والصخرة والصخرة او بين النبتة والنبتة . انه فرق وجود وكينونة لا فرق حب او تقوى او ذكاء او طهارة او شموخ .

### \* \*

اذا كنت قويا هابك الناس ولعنوك ، واذا كنت ضعيف احتقروك وباركوك بل وامتدحوك ، قاصدين ان يذلوك وان يعلنوا عن ضعفك وعن الشماتة بك وعن تفوقهم عليك ، وقاصدين ايضا ان يدافعوا عنضعفهم بضعفك . ان ضعفك وضآلتك يتحولان الى كرم والى تمجيد لجيرانك واعدائك . انهما يتحولان الى ثناء سخي على جيرانك ومنافسيك . واذا كنت نافعا للناس حمدوك ولم يحبوك . اما اذا كنت فاضلا او تقيا او نظيفا فقط فانهم لن يهابوك ولن يحمدوك ، وايضا لن يحبوك ، وايضا لن يحدوك او بلتمسوك .

واذا كنت شريرا وظالما ذموك وحسدوك ، ولكنهم لن يحتقروك . واذا

كنت نبياً أو قديساً آمنوا بك ومجدوك دون أن يطيعوك أو يتبعسوك ، أو لانهم أن يطيعوك ويعصوك . ولانهم أن يطيعوك ويعصوك .

ما اعظم مجد الانبياء . ان كل مجدهم ان يمدحوا وان يعصوا ، وان يرعموا كل القادة دون ان يوجدوا او حتى يستشاروا في اي موقف من المواقف . انه لا يوجد ممدوح مهزوم منبوذ مثل النبي .

واذا كنت عظيما قراوا عنك وفسروك دون ان يفهموك ، واحيانا ، خافوك فصلبوك . اوه . انهم لن يصلبوك لو لم تكن عظيما او رديئا ، او لو لم يخافوك او يحسدوك ، او لو لم يحبوك او يكرهوك .

واذا كنت غير موجود فانهم لن يحاولوا ان يوجدوك او يجدوك او يبكوك ، وانهم ايضا سوف يتفقون على الا يمدحوك او يدموك . وانك اليضا لن تعذبهم حينند ، اي لن تعذب الآخرين حينئد بالخوف منك او بالحقد عليك او بالاشمئزاز منك ، او بالتناقض والتنافس معيك ، او بالتحديق في تفاهاتك وغباواتك وعاهاتك ، وبدنوبيك ، وبسخافاتك ، وبهمومك وآلامك ، وبكل احتمالاتك وممارساتك الاخرى . او بالتحديق في قوتك وعبقريتك وقي مزاياك الاخرى . وانهم ايضا ليسن يعذبوك . ان التحديق في الآخرين عدوان عليهم ، وايضا عدوان منهم .

انك اذا حدقت في انسان فقد اعتديت عليه واعتدى عليك بتحديقك فيه.

اجل ، ان وجودك عدوان على الآخرين او على بعض الآخرين حتى وله كنت انت صانع سفنهم للنزول بهم فوق القمر .

وأن وجود الآخرين أيضًا عدوان عليك .

ان وجودك مهما كان عبقريا لا بد ان يكون عدوازًا على احد او علسى شيء ما .

ان الوجود العبقري قد يكون هو اكثر الاشياء عدوانا على الناس وعلى الاشياء .

والك ايضا ، اي اذا كنت غير موجود لن تغضب الالهة او ترضيها ، لن تصنع لها السرور والانتسام بايمانك وصلواتك ، وان تصنع لها الاحزان والبكاء بجحودك وعصيانك وذنوبك \_ او لن تصنع لها ها او هذا بالامك ومسراتك . اليس الذي يصنع للالهة السرور والابتسام

يهجوها ويحقرها اكثر من الذي يصنع لها الدموع والاحزان ؟ وهل يحقر الآلهة او يهجوها مثل ان تكون مسرورة نشوى ؟

وانك ايضا ، اي حينما تكون غير موجود لن تجعل السماء بأجهزة مخابراتها ومباحثها وبموظفيها ومسئوليها تقاسي وتتعذب بمراقبتك وبالاحصاء عليك ، وبتعديد ذنوبك ، وبالتحديق في آثامك وفضائحك .

نعم ، ان كونك غير موجود يعني اراحة السماء واراحة اجهزتها من الاحصاء عليك ومن الاشتفال بك .

اجل ، ان وجودك يتحول الى تعذيب وتكليف باهظ للسماء ولجميع اجهزة مخابراتها ومباحثها واجهزة الاحصاء فيها ، ولجميع موظفيها ومسئوليها . ان وجودك في كل حالاته وصيغه أن يكون الا عقابا للسماء وخسرانا لها .

انك كيفما كنت عدوان على السماء وارهاق لها .

انك حيننًذ اي حين تكون غير موجود لن تصنع مجدا ولا عارا للالهة الواقف على بابك باهفة وتضرع ، تنتظر منك وترجوك ببكاء أن تصنع لها المجد وبالا تصنع لها العار . وهل عار الآلهة شيء اقبح من مجدها أوهل مجد الالهة شيء افضل من عارها ؟

اذن فهل الافضل لك او للناس او للحياة او للالهة او لاجهزة السماء المختلفة ولموظفي هذه الاجهزة والمسؤلين عنها ، ان تكون موجردا ام الا تكون ؟ اليس وجودك هو اقسى فسوق بعيون الآلهة وبعيون جميسع الاشساء ؟

اذن هل كان وجودك او ايجادك محسوب الخسائر والارباح بذكساء وصدق وامانة ؟ لمن انت ربح ؟ وكيف يمكن ان تكون له ربحا ؟

ما اقساك ايها المؤمن حينما تصنع الاطفال .. ما اشد قسوتك على الآلهة . كيف لا تخشى على الالهة من الاطفال الذين تصنعهم ؟ كيف لا تخشى عليها من زندقتهم وفسوقهم ؟ كيف لا تخشى عليها من احتمالات ذليك ؟

هل يوجد طفل واحد يحمل الامان من ان يكون زنديقا او فسوقا ؟ ما اقساك ايها المؤمن على اجهزة السماء وعلى موظفيها وعلى المسئولين فيها . ما افتك قسوتك على عيونهم التي لا بد أن تراك محدقة مشتومة مذعورة محقرة مسخورا منها وبها . هل عيون السماء مزية لها وجمال فيها أم تعذيب وتشويه ؟

اليس من الرحمة بالسماء الا تكون لها عيون ؟

هل قدرت انك بالاطفال الذين تصنعهم قد تصنع غضبا او حزنا الاله الذي تؤمن به ؟ ان كنت قدرت ذلك ولو احتمالا صغيرا فهل يحتمل ان تكون مؤمنا او محترما للاله ؟ وان كنت لم تقدر او تفكر في ذلك فما اعظم ذكاءك واعظم اهتمامك بالهك . انك حينما تصنع طفلا فأنت حتما اما غير مؤمن بالاله لهذا لا تحتاط له ولا تخاف عليه ، او انك غير مبال به ولا بأن بصيبه ما يصيبه من تحقير وغيظ ومن خروج وعدوان عليه .

ما اقساك ايها الانسان الذي ليس مؤمنا حينما تصنع الاطفال . ما اقساك على الحياة وعلى الآخرين . كيف لا تخشى على الحياة وعلى الاخرين وعلى المذاهب والاخلاق والتعاليم والنظم وعلى الصدق والعدل والذكاء والنظافة من الاطفال الذين تصنعهم ؟ اليسوا تهديدا لكل ذلك ؟ هل يمكن أن يجيء أي طفل دون أن يتحول الى عدوان على الآخرين أو على المذاهب أو الاخلاق أو التعاليم أو النظم أو على الصدق أو الذكاء أو النظافة أو العدل ؟

اذن ما اقساك ايها المؤمن . . وما اقساك ايها الانسان الذي ليس مؤمنا .

#### \* \*

اذا انت قلت الحقيقة او ما تحسبه الحقيقة وهي في غير حساباتك او وهي اخذ منك او محاكمة لك فلا بد انك تريد وتنوي شيئا آخر غير الحقيقة التي قلت . او لا بد انك بقولك لها تكيد لها ، او انك تعرض نفسك عرضا مزورا او مرضيا ، او انك تحاول ان تخفف مسن قسوة التناقض بينك وبينها ، او انك تحاول اخفاء هذا التناقض ، او انك تحاول بثمن رخيص وسهل ان تكفر وتعوض عن رفضك لها وخروجك عليها في مواقفك وممارساتك . او لانك تعلم ان قولك لها وثناءك عليها وحديثك الممجد عنها لن يسرع بها ، ولن يهبها قوة او انتصارا . او لان فيك شخصين ، شخصا يمدح بالقول وشخصا يرفض ويعادى بالنية

والشهوة والسلوك . وهل يوجد انسان واحد ليس فيه الا شخص واحد ؟ هل يوجد انسان واحد ليس فيه اشخاص عديدون مناقضون له ،وايضا متناقضون ؟ او انك تكايد او تفاضب بذك شخصا آخر او اشخاصا آخرين . ان الانسان ليقاتل بقول الحقيقة التي لا يحترمها كما يقاتل بالسلاح وبقول الباطل الذي يحترمه او الذي لا يحترمه .

انك قد تجعل اعلانك عن الحقيقة التي لا تنويها او تلتزم بها سلاحا او سبابا او كيدا تطعن او تخيف او تهدد به انسانا او قوما .

ان البشر ليقاتلون الحقيقة بالحقيقة والصدق بالصدق ، بقدر ما يقاتلونهما اى الحقيقة والصدق بالباطل والكذب .

اننا قد نقول الحقيقة جدا لاننا نرفضها جدا . اننا قد نقول الحقيقة والصدق بكل الاعلان والجسارة لاننا نرفضهما ونخرج عليهما بكسل الاعلان والجسارة .

# ائيها المَلاك .. أنتَ أبشَع جلّاد

« .. اني لست واهب اجوبة . اني احول كل جواب الى حشود من الاسئلة التي لا جواب عن واحد منها . اني احول كل جواب قسد صاغته وعاشته وبصمت عليه كل الآلهة والمعلمين وكل المذاهب والمذهبيين الى اعصى الاسئلة التي يموت كل اله ومعلم ومذهب دون ان يجد عسن واحد منها جوابا . .

« . . اني لست نبيا او واعظا او زعيما مذهبيا يضع امام كلسؤال اعدادا هائلة من الاجوبة ، يكون الموت والاتهام بالزندقة او بالخيانــة او بالتآمر بعض جزاء وصفات من يشك في واحد منها ، او من لا يصاب بكل تعبيرات ومعاني الجنون حماسا للاقتناع بها كلها ودعوة اليها كلها ودفاعا عنها كلها .

« . . اني لست نبيا او واعظا او زعيما مذهبيا يضع فوق كلم او تساؤل عن اية دمامة او تفاهة او عبث او غباوة او قسوة او ظلم او بذاءة او الم او جنون او طغيان في الكون او في المجتمعات او في النظلم والقوانين ، اعددا تكبر على الاحصاء من الاجوبة ألتي تحرسها وتعلنها وتفسرها وتوقعها وتباركها وتقاتل دونها ، اشرس الآلهة واغباها ، او اشرس المخاوف واغباها ، او اقوى واشرس الجيوش واغباها . .

اني لست نبيا او واعظا او معلما او زعيما مذهبيا يسكت او يرهب او يقتل كل شجاعات كل العقول وكل تساؤلاتها بسطوة الآلهة ، او بسطوة اللذاهب ، او بسطوة التعاليم والتاريخ ، او بسطوة الجيوش . ما اوقح واقبح الجيوش حينما تذهب تعلم العقول ذكاءها وايمانها . حينما تذهب تعلم العقول الاقتناع بالالسه او بالمذهب او بالنظام او بالزعيم او بالعلم . وحينما تذهب تفسر مزايا الاله او المذهب او النظام او العلم او الزعيم ، وتدلل على صدقه . وهل يوجد جيش لا يعلم ذلك ؟ وهل وجد او يوجد جيش لايتحول الى معلم ومفسر للالهة وللاديان وللمذاهب وللعقول وللنبوات وللانبياء ؟

« . . . اني لست نبيا او واعظا او معلما او زعيما مذهبيا يسكت ويرهب ويميت كل ما في العقول والنفوس من احتمالات البسالة و لذكاء ولكني انسان يحول كل الاشياء الى اسئلة تتصاغر امام اصغرها كل قوى وذكاء وطغيان كل الآلهة والمذاهب والزعماء والمعلمين . . انني لا افسر الالام والعاهات والاحزان والمظالم والتفاهات والعبث تفاسير تتحول الى صلوت للالهة والطبيعة ، والى تكريم للانسان . ولكنني افسر المسرات واللذات تفاسير تتحول الى افتضاح للالهة والطبيعة والى عدوانعلى الإنسان انني لا اضع التفاسير ولكني ابطل ما وضع منها . . انني لا اشياكل ولكني اهدم ما شيد منها . . انني هادم هياكل . . انني محرض الكل المعتقلين في كل الهياكل: ان انطلقوا ، انطلقوا . . . »

#### \* \*

اي صديقي . . شكرا لك . . .

ما اصبر البشر على استعمالهم لانفسهم ، وعلى استعمالهم للعلاقات بينهم ، وعلى استعمالهم للفاتهم ولمخاطباتهم ولمذاهبهم ، وعلى استعمالهم لألهتهم . ما افظع استعمال البشر لآلهتهم .

ما افظع تعامل البشر بانفسهم وبالأشياء ، او ما اصبرهم على هذا التعامل ، وما اغفرهم لدماماته ·

ما اصبر البشر ، او ما اتفههم واعجبهم وابلدهم واكذبهم ، او ما اكثرهم جمودا في ممارستهم لكل ذلك ، اي في ممارستهم لكل معاملاتهم هذه مع انفسهم ومع الآخرين ، ومع اربابهم ومذاهبهم ولفاتهم ، او مسع احلامهم و فراغهم وضياعهم واحزانهم ، او مع محاولاتهم الضائعة لكي يجدوا لوجودهم تفسيرا او تسويغا او منطقا ، او لكي يتحولوا الى اعتذار والى دفاع عما لا يمكن الدفاع ولا الاعتذار عنه .

ما اكثر ما يقول البشر ما لا يعنون او يريدون او يفهمون ، او ما لا يعني شيئا ولا يراد به شيء ولا يفهم منه اي شيء . ما اكثر ما يستمعون الى قول من لا يريد أن يقول شيئا او أن يسمع شيئا ، او أن يشيرالى شيء ، او أن يثبت شيئا او أن ينفي شيئا ، او أن ينصر شيئا ، او أن يعرفون شيئا ، او أن يعرفون الها لا يعرفونه ولا يعرفون وجوده ولا يعرفون أخلاقه أو مذهبه ، ولا يعرفون أنه يسمع منهم أو أنه يستجيب لهم ، بل وهم لا يتوقعون منه شيئا ، ولا يعتبون عليه أو يفضبون عليه أو يهجرونه أذا لم يغول شيئا وإذا لم يتوقعوا منه أن يفعل شيئا .

ما اكثر ما يتخاطبون مع اله لا يعرفون لفته ولا يعرفون انه يعرفانه ولا يعرفون انه يعرف لفتهم . وهل يعرف الاله اية لفة ؟

ما اكثر ما يتعامل البشر بما لا يفهمون ، وبما لا يريدون ، وبما لا يصدقون ، بل بما ينكرون ويرفضون ويكذبون . ما اكثر ما يبدون وكأنهم لفة لا يمكن فهمها ولا تفسيرها - كأنهم لفة لا يفهمها او يفسرها احد ، حتى ولا الذين يتكلمونها . حتى كأنهم لغة تنطق فقط دون انتفهم او تفسر ، ودون ان يريد احد ان يكون لها تفسير او معنى . . حتى الذين يتكلمونها ويتعلمونها ويستمعون اليها لا يفترضون او يفكرون او يريدون او يطالبون ان يكون لها معنى او تفسير . ما اكثر ما يتكلم البشر دون ان يكون في حسابهم ان يتخاطبوا او يتعاملوا او يسمع بعضهم لبعض او يسمع بعضهم بعضا . ما اكثر ما يتكلمون دون ان ينووا الكلام .

حينما قلت ايها الصديق في اول هذهالرسالة: « شكرا لك » هـل اردت انا بذلك شيئا ؟ هل اردت حقا ان اهبك شيئا او ان اتقدم اليـك بشيء ، هذا الشيء هو الشكر ؟ هل اردت ان اعلمك شيئا او آمرك بشيء او انهاك عن شيء او اخبرك بشيء حينما قلت : « شكرا لك » .

وهل فهمت انت اني اعني شيئا من ذلك بهذه الكامة المهانة المسحوقة الشرف والكرامة ؟ وهل تأثرت اذن بقولتي هذه ؟ هل ارتجفت ، هل تهيأت لفهمها أو للاستجابة لها أو للتعامل بها وبما تعني ؟ هل تقبلت ،هل رفضت ، هل رضيت ، هل غضبت ، هل حدثت لك اية مشاعر جديدة ؟ هل تغيرت عواطفك أو أهواؤك أو علاقاتك بي استجابة لهذه الكلمة ، لاني وهبتك شكري ، ولانك أنت قد فهمت وقومت ما وهبت لك وما قبلت أنت أن أهب لك ؟

اليس قواي لك شكرا لا تعني الا: انت تذلني او تخيفني او تحقرني او تجعلني اخجل او احرج او اكذب وانافق او اقول مالا معنى له او مالا معنى به شيء ؟

نعم ، ما معنى الشكر ؟ هل فهمته انت آخذا متقبلا له ؟ هل فهمته انا واهبا له ؟ هل فهم احدنا ما اعطى ، وفهم الآخر ما اخذ ؟ وهلاردت انا ان اخدعك بأني قد اعطيتك شيئًا لآخذ ثمنه ، او لاخذ ثمن هذه الخديعة والانخداع ؟

هل اردت انت انتخدعني بأن تأخذ مني شيئًا ، او بانك قد تقبلت

مشكورا متفضلا خديعتي لك ، او باقناعي بانك قد اقتنعت بأني بارع في صناعة وصباغة الخداع ـ بأنك قد اقتنعت باني قادر على ان اخدعالآخرين، قادرعلى ان اكون خادعا ، او على ان اهب شيئا حتى ولو خديعةالاصدقاء، حتى ولو جعلهم يقتنعون بالانخداع او بخديعتي لهم ؟

اليس الاقناع - حتى ولو خداعا وانخداعا - عطاء ما ؟ اليس الخادع معطيا ؟ اليس الذي يعطينا عطيا ؟ اليس الذي يعطينا خقيقة ؟ خديعة افضل او اقل ايذاء لنا - ولو احيانا - من الذي يعطينا حقيقة ؟ اليست الخديعة او الانخداع انبل - ولو احيانا - من الحقيقة ؟

نعم ، اليس الخداع عطاء والانخداع اخذا ؟ اليسا ولو احبانا هما أفضل ما يعطى وأفضل ما يؤخذ ؟

اليس الخيال احيانا افضل واذكى وانظف واشرف من الرؤية اليس الاحتلام اكثر انسانية وتقوى وبرا بنا من اليقظة اليستمعايشتنا للاحلام خيرا لنا من ممارستنا للواقع اليس اعطاؤنا الجنة كذبا افضل من اعطائنا النار صدقا اليس اعطاؤنا النار وعدا افضل من اعطائنا النار تنفيذا ابل اليس اعطاؤنا الجنة وعدا افضل من اعطائنا الجنة تنفيذا اليس اعطاؤنا بنية ولا تفسير افضل من الذي يحدثنا بنية وبتفسيرا

هل تقبلت شكري الذي وهبته لك أو استقبلته لانك تريد أن تستفلني بأخذك مني شيئًا ، أو لانك تريد أن تسرق مني شيئًا ، أو لانك تريد أن ترضيني وتجاملني بتقبلك لما وهبتك وهو شكري ؟ هل في مشل هذا الموقف أو في مثل هذه المخاطبات شيء من ذلك ؟

هل نحن \_ انت وانا \_ نتمامل بهذه الكلمة \_ الشكر \_ باي اسلوب أو بأية نية من أساليب أو من نيات التمامل ؟ اذن الذا نصر على انفاق انفسنا بمثل هذه الاساليب والوسائل العابثة ؟ الذا ننفق انفسنا دون أن نقصد معنى الانفاق ، ودون أن يكون هناك موضوع أو شيء ننفق عليه أو قيه ؟ الذا ننفق انفسنا دون أن نتمامل بانفاقها، ودون أن ننوي التمامل بهذا الانفاق لانفسنا ؟

لماذا نصر على استعمالنا لانفسنا ولفاتنا وعلاقات بعضنا ببعض هكلاً بلا قصد ولا تفسير أهل نحن عابثون بهذه القسوة أهل نحن موجودون لكي يفرض علينا أن نبدد أنفسنا ووجودنا وطاقاتنا فقط كأن هذا التبديد هو المنطق العظيم الذي وجدنا من أجله أكن هناك الها لا يمكن فهمه كا

يحتاج ألى أن يعبد ، دون أن يوجد أي أساوب لعبادته سوى أن يبذذ الموجود وجوده بين يديه هكذا ؟

وهل لعبادة اي اله من تفسير غير ان يبدد الموجود وجوده بلا تفسير؟ اليست كل مزايا الاله انه جهاز تبديد ؟

هل منطق وجودنا هو فقط أن نبدد وجودنا ؟ وهل التبديد منطق ؟ هل ارادة التبديد خطة ؟

ولكن هل يوجد اي منطق لاي شيء غير منطق التبديد ؟ هل لاي شيء تفسير او معنى او خطة او وظيفة غير ان يبدد وجوده ، ان يبدد ذاته ، بأي اسلوب ، وبكل اسلوب ، وبلا اسلوب ، وخروجا على كل اسلوب ، وباردا واغبى اسلوب ؟ اليس كل اسلوب وعمل هو تبديدا لان كل وجود ، كل اسلوب وجود هو تبديد ؟

اليسبت النجوم ، اليسبت الشمس ، اليسبت كل الطبيعة بلا منطق ولا تفسير ولا معنى ولا خطة غير أن تبدد وجودها وذواتها بأغبى واقبع السلوب ، بل بلا اى اسلوب ؟

هل في الكون ما ليس تبديدا او ما يستطيع ان يكون غير تبديد أ هل في الكون ماكان خطة او ما كان تنفيذا لخطة او استجابة لاحتياج او لمنطق أ اذن هل في الوجود ما يستطيع ان يكون غير تبديد أ

ان اقسى نموذج واضخم نموذج لهذه القضية هو الاله . ان الاله هو اقسى واكبر نموذج للموجود الذي لا منطق ولا تفسير ولا خطة ولا وظيفة لوجوده سوى تبديد ذاته وطاقاته بكل اسلوب، بلا اي اسلوب ، بأبلد واردا اسلوب ، بأكثر الاساليب وحشية ، بكل اساليب اقصى اساليب الوحشية ، بكل الاساليب التي هي اكثر وحشية من كل اساليب الوحشية .

ايها الاله . قف ، ماذا تصنع ، ماذا تصنع هنا ؟ لماذا هذا ايها الآله ؟ لماذا تمارس نفسك بهذا الاسلوب ؟ لماذا تبدد طاقاتك هكذا ؟ الا تجد اسلوبا آخر ؟ الا تستطيع الصمت عن العمل ، عن هذا التبديات لذاتك وطاقاتك بمثل هذه الوحشية ، بهذا التفوق على كل وحشية؟

ايها الاله قف وسائل نفسك ، قف وجرب مساءلتك لنفسك قف لنسائلك ايها الاله . ان رغبتنا في مساءلتك تفترسنا . قف لماذا خلقت هذا

الكون ، لماذا خلقتنا ، لماذا خلقت الحشرات؟ ولماذا تقتل هذا الكون وتقتلنا وتقتل الحشرات ؟ لماذا تقتل ما خلقت ، لماذا تخلق لتقتل ؟ لماذا تهمدم ما بنيت ، لماذا تبني ثم تهدم ؟

قف أيها الاله . هل رأيت نفسك ؟ هل فكرت فيها ؟ هل رضيت عنها ؟ قف وأسأل من رأوك إيها الاله .

لماذا تخلق ، لماذا تبني ، لماذا تصنع شيئا حتى ولو لم تقتل وتهدم وتفسد ؟ لماذا ؟

هل لك خطة او منطق او هدف او حاجة او رسالة فيما تمارس وتعاني ؟ هل انت تخدم احدا او تطيع احدا ؟

هل يوجد عبث مثل عبثك أو في قسوة عبثك أيها الاله العظيم ؟

انت تبدد ذاتك ووجودك وطاقاتك . انت فقط تمارس التبديدحينما تخلق وتبني وتعمل حتى ولو لم تقتل وتهدم وتنقض . ان عملك لا يكون الا تبديدا حتى ولو لم تناقض نفسك ، ان وجودك لا يكون الا اقسى اساليب التبديد حتى ولو قضيت كل وقتك في الصلاة لنفسك وفي الثناء على نفسك .

انت تبدد ذاتك وطاقاتك ووجودك ضدنا وضد الحشرات وضد الطبيعة . آلا تستطيع أن تصمت وتكف عن التبديد ؟ أن صمت الالهاة لن يكون الا اسلوبا شاملا من أساليب الصمت عن التبديد . هل انت مسخر أو موظف أو محكوم عليك بان تكون ضد الذكاء وضد المنطق وضد الحكمة والوقار والاحترام للنفس ؟

الا تستطيع أن تبدد نفسك - أذا لم يكن بد من التبديد - باسلوب آخر ، باسلوب لا يتحول إلى معاناة أو تعذيب أو تشويه أنا أو للكون أو للحشرات أو الى هجاء لنفسك وتشتويه وتعذيب لها بلا ثمن ؟ هل يوجد أفضل من أن تتوقف أيها الاله عن التبديد لنفسك ، أي عن أن تعمل أي شيء ؟ ما أنبل صمتك عن العمل ..

قف أيها الاله . ماذا تصنع ؟ لماذا تصنع ؟ لماذا تصنع بهذا الاسلوب؟ لماذا تصنع ضدنا ، ضد الآخرين ؟ جرب أن تصمت أيها الاله ، حرب أن تصمت عن العمل ، عن تبديد ذاتك . جرب أوقار أيها الاله . ما أجمل أن يصمت الاله . أن يصمت عن العمل وعن العطاء وعن الرحمة وعن

التفكير والحب والذكاء ...

ولكن لا تجرب . انت معدور ومغفور لك ايها الاله . انت تبدد وجودك ، تبدده ضدنا وضد الآخرين . ولكننا نفهمك ونعدرك ونغفر ك لاننا نحن ايضا نبدد وجودنا ، نبدده ايضا ضد الاخرين ..

اننا نحن وانت متشابهون ـ اننا لسنا افضل منك ، انك لست افضل منا . اننا مستوى واحد وصيفة واحدة .

الهذا نفهمك ونعذرك ونفقر لك أيها الاله . ولكن لا ، هل يمكنن الففران للاله ؟

اننا نعذرك \_ ونففر لك اكثر مما نفعل لفيرك او لانفسنا . انك اكبر ، ان الشيء بقدر ما يكون كبيرا يكون اكثر احتياجا الى تبديد وجوده، ويكون اكبر وابهظ تبديدا . ان الشمس احوج الى تبديد وجودها واكثر تبديدا لوجودها من شمعة المعبد . لهذا انت أيها الاله احوج من كلل شيء ومنا الى تبديد ذاتك ، وأكثر منا ومن كل شيء تبديدا لذاتك . ان العبقري احوج الى تبديد ذاته واعلى تبديدا لها من الانسان الصفير . ان العبقري يبدد ذاته ليتحول الى اجهزة تبديد يبدد بها الاخرون ذواتهم .

اننا لهذا نعذرك ونغفر لك أيها الاله اكثر مما نعذر انفسنا أو نففسر لها ، اكثر مما نعذر أي شيء أو نغفر لاي شيء . اننا نعذرك ونغفر لك اكثر مما نعذر العبقري ونغفر له حينما يبدد ذاته ليتحول الى أجهزة تبديد يبدد بها الآخرون ذواتهم .

ايها الاله افعل ما شئت ، بدد ذاتك بكل اسلوب ، حول تبديدك لذاتك الى اقسى تشويه وتعذيب ومعاناة لنا وللطبيعة وللحشرات البريئة. افعل ما شئت ايها الاله فقد غفرنا لك لاننا لا نستطيع ان نقاومك أو نحاكمك أو نعاقبك أو نعاتبك بأكثر من الغفران لك والاعتذار عنك .ان اردا ما فيك ايها الاله أنه لا يمكن محاسبتك أو محاكمتك أو معاقبتك أو معاتبتك بأقسى أو باقصى من الغفران لك أو مسن النسيان لك أو من التخطى لك أو من العجز عن القبض عليك .

ما اقساك ايها الفافر ، ايها الفافر لالهه . ما اعظم ذنبك ، ما اعظم واكبر ذنبك ايها الاله ، ايها الاله المغفور له ، ايها الاله المعتاج الى الغفران الاشد احتياجا الى الففران من كل المحتاجين الى الغفران . هل انت مسرور

أيها ألاله بالغفران لك ؟ انه لغفران أقسى منه العقاب . أنه غفران من لم يجدوك لكي يحاكموك ويحاسبوك ويعاقبوك . انه اذن ليس غفرانا .

\* \*

وحينما نقول للاله: « شكر لك أيها الاله » هل نريد حقا أن نهبه شكرنا ، أن نصنع لقلبه السعادة والابتهاج والرضا بشكرنا ؟ هل في حسابنا أن نحسن الى الاله ، أن نرفع اليه شيئًا يسره ؟

وهل في حسابنا أن الآله محتاج ألى مجاملات لفظية أو عاطفية لاعطائه مستويات وظروفا نفسية أكثر ابتهاجا وغناء ؟

وهل فهمنا معنى اشكر الذي وهبناه للاله ؟ وهل فكرنا في معناه ، او حاولنا أن نفكر ؟ وهل اردنا معناه ، كل معناه ؟ وهل في حسابنا أن معنى الشكر للاله هو فقط أن نقول له : شكرا أم أن له معنى آخر أكبر وأثقل جدا ، يؤدى بوسائل أكبر وأثقل جدا ؟ وهل في حسابنا أننا سوف نؤدي له ذلك المعنى الاخر بتلك الوسائل الاخرى ؟ وهل فكرنا في معنى هذا الالتزام للاله أو قدرنا حساباته ، أو حاسبناه بمحاسبتنا تقدرتنا عليه ؟ هل وثقنا بان قدرتنا متكافئة مع هذا الالتزام ؟

وهل اقتنعنا بان الاله يريد منا إن نشكره ، او إن شكرنا له يفيده او يرضيه او يسره ، او حتى يسمعه او يدري به ؛ هل اقتنعنا بأن الاله مثلنا يعجبه أن يشكر ، أن يشكره الصادقون والكاذبون ، الاذكياء والاقوياء والمتطهرون ، وايضا الاغبياء والضعفاء والعاجزون عن التطهر ؟ هل اقتنعنا بأن الاله مثلنا يعجبه أن يشكر ، أن يشكره حتى الذين لا يجدون أي سبب من أسباب الشكر ، حتى الذين يجدون كل أسباب السخط والغضب والانكار ، حتى الذين يتحول شكرهم إلى اعنف أساليب الاستهزاء والهجاء والنهم يشكرون حيث يجب أن يرفضوا ويتهموا ويحاكموا من يشكرون .

حتى الذين تنطلق كلمات الشكر من افواههم وكأنها افتك الاسلحة واقدرها على القتل ، مسددة الى اخلاق وضمائر ونيات اولئك الدين يتلقون منهم الشكر ويستمعون اليه باعجاب وكبرياء وبداوة اخلاق وجلافة نفسى ؟

هل اقتنعنا بان الاله سوف يصدق ويفرح حينما يسمع ممن اوقع به كل الالام والاحزان والعاهات يقول شكرا لك ايها الاله الطيب وهل عرفنسا او وجدنا في الشكر معطى ومقبولا معنى نبيلا او كريما او ذكيا أ اليس الشكسر دموعا او احزانا او هزيمة او ضعفا او احتجاجا او تورطا او استعطاء

او خداعاً أو سبابا بلُّفة أخرى ؟

اليس احيانا فراغا وضيقا وتقليدا وبلادة ومطاردة وسخفا أ

اليس الارتياح الى الشكر والترحيب به والاستزادة منه والتقبل له والجزاء عليه تفاهة وضآلة وبداوة وطفولة وقسوة واذلالا وصلفا ؟

اليس احيانا اصفر واقل من ذلك ؟ اليس احيانا هو اكبر من كل هجاء وخسة ؟

وهل عرفنا واقتنعنا بالاسلوب الذي يجب ان نصوغ وان نقدم به شكرنا الى الاله ، والذي لا بد ان يقبله وان يرضى عنه اسلوبا لشكره او افضل الاساليب لشكره ؟

وهل عرفنا باسلوب جيد ان شكرنا له لن يفيظه او يغضبه أو يحرجه او يخجله أو يورطه أو يسيء اليه ، الى سمعته أو الى اخلاقه أو الى ذكائه أو الى وقاره واتزانه ، او انه لن يازمه بشيء لا يريده أو لا يستطيعه أو لا يجرؤ عليه ؟

اليس الشكر احيانا الزاما بشيء او مطالبة بشيء ؟ اليس احيانا احراجا ؟ اليس من يشكرنا \_ كمن يعجب بنا ، او يصلي لنا ، او يعتمل علينا \_ اليس يسطو على مشاعرنا ويدقها ، \_ اليس يطلاد مشاعرنا ويسقط عليها ؟ بل اليس يهددها بالعقاب والرفض والهجاء ؟ اليس الشكر هو دائما اسلوبا من اساليب الهجوم ؟ اليس الشاكر هو دائما محاربا ؟ اليس الشاكر هو دائما مهددا للمشكور ؟

لقد شكرنا بشروط ، بشروطه هو ، اذن يجب الخضوع لهده الشروط والا فانه سيعاقبنا وير فضنا ويكفر بنا . لقد شكرنا او اعجب بنا او صلى لنا او اعتمد علينا . اذن فقد يفعل بنا النقيض اذا لم نخضع لشروطه او اذا لم نكن عند ظنه ، او اذا لم نكن حيث تتجه اهواؤه . ان الشاكر ليس الا شروطا مهددة ، انه شروط يفرضها ويكتبها جانبواحد.

وهل عرفنا ان الاله يعرف كل لفاتنا التي نكلمه بها والتي نخاطبه بها حينما نصلي له وحينما نشكره على ما فعل بنا او على ما فعل ضدنا أو على ما فعل دون ان يكون لنا او ضدنا – وايضا حينما نصلي له ونشكره على مالم يفعل وعلى مالا يمكن ان يفعل ، وعلى ما نحاكم ونعاقب به غيره لو فعله ؟

هل عرفنا ألله يعرف كل هذه اللغات التي نصلي ونشكر بها ؟ هل عرفنا ذلك ؟ هل عرفناه ؟

لماذا لا توجد في حساباتنا احتمالات اخرى ؟ لماذا لا يوجد في حساباتنا ان للاله لغة اخرى لا يعرف غيرها او لا يريد ان يخاطب بغيرها او ان يسمع غيرها ؟

هل عرفنا انه يعرف اية لفة من اللغات ؟ لعله لا يعرف اية لفة . اليست اللغة تعددا ومجتمعا ؟ هل يمكن ان تصنع الوحدانية اية لغسة ؟ هل الوحدانية خالقة لاية لفة ؟ هل الذي يكون وحده ويعيش وحده يحتاج الى اللغات والى تعلمها ؟ اليس تعلم اللفات معاناة ؟ هل السذي لا يحتاج الى المعاناة يحتاج الى تعلم اية لفة ؟ اليس الذي يخاطب الاله بأية لفسة يهجوه كالذي يحاول او يريد أن يعلمه اية لفة ؟

اليست اللفات تساؤلا وبحثا عن الفهم ومحاولة من محاولات الحياة في الآخرين ومع الاخرين ومن محاولات الفرار اليهم ومضاربتهم ومشاتمتهم، ومن محاولات الفرار من الذات ومن الوحدة ؟

اذن كيف يمكن أن يكون الآله محتاجا ألى أية لفة ؟ أن احتياجه ألى أية لفة والى ممارسة أية لفة هجاء أليم له . أن معرفة المفات والتكلم بها والاستماع اليها وقراءتها ليست أخلاق أو مستويات أله .

ان كل الناس في جميع العصور كانوا يصلون للاله ويدعونه بكل الهفة وضراعة واخلاص وايمان ، ويلقون اليه بكل احتياجاتهم وآمالهم وهمومهم بكل اللفات ، وعلى جميع مستويات الصدق والحب والاقتناع والشوق والنظافة والتطلع ، لقد كانوا يهبونه كل ثقتهم بلا حدود ، محولين هذه الثقة الى ضراعات والى مطالب لاهثة متلهفة ، مسقطة عن نفسها كلكرامة وكبرياء وشجاعة واباء .

لقد كان كل الناس في جميع العصور وفي جميع المجتمعات وتحت كل الظروف وفي كل المعابد ، اتباعا ورعايا لكل الانبياء والدعاة ، لكل الكتب المقدسة \_ لقد كانوا يهتفون ويضرعون ويبكون متقدمين بكل طلباته واحتياجاتهم ومناشداتهم واحزانهم وآمالهم واقتناعهم وحبهم وخوفهم وصدقهم ، الى الاله بكل اللغات ، باساليب ومذلات ترق لها الصخور ، وترق لها الابالسة وتخجل منها وتخجل لها الابالسة . ولكنه \_ سبحانه

وتعالى \_ لم يكن يستجيب لاحد ، او يرق لاحد ، او يخجل لاحد ، او يخجل من احد . لقد كانت جميع دعوات البشر ومطالبهم الضارعة الباكية تسقط تحت قدميه ، ودون اذنيه وبعيدا عن اذنيه ، لا تجرحهما ، ولا تقلقهما . لقد كانت جميع تضرعات البشر ودعواتهم ومطالباتهم تموت تحت قدمى الاله وصمته دون رثاء .

لقد كان محتوما ان تموت الوحوش وتتفتت الصخور حزنا ورثاء للعوات ومطالب البشر ولضراعاتهم وصلواتهم المتهاوية تحت اقدام الاله وبعيدا عن اذنيه ، مهزومة ذليلة مرفوضة ، لو كانت الوحوش والصخور تعرف اللفات التي كان البشر يدعون ويتضرعون ويصلون بها الى الههم الذي لا يستجيب ولا يطالبهم ان يكفوا ولا يقنعهم بأن يكفوا . انه لم يكن يستجيب لتضرعاتهم . اذن لماذا لم يفهمهم ذلك ، ويطالبهم او يقنعهم بالا يدعوا ويتضرعوا ؟

ان اساليب القسوة وصور الدمامة في هذا الكون لا ضبط لها ولا رحمة فيها ، ولكن اليس اقسى هذه الاساليب قسوة واكثر ها الصور الدميمة دمامة هي العلاقات بين البشر المؤمنين والاله . . هذه الدعوات والتضرعات والصلوات والمناشدات الهاتفة المنادية الباكية أبدا ، والمؤملة أبدا ، والمكررة المؤمنة المنتظرة أبدا ، والمرفوضة أبدا .

هذه الدعوات والتضرعات التي لا تجد من يرثي لها او يخجل لها ولا تكره نفسها ، ولا تخجل من نفسها ، ولا تغضب لنفسها من كثرة وطول الابتذال والتكرار والرفض .

هذه الدعوات ولتضرعات لتي لا تجد من يرثي لها أو يخجل لها أو يفضب لها أو ينتصر لها .

وهذا الاله الصامت أبدا ، والرافض أبدا ، والغائب أبدا ، والمشغول بنفسه أبدا ، والقاسي أبدا ، والمعرض أبدا ـ هذا الاله الذي لا يمل أن يصمت ، ويرفض ويعرض ويقسو ويهزا .

هل توجد قسوة أو دمامة أكبر من ذك ، أكبر أو أبشع من هسده العلاقات بين هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ويتضرعون ويصلون ويظلون أبدا مرفوضين ، يلحون ويؤملون وينتظرون ويؤمنون ، وبين هدا الالسه الصامت الرافض الفائب المتلهي القاسي المعرض أبدا ، أبدا ؟

هل توجد وحشية أو دمامة أفظع من هذه العلاقات بين الالهوالمؤمنين،

من أنتظارهم وأخلافه ، ومن صراخهم وصمته ، ومن أيمانهم ورفضه ، ومن حضورهم ومفيبه ، ومن انهيارهم الدائم وصلابته الدائمة ، مسن دموعهم الدائمة ومن قدرته الهائلة على القسوة فسي مواجهة هسده الدموع ؟

لاذا هذا ؟ لاذا لا يرق الاله او يسمع او يستجيب لهذه الدعوات والتضرعات ؟ لماذا لا يفعل شيئا من ذلك ؟ لماذا لا يرق ويستجيب ولبول لبعض هذه الدعوات والطلبات ولو حياء او تهذبا أو فرارا من قسوة المناشدة وديمومتها ومضايقاتها ؟ لماذا لا يسمع ؟ لماذا لا يتعلب سمعه ؟

هل توجد مناشدة منتظرة مثابرة كمناشدة المؤمنين ، وهل يوجد رفض مثابر مقنط كرفض الأله ؟

هل يمكن ان يوجد اي احتمال لموقف الاله هذا سوى احتمال واحد ، سوى احتمال واحد فيه كل الدفاع عنه والتكريم له ، فيهتنزيهه والارتفاع به عن الاحتمالات الاخرى الفظيعة ؟

هل يمكن أن يكون لهذا أي تفسير أو منطق غير الافتراض بل الاقتناع بان الآله لا يعرف أية لفة من اللفات . أنه لا يدري بالطلبات الضارعية الدائمة التي تقدم اليه . أن المؤمنين يخاطبونه بلفة لا يعرفها . وهيل يوجد تفسير للدفاع عن الآله مثل هذا التفسير أ بل هل يوجد تفسير غير هذا التفسير للدفاع عن صمت الآله أمام مواكب البشر الراكعين تحت قدميه يدعون ويؤملون دون أن يقول ولو مرة واحدة لواحد منهم : أنهض فقد قبلت دعوتك .

... والمشكلة الدائمة ان المؤمنين ان يعرفوا هذه الحقيقة ولـسن يحولوها ولو الى شك . أنهم سيظلون أبدا يعتقدون بأنه يعرف كللفاتهم ، حتى لفاتهم التي يجب ان يتنزه ويتقدس عن معرفتها وعن الاستماع اليها وعن مخاطبته بها . وهل يمكن أن يفهم المؤمنون ـ ولو احيانا ـ أنه ليس شرفا أو مجدا للاله دائما أن يعرف لفاتهم ، وأنه ليس نقصانا فيه ولا الما له إلا يعرف لفاتهم أو كثيرا من لغاتهم ؟

والمشكلة الدائمة الاخرى انهم اي المؤمنين لو عرفوا هذه الحقيقة ، لو عرفوا ان الاله لا يعرف اية لغة من لغاتهم لما وجدوا او عرفوا وسيلة أخرى يخاطبونه ويرفعون اليه طلباتهم ومناشداتهم بها . وحينتُذ قيد

يصمتون البتة عن مناشدة الاله والتضرع اليه ومطالبته بأي شيء .وهذا قد تكون فيه راحة ووقار لهم ، أي أن فعلوه أو لو فعلوه .

وفي احتمال اخر قد يحاواون ان يخترعوا لغة جديدة ، ثم يحاولون ان يحولوها الى لغة عالمية يتكلمها كل البشر ، ثم يصنعون وسيلة ما ، لكي يعلموا الاله هذه اللغة التي يتكامونها جميعا ، لكي يخاطبوه ويتقدموا بطلباتهم وضراعاتهم اليه بها .

وقد يكون في القضية احتمالات اخرى قد تكون افضل ، او اقل بشاعة وارهاقا وسخفا . وهل يوجد في جميع الاحتمالات ارديئة والمخيفة احتمالات اكثر قبحا وقسوة وبلادة مما هو حادث ؟ هل يوجد في جميع الاحتمالات اكثر سوءا من أن يظل المؤمنون يدعون ويتضرعون وينتظرون ، بينما يظل الاله صامتا رافضا اما لانه لا يعرف ما يقولون لانه لا يعرف اللفات ، واما لانه لا يريد أن يستجيب ولا أن يبالي بما يقولون ؟ أيهما أفظع : أن يكون الله لا يعرف اللفات التي يخاطب بها أو لا يريد أن يجيب أو لا يستطيع أن يجيب ؟ اليس كل أله لا بد أن يكون مصابا باحدى الآفات الشلاث : لا يعرف اللفات أو لا يريد أن يستطيع ذلك ؟

#### \* \* \*

وحينما دعوتك « بصديقي » هل كنت أنا مقتنعا حقا بانك صديقي؟ وهل أردت ذلك ، وأردت أعلانه والاعتراف به ؟ هل أردت تقرير هـــذه الصداقة وتثبيت معانيها وقوتها وديمومتها ؟

هل فهمت تفاسير الصداقة وقررت الالتزام بهذه التفاسير سلوكا واعتقادا مهما كانت تكاليفها وهمومها وذنوبها وتوريطاتها ؟

وماذا قصدت أو أردت من أعلانها أي من أعلان الصداقة ؟ ولماذا أخبرتك ؟ هل أردت أن أؤدي رسالة كونية أو أنسانية ؟ وهل عرفت أنك تقبل أن تكون صديقي أو أن أكون أنا صديقك ، وأن أعلن عن ذلك ؟ أو هل عرفت أنك قد صدقتنى حينما زعمتك ودعوتك صديقى ؟

وكيف جرؤت على أن أجعلك صديقي إلا تعاقد .. دون موأفقتك بل دون استئذائك أو سماع رأيك ؟

اليسبت الصداقة اعقدا أو تعاملا بين اثنين أو أكثر ؟ اليس محتوما أو مطلوبا أن يرضى الطرفان بهذا العقد والتعامل به ، ويوافقا عليه . والاكان أسلوبا من أساليب العدوان أو المطاردة أو الاضطهاد أو السخف أو

النذالة ؟ الا يمكن أن يكون في الصداقة ولو أحيانا كل معاني وتفاسير وأساليب وحوافز ونيات المعتدي والمطارد والمضطهد والسخيف والنذل ؟

واذا لم يكن الصديق هو كل هذه الصفات والمعاني أو بعضها فما هو أذن ؟ أن الصداقة ليست بحثا عن آله يراد منه الا يكون موجودا .

كيف تفرض على انسان صداقتك دون استئذانه ورضاهوموافقته ، ودون أن تعلم بملاءمة صداقتك له ؟ اليس مثل هذه الصداقة اسلوبا فظيعا من اساليب السقوط على الآخرين ؟

اليس في الصداقة ، في كثير من الصداقات كل معاني السقوط على مشاعر الاخرين وعلى اخلاقهم وافكارهم وعيونهم ، بل على ذواتهم وعلى مثلهم وقيمهم وعلى حدودهم الاجتماعية والتاريخية والانسانية ؟ ولكن اليس سقوط الشيء على الشيء معنى من معاني الوجود ؟ اليس سقوط الانسان على الانسان احتياجا في الساقط والمسقوط عليه ؟ اليس تداويا من تفاهة وجودهما وتسويفا لما لا يمكن تسويغه ؟

وحينما دعوتك بصديقي هل عرفت انا انك تعرف معاني الصداقة ، أو انك قد تستجيب لها أو تلتزم بها ، أو انك قد تراها \_ أي قد تسرى الصداقة \_ عقدا رابحا في حساباتك ، أو عقدا ملائما لك ؟ ألا يحتمل أن يكون في هذا فرض للصداقة من جانب واحد ؟ اليس مثل هذا الفرض ظلما وعدوانا وسخفا ووقاحة وبلادة ومخاطرة ؟

ولكن اليست الحياة بدون هذا الظلم والسخف والعدوان والوقاحة والبلادة والمخاطرة شيئًا اكثر قبحا وعدوانا وسوءا ؟

وهل عرفنا انت وانا اننا متشابهان او متكافئان او متلائمان او قادران على ان نكونا صديقين ، وان نسعد بهذه الكينونة او ان نرضى عنها الله هل عرفنا ان خصائصنا او امزجتنا او مستوياتنا او اخلاقنا لا ترفض ذلك ، او انها تأذن به وتباركه ، وتجعل منه شيئا طيبا او مفيدا او حتى مقبولا ؟ اليس التلاؤم والتوافق ، او حتى التقارب والتشابه بين الصديقين او الاصدقاء في المستويات والاهواء والاخلاق والخصائص والظروف والذكاء مطلوبا ان لم يكن مفروضا ومشروطا ؟

ولكن اليس التنافر والتفاوت والتناقض والتصادم ايضا شيئا مطلوبا ومريحا ان لم يكن مطلوبا ومريحا اكثر ؟

## **\* \* \***

اذن ما اصبر البشر ، او ما اعجبهم ، او ما اشد تفاهتهم وغباءهم واكثر اكاذيبهم ، او ما اجمد جمودهم في ممارساتهم لانفسهم وللغاتهـم ولمخاطبات بعضهم لبعض ولعلاقات بعضهم ببعض ، ولممارساتهم لاربابهم ومذاهبهم وافكارهم ونظرياتهم وعواطفهم ولجميع مواقفهم المماثلة ، بل ولممارساتهم لاعضائهم ولاحزانهم ولمسراتهم .

ما اصبر البشر وما اعجبهم واتفههم واكذبهم واضيعهم وابلدهم واكثرهم جمودا وسخفا وضياعا وتبددا وتبديدا لوجودهم و ولكن هل يكونون اكثر سعادة وذكاء ومجدا لو لم يكونوا كذلك ؟ وهل يكون حينئل اعجاب الشمس بهم وحبها لهم ، او اعجاب الاله بهم وحبه لهم اعظم او انبل ؟

ما افظع هذا . اني انقد وارفض ، ثم افعل باصرار وحماس واعلان وشهوة كل هذا الذي انقده وارفضه . ما افظع هذا ، ما افظع ممارسة الانسان لنفسه ، لوجوده . ما افظع ممارسة كل موجود لوجوده . اننا لا نرى هذه الفظاعة لانها هي التي تصوغ عيوننا ، وهي التي تصنع مشاعرنا بها ونحوها . انها هي الناقدة لنفسها والمحابية لها المدافعةعنها . اننا نحن المرآة ونحن الوجه . ما اسخف هذا . ولكن اليست اصدق مرآة كل شيء يرى بها اي وجه وجهه هي نفس ذلك الوجه ؟ اليست مرآة كل شيء هي وجهه ؟

هل يوجد من يرى وجهه بفير وجهه ؟ هل يوجد من يستطيع أن يرى المرآة الا بوجهه ؟

# \* \*

لقد اردت أيها الصديق أن تبالغ في مجاملتي وفي الثناء على ، رثاء الألامي وتعويضا عليها ، فوصفتني بما ظننته كل التمجيد والتعزية والتعويض والعطف على أحزاني العقلية والعاطفية والتاريخية والذاتية . لقد وصفتني أيها الصديق بالملاك . وحتما قد وضعت في خيالك وحساباتك

حينما القيتعلي بهذا الوصف كل ما في خيالك وحساباتك عن السماء من نظافة ومجد وارتفاع وتقوى . انك حينما تفضلت بوصفي بالملاك كنت حتما ترثي لي اشفاقا علي من هول شموخي وتقواي ونظافتي وامجادي التي تعيش في السماء والتي تعيش كل قضائل والتزامات السماء لانك تعرف حتما أن معاناة اخلاق السماء ومعاناة مستوياتها تعذيب وليس مزية . ان كونك شمسا ارهاق لك لا تفضيل .

ولكن هل عرفت حقا انك قد جاملتني او انك قد اثنيت على حينما وهبتني هذا الثناء او هذا الهجاء ألا يقع في تصورك احتمال آخر الايقع في تصورك حقيري وذمي يقع في تصورك و احتمالا و الكلاك الكائف الكلاك الكائف الكلاك الكلاك

هل استأذتني في اطلاق هذه الكلمة على قبل اطلاقها ؟ هل عرفت انها امتداح، هل عرفت انها ليست اقسى اساليب الهجاء ؟ هل عرفت ان ذلك سوف يرضيني ؟ لماذا لم تقدر النقيض ؟ لماذا ؟ هل اردت هجائى ؟ لماذا ؟ لا اظن انك قد اردت ذلك . اذن لماذا فعلت ؟

نعم ، أن هذا الثناء ثناء تاريخي . لقد مضى كل الناس في كــل التاريخ يثنون على من يريدون المبالغة في الثناء عليه بأن يصفوه بالملائكية . لقد مضى الناس يقلد بعضهم بعضا في هذا الثناء ، وقد كانت ضمائر كثيرين منهم تعتذر الى الملائكة . لقد كان اصحاب هذه الضمائر يعتقدون انهم يحقرون الملائكة ويصنعون لهم الفضب والشعور بالحتارة والمرارة حينما يمتدحون احدا بأنه شبيه لهم في شيء من مزاياهم .

ان احدا لم يعتقد انه يحقر من يجعلهم اشباها الملائكة . لقد كان الملائكة نماذج خرافية لتصورات طفولتنا وانهزام آذاننا .

لقد مضى الناس ـ رافضين لاحتجاج ضمائرهم ـ يقلد بعضهم بعضا في امتداحهم لمن يريدون ان يبالفوا في امتداحه بأن يصفوه بالملاك ، دون ان تجعلهم ضمائرهم المحتجة يهابون هذا التحقير المبالغ فيه جدا للملائكة. ان الرغبة في التصورات الضخمة تنتصر دائما على وقار الانسان وعلى ذكائه وعلى تقواه وضميره . ان التصورات الضخمة نوع من التعويض عن

الفقدان الضخم الاليم وعن كل انواع العجز .

حتى الاديان والكتب المقدسة لقد فعلت ذلك \_ لقد قلدت في هـذا الثناء . لعل الاديان والكتب المقدسة هي دائما تقليد واتباع مهما بـدت او ظنت ابتكارا وتجديدا .

ولكن هل الاديان والكتب المنزلة تقلد ؟ لعلها هي المقلدة . لعاها هي التي صنعت هذا التقليد ، او هذا الثناء الذي تحول الى تقليد ؟ لعل الاديان والكتب المقدسة هي البادئة بتصور الملائكية ثناء ومجدا .

ولكن هل يحتمل أن يكون ذلك افتراضا مقبولا ؟ هل يحتمل أن الاديان والكتب المنزلة هي التي تبتكر للناس تقاليدهم وتعاليمهم بل أو اخلاقهم أو مشاعرهم أو لغاتهم ؟ أو حتى تقواهم وصفات أربابهم ؟

هل النبي أو الدين أو الكتاب المنزل يبتكر نفسه أو يصوغها أو يجدها داخل ذاته ؟ هل يجدها موضوعة تنتظره داخل المفارات والكهوف الهجورة ، أو يقرؤها مكتوبة على النجوم في تطلعاته اليها ؟

هل النبي أو الدين أو الكتاب المنزل يخلق نفسه أم يجدها في السوق \_ هل يجد نفسه في السوق ، في السنة ونيات وأماني وجوع وأحلام الجماهير الضعيفة المتخلفة البدوية جدا ، أم يجدها فوق المجرات ؟

هل الانبياء والادبان والكتب المقدسة تعطي المجتمعات ام تأخذ منها ، هل تعلمها ام تتعلم منها ؟

هل تتعلم منها وتعلمها ومن يعلم المعلم ؟ وكيف يتعلم ،وكيف يصبح معلما ؟ واذا كانت الاديان والانبياء والكتب القدسة تعطي المجتمعات وتعلمها فهل تعطيها وتعلمها عطايا وتعاليم مستوردة من السماء ومصنوعة في السماء وعلى مقاسات السماء ، ام تعطيها وتعلمها ما اخذت وما تعلمت منها ؟

هل تعطيها وتعلمها كبرياء وذكاء وضخامة السماء ، أم تعطيها وتعلمها اتضاع السوق وتلوثها وأوهامها وغباءها وبذاءاتها وحماقاتها وصفائرها الاليمة ؟

هل الانبياء قوم يقدمون من السماء ليعلموا منطق من يعيشون في السماء ام يخرجون من الارض ليعلموا منطق من يعيشون الام وضعف الارض ؟

هل الانبياء معلمون ام متعلمون ؟ هل هم انبياء ام اتباع ؟ هلالانبياء قادة أم رعايا قد تحولوا الى قادة لانهم اكثر الرعايا تعبيرا عن مستويات واخلاق الرعايا ؟ لانهم اكثر الرعايا استيعابا لمعاني ومنطق الرعايا ؟ هلالانبياء يعلمون الجماهير نبواتهم ام الجماهير تعلم الانبياء مستوياتها وسذاجاتها واخلاقها ؟

هل الانبياء قوم يعلمون السوق المنطق ام هم قوم يتعلمون مــن السوق الخروج على المنطق وضعف المنطق ؟

ايهم الانبياء ، وايهم الجماهير ؟ هل الانبياء هم انبياء الجماهير ، ام الجماهير هي انبياء الانبياء أكبر من الجماهييية أو فوق الجماهير ؟ هل هم اذكى أم أعلى صراحاً ؟

هل الانبياء والاديان والكتب المنزلة ابتداع من الفراغ ، ام هي تجميع وتركيز وتوكيد وتكرار والحاح وطرق دائم عنيف على الباب القديم الذي كان موجودا بالايدي القديمة التي كانت موجودا بالايدي القديمة التي كانت موجودا بالايدي

هل الاديان والنبوات والكتب المقدسة الا قراءة للناس على انفسهم ، والا تعليمهم مافي انفسهم وتعليمهم لانفسهم ؟ اليست هي ماكان ، مزعوما بصراخ انه ما لم يكن ؟ اليس النبي هو الذي يعلم الناس ببكاء وعداب وتطلع الى النجوم ما تعلم منهم ؟ اليس الفرق بين النبي وجماهيره فرقا في الاسلوب لا في المستوى ؟ اليس مستوى النبي هو مستوى السوق قد جاء صارخا وباكيا وحزبنا وضارعا وملحا ومتحمعا ومتكررا ؟

اليس النبي هو الذي يحدث الناس عن احزانهم وتفاهاتهم واحتلاماتهم التي سمعهم يتحدثون عنها ، والتي تعلمتها ذاته واعضاؤه من اعضاءالناس ومن ذواتهم ، لانذاته واعضاءه ليست الا ابتكار ذواتهم واعضائهم ، ولان احزانه وتفاهاته واحتلاماته ليست الا تلقين وتوزيع احزانهم وتفاهاتهم واحتلاماتهم ؟ اليس النبي انسانا تتجمع فيه الجماهير باسلوب عنيف : تتجمع فيه اخلاق الجماهير وعواطفها وضياعها وحيرتها وصراخها ولغاتها النفسية والفكرية والتعبيرية ؟ اليس هو الجماهير باسلوب اشملواعنف؟

ان كان النبي هو الذي يعلم الناس فمن يعلمه هو ، وان كان يتعلم من الناس فمن يعلم الناس ؟ اليس معلم النبي ومعلم الناس هو معلما واحدا ؟ اليس معلم الحشرات ، معلم قادتها واتباعها او صفارها وكبارها معلما واحدا ؟ اليس معلمنا الصلاة والحب هو معلمنا السباب والبغض ؟

ولكن هل النبوة تعليم ام جوع ؟ اليست جوعا قد تحول الى تعليم والى تعاليم ، قد تحول الى نبوة ؟ هل النبي يعرف تعاليم اكثر ام يعاني الاما واحاسيس وظروفا اقسى ، ويعبر باسلوب اكثر بكاء واذلالا للذكاء والكبرياء ؟

هل الانبياء هم الذين يعرفون اكثر ام هم الذين يعيشون في السوق ويطاردونها ويصرخون فيها اكثر واقوى ؟

## \* \*

هل عرفت او تصورت ايها الصديق ما هي اخلاق الملائكة التي اردت ان تمجدني بها ؟ هل فكرت فيها ؟ هل قرات عنها ؟ هل جربتها ؟ هل وأيتها ؟ هل رايت من رآها او من جربها ؟ هل عرفت اخلاقهم ، وبأية وسيلة عرفتها ؟ هل حدثك عنها المحدثون ؟ هل حدثوك عنها بعد ان جربوها ، بعد ان زاروا الملائكة او زارتهم الملائكة ، وبعد ان تعاملوا معهم كل اساليب المعاملات وتحت كل الظروف التي تمتحن الاخلاق والتي تقاسي منها الاخلاق ؟

ما عمل الملائكة وما اخلاقهم وما نياتهم ؟ هل هم السانيون ، هل هم اتقياء ، هل هم اصدقاء ؟

هل هم ديمقراطيون ، هل هم ثوار وفدائيون ضد الطغاة والطفيان ؟ هل هم اعوان للطفاة ومستشارون جيدون جدا لهم ؟ هل لهم ضمائر واحاسيس ترفض او تغضب او تقاوم ؟ هل هم منطق او تفكير يحاسب وينقد ويحتج ام هم آلات وادوات كالاعاصير والزلازل والاوبئة والموت والخراب والقحط؟

هل الادوات والآلات \_ في قبضة الطفيان وتحكمه \_ ذات اخسلاق وتقوى ؟ هل الزلازل والبراكين والاوبئة والقحط والموت والخراب نماذج للفضيلة والامتداح والتدين ؟

اليس الملائكة زلازل وبراكين وخرابا وموتا وقحطا واوبئة ؟ اليسوا كائنات تنفذ الاوامر الاليمة الرهيبة في هذا الكون وفي الحياة وفي الناس تنفذ الاوامر الشريرة بطاعة وتدين واخلاص وحماس ضد الكون والحياة والناس ، دون ان تعصي او تقاوم او تراجع او تتألم او تحزن او تبكي او تفضب او تتخاطب مع ضمائرها او مع اخلاقها ؟

اليست اخلاق الملائكة وضمائرها هي ان تطيع الاوامر الكئيبية العدوانية: اوامر القتل والتعذيب والتشويه والتدمير والانتقام بلا ذنوب؟
... ان تطيع هذه الاوامر الموجهة اليها من اطفى وحشية في هيذا الكيرن ؟

هل طاعة الاوامر المتوحشة وانفاذها فضيلة او تقوى ؟ اذن ماهي الرذيلة والفسوق والفجور ؟

اليست كل تقوى الملائكة وصلواتهم وفضيلتهم وايمانهم ان يشكروا الاله ويقدسوه وينزهوه كلما قتل او فتك او عذب او اهان او افقر ، او فعل شيئًا رهيبا اليما ؟

... كلما عذب او شوه او امرض او اذل او امات شيخا او طفلا او حيوانا برينًا او حشرة مؤمنة تمضي كل وقتها في تسبيح الاله والصلاة له وفي الثناء عليه وفي التحدث عن مجده وحبه ورحمته ؟

اليس كل عمل الملائكة أن يقتلوا هذا ، أو يمرضوا هذا ، أو يفقروا هذا ، أو يشرفوا هذا ، أو يشرفوا هذا ، أو يشرفوا هذا ، أو يسبوا هذا أو وهذا ، أو كل هؤلاء بالآفات والعاهات والتشوهات وبكل المظالم والاحزان والثكل واليتم والفقد ؟

اليس كل عملهم أن يضاوا ، ويفسدوا ، ويكيدوا ، وأن ينفسدوا الى العقول والضمائر والرغبات والشهوات والى الاعضاء والنيات ليضعوا فيها ويحببوا اليها كل الوان وجنسيات الفساد والفواية والشرور ؟

اليس كل عملهم ان يعدوا الجحيم وكل ادوات التعذيب والانتقام والعقاب للبشر البائسين ، وان يضربوا الحراسة عليهم في الجحيم لئلا تنطفىء يهربوا او يخرجوا منها ، وان يضربوا الحراسة على الجحيم لئلا تنطفىء أو تسرق أو تهدم أو تزال بقرار دولي أو بقرار صحي أو بثورة علية ؟ اليس افضل واتقى اعمالهم أي اعمال الملائكة أن يحموا الجحيم من كل القرارات أو الثورات العالمية أو الكونية التي قد تغلقه أو تهدمه أو تحوله الى شيء أفضل ؟

اليس الملائكة هم صناع النار ومسعريها وسدنتها وحراسها وبوابيها وحجابها وجامعي الوقود لها ؟ اليس الملائكة كائنات نارية : يشيدون النار ،

ويو قدونها ، ويحرسونها ، ويدلون عليها ، ويدخلون فيها ، ويتحدثون عنها ، ويحرضون عليها ، ويعيشونها باخلاقهم ومشاعرهم ومنطقهم ومكانهم . دون ان يقاوموها او يستفظعوها ويرفضوها او يرفضوا العمل فيها او يتهيبوا النظر الى وجه من يعاقب بها ؟

اليس عمل الملائكة ان يحرسوا ضمير الاله واخلاقه وعقله وعواطفه ودموعه لئلا تصاب بالرقة او بالرحمة أو بالعطف ــ لئلا تستجيب أو نضعف او تنهار امام الالام والويلات التي يعاني منها البشر في دار العقاب والانتقام التي اعدها واعد كل ما فيها من فنون الشر والتشويه والفضب الملائكة أنفسهم ؟ لقد كان اعظم ثناء صاغه الكتاب المنزل للملائكة قوله: «عليها ــ اي على النار ــ ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون » . وهل يوجد هجاء اقسى من هذا الثناء ؟ انهم غلاظ شداد في طاعتهم لطاغيتهم .

اليس كل عمل الملائكة ان يحرضوا قسوة الاله وغضبه وعذابه وقوته الباطشة على البشر المقهورين ؟ انهم هم قسوة الاله وغضبه وعذابه وبطشه . انهم هم الة ذلك واجهزته وادواته .

هل الف الملائكة وفودا او مجالس او مظاهرات او اضرابات او ايسة تجمعات او تحركات ليطالبوا الاله بان يكون ارحم او اعظم نخوة او نبسلا او عفوا او تسامحا او ديمقراطية او نقدا للذات او مراجعة للذات ؟ هل خالفوا الاوامر ؟ هل طالبوا بابطالها او بتعديلها او بتصحيحها ؟

هل هربوا ، هل مرضوا ، هل انتحروا استفظاعا أو رفضا أو اشمئزازا مما يؤمرون ويمارسون ويشاهدون ويعامون ؟ هل بكوا ، هل صرخوا ، هل تفجرت عيونهم ، هل هابوا الرؤية هل عافوها ؟

اليس الملائكة هم ابشع واشهر جلادين لاشهر وابشع طفيان في الكون ؟

اليس الملائكة هم وحدهم القائمين على اجهزة المباحث والمخابرات والجاسوسية لهذا الطفيان الذي هو ابشع وأشهر طفيان في الكون الذي هو طفيان اشهر وابشع طاغية في الكون ؟

بل اليس قيام الملائكة على هذه الاجهزة للمخابرات والمباحث والجاسوسية هو كل عملهم ، وكل قيامهم وصيامهم وكل تقواهم وايمانهم؟

هل توجد عيون أو قلوب في قسوة عيون وقلوب الملائكة أا هل توجد ممارسات في وحشية ممارسات الملائكة أ

ما هي الفروق بين اعوان الطفاة من البشر وبين الملائكة الذين هم اعوان اشهر وابشع طفيان في الكون ؟ هل يقبل اعوان أي طغيان في التاريخ ان يسئل عن الفروق بينهم وبين الملائكة الذين هم اعوان اشهر وابشعان في هذا الكون ؟ هل من العدل ان تقام مقارنة بين الملائكة وبين اعوان اى طغيان ؟

ان اعوان طفاة البشر يأخذون الثمن ، ويحولون الثمن الذي يأخذونه الى اساليب مختلفة من الاستمتاع واللذات والمسرات والاشياء الاخسرى الكثيرة القوية الاغراء والاغواء والتحريض ، الكثيرة العشاق والمريدين . انهم يأخذون ثمنا قد يغري وقد يلهب الشهية والرغبة ، وقد يرى الله اكبسر مما يعطون ، وقد يرى الله متكافىء مع ما يعطون ، او انه دونه قليلا . انه مهما كان التقدير ثمن ، انه ثمن يختلف عليه المختلفون ، ويقبل التساوم عليه المساومون ، ويسقط تحت اغرائه واغوائه الكثيرون ، بل الكثيرون من الاقوياء والشامخين ، ويصيح الاخرون الناجون ـ وهم ينظرون اليسه ويتلمسون مواقعه وضرباته داخل حدود ضمائرهم واخلاقهم : اللهملا تدخلنا في مثل هذه التجربة . اللهم لا تدخلنا في مثل هذه التجربة .

- ... اللهم لا تضعنا في خيار بين ان نكون هذا او هذا ـ بين اننكون اعوانا للطفيان الرهيب لنأخذ الثمن والامان منه ، وبين ان نعصي هـذا الطفيان لنتلقى اخطاره وغضبه .
- ... اللهم احمنا بالعجز لا بالفضيلة ، اللهم اعصمنا بقبضتك لا بخشيتك او محبتك .
- . اللهم اجعلنا رافضين لاننا عاجزون ، لا لاننا عاصون ، لا لانسا رافضون .
- .. اللهم احمنا مما لا تريد بجيوشك لا بانبيائك ، بقوة جيوشك لا بتعاليم انبيائك .
- ... اللهم لا تجعلنا نجرب ضمائرنا او اخلاقنا على ضمائرنا واخلاقنا . . . الفضل الاخلاق والضمائر هي التي لم توضع في مثل هذه التجربة

\_ هي ألتي لم توضع في خيار بين أن تكون هذا أو نقيضه . أن افضل الضمائر والاخلاق هي التي لم تجد نفسها في موقف المساومة معالسيء ونقيضه . أن مواقف المساومة وظروفها هي دائما هزيمة للضمير والاخلاق . أن الآله الذي يضع عباده وأعوانه في ظروف ومواقف المساومة والخيار هو أله يدعو الى أن يكون معصيا .

هل كان محتوما ان تكون الشمس هي الشمس ، او الزهرة هي الزهرة لو كانت مخيرة بين ان تكون هي ذاتها وبين الا تكون .ان مواقفنا مثل كينوناتنا ، انها ليست خيارا بين الشيء ونقيضه .

ان اي موقف واي شيء لم يكن كما كان تحت الخيار بين الشيء ونقيضه . حتى الاله لم يكن ذاته كما كانها بالخيار .

ولكن ما هو الثمن او الاجر الذي يأخذه الملائكة لكونهم اعوانا لاشهر وأبشع طفيان في هذا الكون ؟ هل يأخذون ثمنا او اجرا ؟ أليس الثمن هو الثمن ؟ اليس الاجر الذي يأخذه الملائكة هو نفس العمل ، هو ان يستمروا في العمل الذي اجره هو العمل ، هو الاستمرار في العمل ؟

اليس الملائكة يمارسون التنفيذ للطغيان والوحشية ليكون كل اجرهم الاستمرار في تنفيذ المزيد من الوحشية والطغيان ؟

هل يوجد عمل اجره ليس شيئا سوى تكراره والاستمرار فيه أ هل يوجد من يعملون ليكون اجرهم ان يستمروا يعملون أليس هولاء هم الملائكة وحدهم أ

هل يوجد من يعملون اعوانا للطفيان دون ثمن ؟ هل يوجد من يشتهون معاونة الطفيان اشتهاء لا ثمن له سوى الاشتهاء ؟

اليس كل الثمن الذي يقبضه الملائكة اجرا لكونهم اعوانا لاشهر وابشع طفيان في الكون هو أن يستمروا يعماون أعوانا لهذا الطفيان السذي هو طغيان أشهر وابشع طاغية في هذا الكون العلى بعض أعوان الطفاة يبكون أو يرثون أو يقاسون من عملهم . أما الملائكة فيمارسون عملهم بشهوة وتسبيح وهتاف .

انهم يمارسون عملهم الفظيع هذا بلا اغراء او تعويض ، انهم يمارسون الفظاعة لنفس الفظاعة . انهم يقتلون ويشوهون ويمرضون ويعذبون الكلائكة يمارسون وظيفة

الجلادين لأنهم عاشقون لا لانهم خانفون أو مدفوع لهم الاجر ، انهم عاشقون لا أنانيون .

اذن هل يوجد في اعوان الطفاة من يشبههم ؟ هل يقبل اعوان اي طغيان ان يكونوا ملائكة ، ان يكونوا اشباها لأملائكة او ان تكون مستوياتها الاخلاقية او النفسية او الفكرية ، او حظوظهم مثل مستويات الملائكة او مثل حظوظهم ؟ هل يوجد أتعس عملا وحظوظا من الملائكة ؟

هل تقبل أن تكون ملاكا لو أنك حدقت في أعمال الملائكة وفي اخلاقهم وفي حظوظهم ؟

كم هو شيء فظيع أن يؤدي الكائن الحي الشاعر المفكر الذي يملك احساسا ورؤية ، والذي يأمر وينهي ويطيع \_ كم هو شيء فظيع أن يؤدي هذا الكائن عمله بالاسلوب الذي تؤدي به البراكين والزلازل والاوبئــــة والقحط والعاهات والموت والآفات عملها ؟

اليس الملائكة هم الكائنات الحية الشاعرة التي تملك الرؤية والاحساس والتفكير والعقل ، والتي تؤمر وتنهي وتطيع ، ومع هذا تمارس اعمالها بالاسلوب الذي تمارس به البراكين والزلازل والقحط والموت والامراض والآفات والعاهات اعمالها ؟ بل اليست هذه هي الاعمال الرسمية والدينية للملائكة بل وللالهة ؟ اليست هذه الاعمال والممارسات هي اتقى صلوات الملائكة واذكى تخطيطات الالهة ؟

اذن هل يوجد اردا وجودا او اخلاقا او حظوظا من الملائكة ؟ واذن هل يوجد من يقبلون ان يكونوا ملائكة أو ان يكونوا في مستويات الملائكة ، او ان تكون لهم اخلاقهم او حظوظهم ؟

اذن هل الملائكة كائنات تستحق الفضب والعقاب والكره ، ام هم كائنات تستحق الرثاء والاشفاق والتعزية ؟ انه لاعزاء للملائكة في حظوظهم وفي بشاعة ممارساتهم الا الالهة ، وانه لا عزاء للالهة في حظوظها وفي بشاعة ممارساتها الا الملائكة . ان الالهة والملائكة ليتنافسون في رداءة الحظوظ والاعمال والاخلاق .

... ما هو الشيء الطيب او الجميل او الذكي او الحر او الاخلاقي او السعيد في حياة الملائكة او في عواطفهم او في قلوبهم او في

عقولهم أو في سلوكهم أو في ضمائرهم أو في تاريخهم ، أو حتى في عيوئهم ونظـر اتهم ؟

ان اقسى وافجر جلاد لاقسى وافجر طاغية لهو اكثر « ملائكية » من الملائكة ، وانه لاقل ابليسية او شيطانية من الملائكة ، ان الملائكة يصنعون الالام والشرور ويوقعونها بالانسان ، اما الشيطان فانه يدعوه \_ اي يدعو الانسان \_ فقط الى ذلك دون ان يوقعه به ، ولعل هذا الفرق هو الذي جعل الملائكة اقرب الى الله من الشيطان .

.. اي خلق في الملائكة ، او اي موقف لهم يمكن ان يتمناه اي كائن لنفسه ، او يمكن ان يسعد او يفخر اي كائن بأنه خلقه او موقفه ؟ ايشيء فيهم يمكن ان تتمناه انت لنفسك او اتمناه انا لنفسي ؟ اي شيء فيهم لا ترفض انت ان تكونه او يكونك ، او لا ارفض انا ان اكونه او يكونني ؟

أي شيء ، اي شيء في الملائكة ؟ اي شيء فيهم يمكن ان يصبح امتداحا او مجدا او امنية لاي كائن ؟ اي شيء فيهم لا يعد اقسى واقصى اساليب ومستويات العار والوحشية والدمامة ؟ اي طاغية لا يتمنى ان يكون له اعوان ومنفذون مثل الملائكة ؟ بل اي طاغية يتحمل طفيانه ان يكون له منفذون واعوان مثلهم ؟

ان اردأ كائن لن يقبل ان يكون رديئا كأنبل ملاك .

ان التاريخ في كل مستوياته لم يعرف طاغية كان له اعوان يملكون من الرداءة ومن القدرة على تنفيذها مثل الملائكة .

. انه ليس في الكون ولا في العالم من يحابي القوة والقسوة ويطيعهما للبطش بالضعفاء والمظلومين مثل الملائكة . انه ليس في العالم او الكون عميل للقوة والقسوة الباطشتين المتوحشتين ، او منفذ لهما ، او مبارك لهما ، او معين عليهما ، او مشاهد لهما ، او شهيد عليهما ، او متبلد أمامهما ، كالملائكة . انه لن يوجد في البشر من يستطيع ان يتعلم من الملائكة قدرتهم على الاخلاص والطاعة والولاء والحب في تنفيذهم لاوامر وشهوات القوة والقسوة ضد الضعفاء والمقهورين المظلومين .

حتما انت لم تقصد هجائي او الاساءة الي حينما وصفتني بالملاك . لهذا انا عاذر بل واحيانا شاكر . ولكن عذري وشكري لن يمنعاني مــن

محاولة التفسير لهذه القضية بهذا الصدق الصادم الاليم ، وبهذه الجساره التي قد تعد اسلوبا غير مالوف من الوقاحة او من الجنون .

كيف اجمع البشر كل البشر في كل تاريخهم على هذه الغفلة الكبرى ، على الاقتناع بان الملائكة هم كل التفاسير وكل النماذج لكل الاخلاق العظيمة والمعلوبة والمطلوبة والمطموح اليها ؟

ان احدا في كل التاريخ \_ تاريخ الالهة والملائكة والسماء والمؤمنين \_ لم يفطن الى هذا الوهم العجيب في تصور اخلاق الملائكة ، وفي افتراض اخلاقهم هي النموذج الاسمى لاسمى الكائنات اخلاقا . ان البشر قـــد يعجزون عن رؤية اكثر الاشياء تجريحا للعيون .

انه لا مثيل للانسان في العجز عن الرؤية وفي القدرة على الرؤية ، في التقبل وفي الرفض .

لقد ظل البشر يحابون الملائكة في تصورهم لمزاياهم بالاسلوب السذي ظلوا به يحابون الالهة ، لقد ظل البشر عاجزين عن امتلاك اي مستوى من مستويات النقد لسكان السماء ، لكل سكان السماء ، لقد كان سكان السماء دائما عدوانا باهظا على ذكاء الانسان وتفكيره وتصوره ، بقدر ماكانوا عدوانا على وجوده وحياته واخلاقه ، وعلى جسده ايضا .

وهل يوجد او وجد مثل سكان السماء في عدوانيتهم وفي براءتهم ؟ هل عرف مثلهم معتدين على الانسان وحامين له من العدوان ؟ هل جاءمثلهم مهاجمين ومدافعين ، موجودين ومفقودين ؟

والآن هل تقبل أن تكون ردينًا أو وحشا أو جلادا أو عميلا للطفيان الرهيب كالملائكة ؟

هل تستطيع ان تمارس من البذاءة والذم والهجاء الظالم ما يجعلك تجروً على ان تصف اي كائن بأنه ملاك مهما كان رديئا او وحشا او جلادا او عميلا للطغيان والقبح ؟

. . الآن هل تقبل او تجرؤ على ذلك ؟

.. الآن ، هل يقبل اي انسان مهما كانت رداءته وذنوبه ان يمدح بأنه ملاك ، او بأن يهجي ؟

.. الآن هل يجرؤ الاله على ان يبقي على الملائكــة اعوانا وجنودا ومستشارين له ؟

## \* \*

ثم ماذا ايها الصديق ؟ لقد اخذتني الى رحلة بعيدة ، الى رحلة قد اصبحت بعيدة جدا في تاريخي وفي خطواتي مهما ظلت قوية ، قوية في ذكرياتي وفي احاسيسي ، لقد رجعت بي الى ماض بعيد بعيد جدا ، انه بعيد ، بعيد مهما ظل قريبا ، قريبا ،

لقد اخذتني الى رحلة كنتُ اظن انك تحسبني قد اصبحت مبتوتا عنها ومفارقا لها بلا عزاء او ذكرى او معاودة . لقد رجعت بي الى تاريخ قديم ، قديم ، كان قويا ، قويا جدا في حياتي . لقد رجعت بي الى ذكرى كانت حياة ، كانت حياة زاخرة بالانفعالات الزاخرة بالرهبة والرهبانية وبالضياع الرهيب . اجل ، لقد رجعت بي دون ان تسال او تستأذن ، وحتى ترفق. .

لقد رجعت بي ايها الصديق الى عالم لم يكن له مثيل في رهبته وفي قوته ، ولم يكن له كذلك مثيل في احتراقه وفي جنونه وفي عذابه وفي كبريائه، كما لم يكن له مثيل في تفاهته ولا في ضياعه ولا في عقمه ، الى عالم لم يكن له مثيل له في صدقه ولا مثيل له في كذبه ، ولا مثيل له في حبه ولا مثيل له في عدوانه . . الى عالم كان هو كل شيء ، وكان ليس شيئا ، كان يهبني كل شيء دون ان يملك هو شيئا .

الى عالم كان يعلمني كل شيء بكل صدق وحماس وتعذيب وروعة دون ان يجعلني اعرف شيئا ودون ان يعرف هو شيئا . . . الى عالم كان يفترسني بكل ادوات واساليب الافتراس والعدوان ، وكان يتراءى لي كأجمل واضخم الامال التي تففر كل افتراس وعدوان ، بل التي تحول كل افتراس وعدوان الى ابتسامات توزعها على وتحييني بها كل ادوات واساليب الافتراس والعدوان ـ يوزعها على ويحييني بها كل شيء حتى كل ادوات الافتراس والعدوان ، حتى كل اساليبهما كانت تحييني بهذه الابتسامات وكانت توزعها على ، اواه . هل كان ذلك الماضي سعيدا او كان شقيا أ هل

ولكن ما هي الحدود بين الشيقاء والسيعادة ؟ وهل توجد حدود بينهما ؟ من وضعها ٤ ومن يعرفها ؟ لقد رجعت بي بلا شوق او نشوة ولكن بانبهار . لقد رجعت بي الى تاريخ كان عاصفا ، عاصفا ، ولكنه لم يكن مجيدا او عظيما او عزيزا . لقد كان تاريخا فيه كل المعاناة دون ان يكون فيه شيء من الابداع . كان تاريخا فيه كل معاني الرهبة دون ان يكون فيه شيء من معاني الروعة .

لقد رجعت بي ايها الصديق الى تاريخ كنت اعيشه هناك ، بعيدا ، بعيدا . كنت أعيشه مع الالهة ، في السماء ، في مجاهل وغابات السماء ، مع الانبياء ، مع الايات والاحاديث ، بين تهاويل واهوال الجنة والجحيم ، بين صورهما وتصوراتهما واوصافهما ، بين من يعيشون فيهما . وهل جربت أن تعيش هناك ، هل جربت أني اشفق عليك أن تكون قد جربت ذلك .

لقد رجعت بي الى تاريخ كنت أعيشه هناك هناك . بعيدا ، بعيدا ، بعيدا بكل الاهوال والتهاويل كنت اعيشه بكل الصدق والتقوى . وهل جربت اهوال الصدق والتقوى ؟ هل جربت عذاب الايمان الصادق ؟

هل كنت تعني شيئًا اذ فعلت بي ذلك ، هل كنت تدبر ؟ هل كنت تنوي تعذيبي ؟ هل كنت تنوي ان تثير في معنى من معاني السرور ؟ هل كنت تقسو ام تأسو ام تمزح ام تمارس نفسك بلا تدبير او تفسير او منطق ؟ هل كنت تعرف ماتصنع بي حينما ارتحلت بي هذه الرحلة في اعماق العذاب الرهيب المهيب ، بين كابة الآلهة وكابة الانبياء والقديسين ، وبين شتائم وتهديدات الآيات والاحاديث ، وبين اهوال وتهاويل الجنة والجحيم ؟ هل كنت تعرف ماذا تصنع او تنويه ؟

انك تسالني عن تفسير قصة دينية ، عن تفسير لقصة قد قصها الكتاب المقدس .

تقول ان القرآن قد حكى في سورة الكهف ان نبي الله موسى قد اصطحب في رحلة دينية روحية غيبية عجيبة غامضة جدا اصطحب رجلا غامضا غيبيا قد امتدحه امتداحا قويا . وقد انطلقا موسى وذلك الرجل الفامض الغيبي في رحلتهما الدينية الغيبية الروحية العجيبة الفامضة بعد ان اخذ ذلك الرجل على موسى شروطا مسكتة لحرية عقله وتفكيره ولسانه حتى الانبياء يقبلون ان تفرض شروط على حرياتهم ، على حريات تفكيرهم ومشاعرهم وعلى حريات الكلمة فيهم ، حتى الانبياء يقبلون ان يفقدوا كل حرية ويفاوضون على فقدها ، وفي بعض اشواط رحلتهما هذه وجدا سفينة

تعمل في البحر . ولم يذكر أي بحر هذا البحر . فاحدث ذلك الرجل الفيبي في السفينة خرقا . ولم يذكر بأية وسيلة او آلة احدث ذلك الخرق ، ولا ماذا صنع اصحاب السفينة حينما فعل ذلك بسفينتهم . وهل رأوه . وهل دبر ما فعل بالاتفاق معهم .

وقد ركبا السفينة بعد ذلك . وقد كان استفراب موسى واستنكاره اقوى من الشروط التي قد وافق عليها ووقعها باملاء ذلك الرجل الغامض الذي اصطحب وكانت هذه الشروط او كان منها الا يسأل عن أي شيء يصنعه ذلك الرجل مهما كان قبحه او ظلمه او جنونه او سخفه . حتى الانبياء يوقعون على فقد حرياتهم .

لقد قال موسى للرجل \_ ناسيا او رافضا الشروط المأخوذة عليه \_ كيف فعلت ؟ لقد فعلت شيئا منكرا . أنك تريد اغراق السفينة واهلها لقد قصدت ذلك . انك كائن لا يمكن فهمه ولا تفسيره ولا الاطمئنان اليه .

فذهب ذلك الرجل يفسر لموسى ما حدث . وكأنه كان يريد ان يظهر تفوقه ومواهبه واسراره الخارقة الرهيبة . كأنه كان يريد ان يثبت استعلاءه وانتصاره على موسى . كأنه كان يقصد أن يمجد نفسه لا أن يعلم موسى ما لم يعلم . ولكن كيف ينكر النبي موسى على ذلك الرجل ان يفعل ما فعل وهو اي موسى لا ينكر على الاله ان يفعل شيئا مما يفعل ؟ اليس من يفغر للاله افعاله لا بد ان يففر لكل احد كل شيء ؟ أنه لا مثيل لفباء من يففس للاله ولا يغفر للانسان .

قال أن السفينة لقوم من الساكين يعملون في البحر ، وأن وراءهم أو أمامهم ملكا ظالما لصاطاغية ، وأنه يغتصب كل سفينة حتى مثل هدف السفينة التي يملكها ويعمل عليها مثل هؤلاء المساكين بمثل هذا الاسلوب المتواضع من العمل . وقد دبرت لحماية هذه السفينة من الاغتصاب الذي كان ينتظرها ، فكان هذا التدبير أن أحدثت فيها خرقا . لقد خرقتها

ولم يذكر هنا ما هي العقدة الفنية أو الفكرية أو السلوكية العجيبة التي تجعل احداث خرق في السفينة يتحول الى حماية لها من اغتصاب ملك لص يغتصب كل السفن . أن كان خرق السفينة يعني اعدامها أو أغراقها أو

تعجيزها عن العمل فهل في هذا اي اسلوب من اساليب الانقاذ للسفينة او لاصحابها المساكين الذين كان يراد انقاذهم ؟ اليس هذا يساوي اغيراق السفينة خوفا عليها من الفرق ، او اعدام المال او الاثاث خوفا عليه من الموس ، او قتل المريض خوفا عليه من الموت ؟

اما اذا لم يكن خرق السفينة يعني هذا ، اذا لم يكن يعني غرقها ولا موتها ولا عجزها عن العمل فكيف يكون في خرقها انقاذ لها من الملك المعتصب؟ فأية عقدة روحية سماوية دينية في هذه القضية ؟ وهل يمكن ان تفهم العقد الفنية او الفكرية او السلوكية في تفكير الالهة او في تأليفها او في تصرفها ، او في تأليفها او في تصرف الرجال الفيبيين ؟

ثم استمرا اي النبي موسى وذلك الرجل الفامض منطلقين في رحلتهما الدينية الروحية العجيبة الفامضة ، فوجدا في طريقهما غلاما يلعب مسع غلمان في مثل سنه ، فهوى عليه ذلك الرجل الغيبي فقتله . فكان ذعسر موسى واشمئزازه وتعجبه بلا حدود . انه لن يستطيع ان يسكت او ان يلتزم بالشروط التي وقعها على نفسه ، اي التي وقعها على عقله ومشاعره واخلاقه وعلى عينيه ، بالا يرى ما يحدثه ، وبالا يفكر فيه ، وبالا يشمئز منه او ان ينكره ، بل او ان يتعجب منه .

حتى الانبياء يفاوضون على فقد حرياتهم ويوقعون على فقدها وعلى شروط فقدها . حتى الانبياء يفقدون حرياتهم . لقد راى موسى جريمة قتل متعمدة لا يمكن الدفاع او الاعتذار عنها ، ولا يمكن تفسيرها بغير القتل المتوحش المتعمد . بل انه اكثر اساليب القتل المتعمد وحشية ونذالة وجنونا انه قتل بدون اي حافز او سبب من حوافز او اسباب القتل . انه لسولم يقبل ان يوجد من يقتل بدون ان تحركه حوافز واهداف القتل . ولكنه يعلم ان الله يقتل ويقتل دائما ويقتل كل الاحياء دون ان يكون محكوما بأي حافز او هدف او سبب من حوافز او اسباب او اهداف القتل . انه لسو وجد كل من يقتلون مسوعًا لان يقتلوا لبقي قاتل واحد لا يجد هذا المسوغ القتل ولكان هذا الواحد هو الله .

ان كل الناس يففرون للاله ما لا يغفرون لانفسهم او لاي كائن غيره ، حتى الانبياء ، انهم يغفرون للاله ويتقبلون منه ويفسرون له ما لا يستطيعون ان يغفروه او يتقبلوه او يفسروه لاحد سواه .

لقد عجز النبي موسى ان يففر قتاة واحدة لذلك الرجل الغيبي الفامض الذي وقع عليه الشروط مع انه اي النبي موسى يغفر للاله ان يقتل كل احد وان يفعل كل الالام والدمامات والذنوب المشهودة .

ان كل الناس حتى الانبياء يفرضون على انفسهم وعلى كل احد مسن الاخلاق والذكاء والوقار والعدل والاحترام للنفس ما لا يفرضون على الاله والمعلون منها ما لا يففرون او يعقلون من سواها وانهم بهذا يقصدون تمجيد الالهة والارتفاع بمستوياتها الاخلاقية والمنطقيسة والنفسية وان تمجيد الالهة لا يكون الا بأن تكون معفاة من جميع الشروط والالتزامات الفكرية والاخلاقية والفنية وان الثناء عليها لا يكون الا باعتقادها بلا اي مستوى ولقد رفض موسى ان يغفر لذلك الرجل قتله لذلك الفلام ورفض الالتزام بشروط الصمت والتسليم التي وقعها على منطقه وعلى اخلاقه وعلى عواطفه وعلى عينيه ولقد انكر عليه ان يقتل هذه النفس البريئة وعجها الكيف لم يقل له ذلك الرجل القاتل : اتنكر علي ان اقتل نفوس جميع الانبياء والقديسين ؟

ولكن ذلك الرجل الغامض القاتل راح يدافع عن جريمته ويفسرها لموسى . قال في دفاعه وتفسيره: أن ذلك الفلام أبن لابوين مؤمنين ، وقد خشينا أن يرهقهما بطغيانه وكفره . لقد قتاته لذلك ، وأني أريد أن يبدل الله أبويه به خيرا منه وأذكى .

ثم تقول ايها الصديق انك لم تستطع ان تفهم ، كما انك لم تستطع ان تصميت .

تقول ان اصابة السفينة خيفة ان يأخذها ذلك اللك الذي يأخذ كل سفينة غصبا تشبه ان يكون هناك وجه جميل لامراة جميلة ، وان يكون هناك رجل وحشي يريد اغتصابها والاعتداء عليها له او ان يكون هناك رجل قوي يغتصب كل امراة جميلة ليعتدي عليها ، فيكون العلاج ان يشوه وجه تلك المراة او وجه كل امراة جميلة ، لكي يحميها تشويهها من الاعتداء عليها ، وقد يكون في منطق الانسان او في منطق الطبيعة ان الجمال هو المعتدي على من يعتدي عليه ، وقد يرى هذا المنطق ان يعاقب الجمال لانه جمال له او ان يكون هناك رجل عبقري ، وان يكون هناك حاسدون واعداء له يريدون قتله ، او

يحتمل ان يقتلوه حسدا ، او ان يكون هناك من يحسدون ويعادون كسل عبقري ، فيكون العلاج لهذا الموقف ان يصاب ذلك العبقري ، او ان يصاب كل عبقري بما يجعله فاقدا عبقريته ، لكيلا يعتدي عليه حساده واعداؤه او حساد واعداء كل عبقري ، وقد تكون العبقرية هي المسئولة عن العدوان الذي يصيبها ، قد تكون العبقرية هي المعتدية على من يعتدون عليها ، قد تكون هي صانعة العدوان الذي يقع عليها .

ومع هذا هل يمكن ان يوجد من يعالج هذا او هذا بمثل هذا الاساوب؟ هل يمكن ان يصاب احد بجنون يجعله يرى او يتقبل او يمارس مثل هذا العلاج في مثل هذه الحالات؟ هل يمكن ان تجن السماء لتبعث برجالها الروحانيين الفيبيين ليعالجوا الشرور والالام بمثل هذا الذكاء؟ اليسست الارض حينئذ خليقة بان تعلم السماء الذكاء وعبقرية الساوك؟ اليس حينئذ تعلم السماء من الارض غباءها لتعيش وتضبط به سلوكها واخلاقها اليكون ذلك افضل لها \_ اي للسماء \_ من ان تعيش وتمارس سلوكها واخلاقها بذكائها هي او بذكاء الالهة المقيمين فيها؟

نعم ، اليس هذا هو الذي يحدث دائما اي ان السماء هي التي تتعلم من الارض كل ذكائها وكل اخلاقها ؟

اليس العلاج الذي يجب ان تتعلمه السماء وسكانها من الارض ومن اهلها ـ نعم ، اليس العلاج في الحالة الاولى ان يقتل ذلك الرجل السذي يعتدي على النساء الجميلات او يعتقل او يعاقب او يصاب بعاهة تجعله عاجزا او يمنع من عدوانه بأية وسيلة من وسائل المنع ولو بالاساوب الخسارة الفيبي الذي يتصرف به ذلك الرجل القادر الفامض المرسل من السماء ؟ اليس تشويه من يريد أن يعتدي ليكون عاجزا عن الاعتداء اذكى منطقا واعدل سلوكا من تشويه من يراد الاعتداء عليه لئلا يكون معتدى عليه؟ ولكن اليس في سلوك الانسان والطبيعة ـ ولو احيانا ـ ان يشوها الوجه الجميل بدل ان يعاقبا او اكثر مما يعاقبان العدوان الذي يقع عايه ؟

اليس العلاج في الحالة الثانية ان يعاقب او يمنع او يعجز اولئكالحساد والاعداء الذين يحتمل ان يقتلوا ذلك العبقري او ان يقتلوا كل عبقري بأي اسلوب من اساليب المنع والعقاب والتعجيز ، او ان يجعلوا غير راغبين في جريمتهم ـ لا أن يجعل ذلك العبقري او كل عبقري يفقد عبقريته ؟ ولكن

اليس قتل العبقرية او تعجيزها او عقابها او ارهابها او محاولة جعله مفقودة او كالمفقودة اسلوبا تمارسه الطبيعة ولو احيانا ، ويمارسه البشر اكثر ، يمارسونه كثيرا بدل ان يفعلوا ذلك بمن يعتدون عليها ؟ اليس البشر احيانا او دائما يعاقبون العبقرية اكثر مما يعاقبون اعداءها او بدل معاقبتهم؟

اليس هذا هو العلاج البسيط القريب الذي لا يحتاج الى ذكاء السماء ولا الى خوارق واسرار ومعجزات رجالها الفيبيين الروحانيين ؟

اليس هذا هو العلاج الذي يجب ان تتعلمه السماء ويتعلمه سكان السماء الاذكياء ، ان يتعلموه من الارض ومن اهل الارض الاغبياء جدا مهما علموا اي سكان الارض نقيض ذلك احيانا . . ان ذلك الرجل الفيبي قادر ان يقتل او يعاقب او يمنع او يهدد او ينذر ذلك الملك السارق المغتصب ليجعله عاجزا او غير راغب فيما يمارس ان ذلك الرجل كائن غيبي يتصرف باسلوب غيبي ، انه كائن خارق مرسل من السماء ليفعل باسلوب خارق . انه يستطيع ان يمنع ذلك الملك بالاسلوب الخارق الذي يؤدي به اعماله . انه يستطيع ان يفعل ذلك بكل الاساليب المعروفة وغير المعروفة . .

فلماذا عاقب السفينة واصحابها المساكين بدل ان يعاقب ذلك الظالم؟ لماذا اساء الى من قد يظلم بدل ان يحميه ، وبدل ان يؤدب او يمنع الظالم؟ هل العدل والذكاء ان يحبس المظلوم او من يراد ظلمه او من يمكن ظلمه ، العدل والذكاء ان يحبس الظالم او من يريد ان يكون ظالما او من يمكن ان يصبح ظالما ؟ لماذا لا تتعلم السماء واهلها هذا الذكاء البسيط او هذا السلوك البسيط من الارض ومن اهلها ؟ ان هذا هو ذكاء الارض مهما كان سلوكها . ان اقل ما تطالب به السماء ان تتعلم من الارض ذكاءها . ان السماء لسماع ان تكون ذكية الذكاء او ذكية الذكاء او ذكية الذكاء او ذكية الذكاء او ذكية المنطق .

ماذا لم يطلب هذا الرجل الغيبي السماوي من اصحاب السفينة الا يسافروا الى البلد الذي يحكمه ذلك الملك السارق ؟ لماذا لم يخبرهم بقصة هذا الماك ؟ او لماذا لم يصب السفينة بشيء من سحره واسراره ليجعلها غير مرئية او غير مرغوب فيها بدل ان يصيبها بالعيب ؟ كيف يحصنها بعاهة وهو يستطيع تحصينها بلا عاهة ، بسر روحاني يمنحها البركة والتقوى والجمال والحماية والحظ الحيد ؟

ثم تقول ايها الصديق: كيف؟ ان خرق السفينة لن يجعل ذلك الملك الذي يأخذ كل سفينة اغتصابا يكف عن اخذها . انه يأخذها لانها سفينة تعمل لا لانها سفينة غير مخروقة . وهل الذين يغتصبون السفن والاشياء يكفون عن اغتصابها اذا كان فيها عيب او خرق؟ هل الاشياء او الحياة تمارس بهذا الاسلوب او تفهم بهذا الاسلوب؟ هل الناس مشترطون او متأنقون او متطهرون او متكبرون في امتلاكهم او في ممارساتهم الى هذا المدى الجيد الذي يرفض ما اصابه خرق او عيب؟

ان الذين يعفون عن اخذ السفينة او يتكبرون على اخذها لو كان فيها ثقب لم يكونوا لصوصا ، ان مثل هؤلاء لن يأخذوا شيئًا . ان في كل الاشياء كما في كل الناس عيوبا وخروقا . ان من يرفض ما فيه او من فيه خرق او عيب فان يقبل شيئًا ولا احدا . ان من يرقض الاشياء المخروقة لم يوجد ولن يوجد من لا يصابون بالخروق ومن لا يعيش الخروق وبالاشياء المصابة بالخروق .

ان العيوب والعاهات والتشوهات والذنوب في السفن وفي الاشياء وفي الحياة والناس اعظم جدا واكبر جدا واكثر جدا من الاصابة بالخسروق والثقوب ، فاذا كان اقل ما في الاشياء والسفن والحياة والناس وهسو الاصابة بالخرق سيجعل المصاب بذلك مرفوضا ومردودا ، لا يغتصب ولا يراد ولا يقتنى ولا يمارس فلن تجد من يقبل شيئا او من يسرق شيئا او من يمارس شيئا أو من يقتني شيئا .

ان اشتراط البراءة في الاشياء من كل العيوب والذنوب والخروق لم يوجد ولن يوجد .

ان جميع الناس المعاصرين لذلك الملك اللص العاجز جدا سوف يعرفون حينئذ بالتجربة ان لصهم هذا الطيب المتعفف جدا يكف عن اغتصاب الاشياء التي فيها عيب ، اي عيب ، حتى ولو كان هذا العيب خرقا في السفينة ، حتى ولو كان العيب خرقا في السفينة لا يمنعها من ان تعمل . انهم حينئل سيجعلون سيجعلون لصهم هذا عاجزا وراغبا عن اخذ اي شيء ، انهم حينئذ سيجعلون منه ملكا عفيفا نظيفا تقيا ، لا بأخذ اي شيء ولا يهم بأخذ شيء . انهم حينئذ لا بد ان يحدثوا في كل اشيائهم وسفنهم العيوب والعاهات والخسروق

والذنوب لتكون معصومة من الاخذ ، من ذلك الملك اللص البليد الشاذ المغفل جدا ، أو المشترط لنفسه ولاشيائه شروطا لا يشترطها كائن سواه .

ما اروعها قصة . قصة ملك لص يأخذ كل السفن غصبا حتى سفينة هؤلاء المساكين ولكنه يعفون اخذ السفينة التي بها خرق ولو مدبرا . وتقول ايها الصديق: ان عقلك قد رفض ان يتقبل او ان يفهم او ان يغفر هلذا الذكاء السماوي وقد جاءت لهجتك وكأن فيها شيئًا غير قليل ملن ارادة التهكم بذكاء السماء .

ثم تقول ايها الصديق عن الحادثة الاخرى: انه اذا كان جائزا او واجبا قتل الفلام لاحتمال ان يجيء شريرا او كافرا او عاقا او صانعا للذى او للفجور فان الواجب او الجائز حينئذ قتل جميع الفلمان ، بل قتل جميع الكائنات وتدمير جميع الاشياء ، حتى المصانع والبيوت والمدن وكل شيء . لان كل الاشياء وكل الناس يحملون في وجودهم احتمالات مضادة ، احتمالات رديئة أو مؤذية او غير سارة ، احتمالات احيانا قاتلة .

ان ذلك الرجل الروحاني الفامض القادم من السماء ليعلم اهل الارض الفاز السماء وفنون عبقرياتها يقول انه قتل ذلك الفلام لانه خشي على ابويه من كفره وطفيانه . انه يقتل غلاما بريئا لانه فيما يقول يخشى ان يكون مؤذيا او رديئا او كافرا . انه يقتل بالخشية ، وان الخشية من الكفر او الضلال او الفجور او الطفيان توجب القتل او تجعله شيئا جائزا او طيبا او عملا صالحا .

اسمع اذن . ان لك ان تقتل كل احد وان تدمر كل شيء لانك قدتخشى ان يكون كل احد كافرا او مؤذيا او رديئا او طاغية ، ولانك قد تخشى ان يكون كل شيء ضارا او متعبا او غير ملائم او غير عادل . اسمع: ان لك اذنان تقتل كل احد وان تدمر كل شيء كلما خشيت منه الضرر والفساد .

ان لكل احد أن يقتلك لانه قد يخشى أن تكون كافرا أو فاسسدا أو طاغية أو رديئا . أن لكل أنسان أن يقتل كل أنسان ، أن يقتل أي أنسان لان كل أنسان قد يظن أو يخشى أن أي أنسان آخر ، أو أن كل أنسان آخر قد يكفر أو يفسد أو يطفى أو يكون أي شيء رديء .

ان لكل الناس اذن ان يقتلوا كل الناس لان كل الناس قد يخشون من

كل الناس ، اويخشون على كل الناس ان يكفروا او يضلوا او يطفوا ، او يكونوا اي اسلوب من اساليب الفساد . اذن فليكن كل احد قاتلا او مقتولا قاتلا:

لقد قتلذلك الرجل الفامض الفلام لانه خشي منه اذن لقد كان لذلك الغلام ان يقتل ذلك الرجل بنفس المنطق والتفسير ... اسمع . انك حينما تخشى ان يصبح اي غلام كافرا او ضالا او ظالما او منحر فا او مؤذيا لابويه او للناس فان لك او فان واجبا عليك ان تقتله . اذن ما اقواك وأتقاك . انك تقتل بالخشية . ما اقوى اذن خشيتك ، ما اتقاها واغلاها .

اذن كم انت مخيف لنا ولفلماننا ، وكم نحن مخيفون لك ولغلمانك ، متى تشعر او نشعر باننا يجب ان نقتل ؟

اسمع . ان هذه هي اوامر وارادة السماء التي يبلغها وينفذها جنودها القادمون ليعلموا الانبياء ذكاء السماء – التي يبلغها وينفذها جنود السماء الذين يجيئون لكي يصبحوا انبياء للانبياء . لقد كان ذلك الرجل الفامض نبيا للانبياء . وايهم اذكى او اتقى او اقوى تعاليم ونبوات : الانبياء ام انبياء الانبياء ؟ اجل ، ان لكل نبي عديدا من الانبياء .

ثم تقول ايها الصديق: ان كان هذا الرجل الغامض انما يطيع اوامر الله ومشيئته في قتله لهذا الغلام ـ وهذا هو المفروض والمسلم به ـ فالتفسير اذن لهذا ان الله يأمر بقتل الغلام ويريد موته لانه اي الفلام سيكون بالقدر شريرا وهو يرفض ان يعيش الاشرار.

اذن لماذا خلقه الله ؟ لماذا اذن يدبر خلقه ان كان ذلك كذلك ؟

ان كان الله يدبر ويريد قتل من سيكون كافرا ويأمر بقتله ويرفض ان يحيا فلماذا اذن خلقه ودبر خلقه ؟

ان الله يعلم ان الفلام سيكون شرا على ابويه وعلى الله نفسه لانسه سيكون كافرا طاغيا ، والله يرفض له ان يعيش لانه لو عاش لصنع هسذا الشر والكفر ، والله يرفض ان يعيش من يصنعون الشر والكفر ، لهذا كان محتوما أو مطلوبا أن يدبر الله له وأن يكلف من يقتله .

اذن اليس الاساوب الاذكى والافضل والاكثر رحمة ونخوة وشهامة الا يخلقه؟ كيف لم تفطن السماء بكل ما فيها ومن فيها من ذكاء ورحمة وعلم وسكان وآلهة وملائكة ان هذا الاسلوب اي الا يخلق هو الاسلوب الاذكى والافضل والانبل والاعقل والاقل تكاليف ونفقات ومخاطر أ انه ليس ذكاء ولا سلوكا لاي عاقل بل ولا لاي كائن غير عاقل ان يشيد مصنعا وهو يعلم انه لا بد ان يتهدم بالناس وعلى الناس ، ثم يذهب يهدمه قبل العمل فيه لانه لا يريد له ان يتهدم بالناس او على الناس .

ن المنطق ، ان كل منطق حينند الا يشيد ذلك المصنع لئلا يحتاج الى هدمه والى تحمل ما في هدمه من انفاقات ومعاناة وسغه اليم . ان المنطق الا يقيم ذلك المصنع ، او ان يجعله قويا سويا لا يتهدم على الناس . امان يقيمه معدا للانهدام على الناس ثم يهدمه قبل ان ينهدم او لئلا ينهدم نهذا منطق انبياء الانبياء وحدهم .

اذا كانت ارادة الله ان يؤدي ذلك الفلام دوره فلماذا قتل ؟ واذا كانت ارادته الا يؤدي دوره لانه دور شرير فلماذا خلق ؟ اذا كانت الارادة ان يعمل ذلك المصنع فلماذا هدم ؟ واذا كانت الارادة الا يعمل فلماذا أقيم ؟ يقيم المصنع الذي يعلم انه لا بد ان يتهدم على من يعملون فيه قبل ان يعملوا ثم يهدمه بعد اقامته قبل ان يتهدم عليهم لانه لا يريد ذلك . اهذا منطق اله وانبياء وانبياء الانبياء ؟

انه سؤال يسد على المنطق كل الطرق · انه سؤال يجعل المنطق عاجزا عن اي اسلوب من اساليب التفسير أو التسويغ أو الدفاع . أنه سيؤال بسقط كل احتمالات المقاومة والهرب على المنطق .

ثم تقول: اذا كانت مشيئة الله واوامره المنفذة ان يقتل جميع الفامان اللذين سوف يصبحون كفرا او طفيانا فان المحتوم والواجب حينئذ الا يعيش اي وليد محكوم عليه او مقدر عليه ان يكون كفرا او شرا . ان المعنى حينئذ لهذا الا يوجد في الحياة او في التاريخ او في الغيب المقبل انسان واحد شرير او كافر او ضال او طاغية ، لان مشيئة الله واوامره المنفذة ان يقتل جميع من يحملون في ذواتهم واقدارهم احتمالات الكفر والشر والضلال والطغيان كما قتل ذلك الغلام .

وهل يمكن ان يكون هناك اي منطق او حكمة او تفسير لقتل هذا الفلام وحده اتقاء لاحتمالاته الشريرة دون جميع الفلمان الذين تعيش فيهم كلل الاحتمالات المماثلة لاحتمالات ذلك الفلام ، بل الذين تعيش فيهم احتمالات هي اخبث واقسى واشد هولا ونذالة وجنونا ؟

ان التاريخ والحياة يعرفان بارتياع وبكل مشاعر الافتضاح والعار والاذلال اطول واضخم مواكب الطفاة والكفرة والفاسدين والقتلة واللصوص والمجانين العالميين الذين صنعوا ابشع الحروب والحماقات والخراب والوت والطفيان والزندقات العالمية . ان تعاقب هؤلاء على اخلاق وضمير الحياة والتاريخ ، وانتصارهم الخالد عليهما لم يبق لهما اي مستوى من الكرامة او الشرف او الشجاعة او التقوى ، بل او الايمان . ان تعاقب وتزاحم هؤلاءعلى ضمير التاريخ والحياة وعلى اخلاقهما يجعل التحدث بأي صوت او لغة عن التقوى او الايمان او عن الشبحاعة او عن الرفض او عن الشرف او عن الكرامة اسلوبا مخيفا ومرهقا من اساليب الوقاحة . انه لم يوجد في اي وقت اي حارس للتاريخ او للحياة او للانسان من اي عار او فجور او نذالة او زندقة لقد كان الانسان في كل تاريخه وحياته بلا اية حراسة .

فلماذا لم يوجد ، او لماذا لا يوجد اله طيب غيور رحيم يفتال هـؤلاء او يبعث لهم من يفتالونهم وهم غلمان كما فعل هذا الاله الطيب الفيــور الرحيم بهذا الفلام ؟ لقد كان هؤلاء يوما ما غلمانا ، كانوا يوما ما احتمالات، احتمالات شريرة ، فلماذا لم يقتلوا حينما كانوا احتمالات ، حينما كانــوا غلمانا للاسباب التي قتل لها هذا الفلام ؟ لماذا لم يكن الله طيبا ورحيما وغيورا الا في تعامله مع هذا الفلام او ضد هذا الفلام ؟ لماذا لم يكن قاتلا لانه رحيم وغيه ر وطيب بهذا الاسلوب الالهذا الفلام ؟ لماذا هذا الفلام وحده قد صنع للاله منطقا جديدا وسلوكا جديدا واخلاقا جديدة وصيفة جديدة ووقارا جديدا ؟ لماذا خلق له مذهبا جديدا يعامل به نفسه ويعامل به الاشياء حوله ؟

لماذا كان الله غيورا وتقيا وحارسا للايمان والاخلاق والتقوى في معاملته لهذا الفلام وحده ؟

ما هي العلاقات النفسية الخاصة بين الاله وبين هذا الفلام ؟ لقد عامل الله هذا الفلام معاملة لم يعامل احدا بمثاها ، وحاسبه على احتمالاته المقبلة مثلها . فلماذا ؟ انه المقبلة محاسبة لم يحاسب احدا على احتمالاته المقبلة مثلها . فلماذا ؟ انه

لا بد أن تكون هنالك علاقات خاصة غير مستعملة من قبل بين الله وبين هذا الغلام . فما هذه العلاقات، ولماذاهي؟ أو لا بد أن تكون هناك علاقات ممتازة وغير مجربة بين آلاله وبين والدي هذا الغلام . فما هذه العلاقات ، ولماذا ؟

كم هم المؤمنون جدا في التاريخ ، بل كم هم الانبياء والقديسون في التاريخ ، الذين ترك لهم ابناؤهم او آباؤهم او ازواجهم او اقاربهم الاشراد والطفاة والزنادقة والفجرة جدا ، ليرهقوهم ويشقوهم بالطفيان والفجود والزندقة والعقوق وبكل الوان الفساد والضلال ، دون اية محاولة لانقاذ هؤلاء الانبياء والقديسين والمؤمنين جدا من هؤلاء الاقارب الاشرار بقتهم بالنية وبالاسلوب اللذين قتل بهما ذلك الفلام ، بل دون اي رثاء لهؤلاء الانبياء والقديسين والمؤمنين جدا . لماذا لم يرق قلب الاله لهؤلاء الانبياء والقديسين كما رق قلبه لوالدي هذا الفلام ؟ كيف تحول الاله الى قاتل بل الى مفتال ليحمي والدي هذا الفلام ولم يتحول الى مثل ذلك ليحمي الانبياء والقديسين؟

لاذا خصت اخلاق الاله هذين الابوين بحمايتهما من ابنهما الشرير ، من احتمالات ابنهما هذا ؟ او لماذا خصت غيرة الله هذا الابن وحده دون جميع الابناء المماثلين بالغضب والعقاب والقتل ؟ هل في هذه القضية محاباة لوالدي هذا الفلام وحدهما ، ام فيها غيرة وغضب واخلاقية وبغض اكثر واشد من المعروف عن غيرة الاله وغضبه واخلاقيته وبغضه ضد هذا الفلام ؟

هل في هذه القضية حب خرج بالاله عن وقاره ، ام فيها حقد افقد الاله اتزانه ؟ ان هذه القضية قد خرجت بالاله عن كل تاريخه . هل الالله اتزانه ؟ ان هذه القضية قد خرجت بالاله عن كل تاريخه . هل الالله المنا محاب ام متحامل ؟ هل هو محاب لهذين الوالدين ، ام هو متحامل على ابنهما ، ام هو محاب ومتحامل ؟ هل في القضية تفسير اخر لا تمكن معرفته ؟ هل نحن عاجزين ان نفهم ام ان الذين يجيئون الينا ليعلمونا ذكاء السماء لا يقولون او يفعلون شيئا يمكن ان يفهم ؟ وهل في الاشياء ما يفهم وما لا يفهم ؟ اليست كلها منطقا واحدا ؟ ان الكتب المقدسة تذكر انبياء عظاما قد اشقاهم ابناؤهم او آباؤهم او زوجاتهم او آخرون من اقاربهم بخياناتهم او بعصيانهم او بكفرهم العظيم . ان هؤلاء الابناء والاباء والازواج والاقارب لم يقتلوا وهم غلمان حماية لابنائهم او لابائهم او لازواجهم او لاقاربهم .

نعم ، حتى الانبياء والقديسون لم يحموا هذه الحماية التي خص بها هذان الوالدان لهذا الغلام . فلماذا هذان الوالدان المؤمنان فقط دون كل

ألعالم من المؤمنين، دون كل الانبياء وكل القديسين ؟ او لماذا هذا الولد الشرير وحده دون كل الاشرار في كل العالم وفي كل التاريخ ؟

لاذا لم يمارس الاله نبله ورحمته الا من اجل هذين الابوين ؟ او لماذا لم يمارس غضبه وغيرته وحمايته وانتقامه الا مع هذا الفلام ؟

لاذا هذان الابوان فقط ؟ او لماذا هذا الفلام الابن فقط ؟ او لماذا هذان الابوان لهذا الابن فقط ؟ هل يمكن ان يوجد اي تفسير للاله هنا او اي دفاع هنه ؟

بل هل يمكن ان يوجد اي تفسير للاله او اي دفاع عنه في اي موقف من مواقفه او في اى خلق من أخلاقه ؟

لماذا ايها الآله ، ايها القدر ، ايها الرجال الآتون من السماء ، من عند الآلهة لتعلمونا ذكاء واخلاق السماء والآلهة ؟ لماذا لم توجد الحماية الالهذين الوالدين ؟ لماذا لم تطلب الحماية الامن هذا الفلام ؟ لماذا ايها الآله، الهما القدر ، ايها الرجال الاتون من فوق السماء ؟

لماذا ايها المفكرون عن السماء ، ايها المباغون للارض ذكاء السماء ؟

لماذا ايها المفكرون عن السماء تفضحون السماء ، تفضحون ذكاء السماء ، بكل هذه القسوة ؟

لا ترتفعون في ذكائكم الى مستويات السماء لا ترتفعون في ذكائكم الى مستويات السماء ؟

لماذا لا ترتفع السماء في ذكائها واخلاقها الى مستويات الارض في ذكائها واخلاقها ؟

لاذا تظل الارض دائما افضل ذكاء واخلاقا من السماء ، وتظلم الواضعة لاخلاق وذكاء السماء والقياس لذكائها واخلاقها والكاشفة عن الحطائها ! ايها المفكرون عن السماء ، ايها المبلقون عنها . لقد علمتمونا انالاله قد منح الشيطان الخلود لكي يستطيع ان يقسد وان يفوي وان يشوه وان يهدي الى الزندقة والضلال كل البشر في كل التاريخ .

لقد علمتمونا ايها المبلغون المفكرون عن السماء ان الله قد وهب الشيطان الخلود ووهبه كل احتمالات ومزايا القدرة على جعل الناس جميعا ، في كل اجيالهم زنادقة وهساقا وطفاة ولصوصا وملوثين .

لقد علمتمونا أيها المعلمون أن الشيطان لم يوهب الخلود الا لكي يظل قدرة دائمة على أن يعلم الزندقة والفسوق والتلوث والطفيان والعقوق وارهاق الآباء والابناء والازواج وكل الاقارب وكل الناس بكل الاحرزان والآثام والشرور الكبرى العالمية الدائمة . لقد علمتمونا أنه قد اريد للشيطان أن يكون أضخم عبقرية في قدرته على أن يفسد ويفوي بلا حدود لقد وضع الله كل عبقريته في عبعرية الشيطان ليكون أغواؤه بلا حدود

لقد علمتمونا أن الحكمة في تخليد الشيطان في منطق الآله وارادته هي محاولة تخيد الكفر والضلال والأيام وكل الرذائل والذنوب والعدوان على الآباء والابناء والازواج والاقارب وعلى كل البشر .

لقد علمتمونا أن الشيطان ليس الا موظفا عبقريا كبيرا جدا ، جدا عند الاله لكي يعلم الكفر والضلال والالام والخبث تعليما عالميا أبديا ، ولقد علمتمونا أنه أكبر موظف عند الله ، أنه أكبر من الملائكة والانبياء وكسل القديسين ، وأن وظيفته تلك هي أعظم وأكبر وأقدى الوظائف في الارض وفي السماء .

لقد علمتمونا أيها المفكرون المبلغون عن السماء كل هذا ، فكيف تجيئون لتعلمونا قصة هذا الفلام ؟ كيف تعلموننا قصة الشيطان وأن الله قد خلده لانه يستطيع أن يحول كل البشر الى كفرة وفساق وطفياة وملوثين ، وأن الله قد وظفه لذك ، ثم تعلموننا أن الله قد عبث برجاليه الروحانيين الى هذا الفلام ليفتالوه لانه يحمل احتمالات شريرة واليمة لوالديه وللآخرين ؟

ان سلوك الله مع الشيطان وتوظيفه له في وظيفته المعروفة والمنقولة المروية لنا كان معناهما ان يفرح الله أقوى الفرح بوجود مثل هذا الفيلام ذي الاحتمالات الاثيمة ، وأن يبعث اليه حرسا سماويا ليحميه ويحافظ على حياته ويبارك وجوده واحتمالاته الشريرة . أن وجوزه حينئذ مساعدة للشيطان ، أنه قوة في وظيفة الشيطان التي هي أكبر وأنبل وأعلى وظيفة عند الله . أن وجود مثل هذا الفلام الشرير لا بد أن يكون حينئذ مجاملة ضخمة واستجابة ضخمة لحكمة الاله ولمنطقه اللذين بهما خلق الشيطان وهبه الخلود والمواهب القوية المنتصرة على كل شيء حتى على الله نفسه وعلى أنبيائه وعلى كل ما عانى من تعاليم ومواعظ وكتب مقدسة . أن

تخليد الشيطان ليفسد البشر ، وان تركيب الشهوات والضعف والفباء فيهم ووضع كل اسباب الفواية امامهم لادلة على ان الله محارب للانسان ومعاد له ، وليس مساعدا مهما بعث اليه بالتعاليم والنبوات المقهورة ، ان الله يعلم ان الانبياء والمعلمين الذين يبعث بهم مهزومون امام الشيطان. فارسالهم استهزاء بالانسان لا مساعدة له . ايها المفكرون عن السماء ، المبلغون عنها ، لماذا تفضحون اخلاق وذكاء سكان السماء بكل هذه القسوة؟

وفي ختام رسالتك المأوءة بالتساؤل والحيرة والحماس النفسي والفكري ، تطلب مني ايها الصديق التفسير والهداية . لقد كانت تساؤلاتك تساؤلاتك تساؤلات حادة وصادقة ومحاصرة ومعاقبة للفكر بقسوة وشمول . لقد كانت اسئلة فيها كل معانى وطاقات الافتراس .

ولكني امرؤ لا يفاجأ بالتساؤلات ولا يهدى اليه جديد منها . ان كل التساؤلات وكل المتسائلين يعيشون داخلي ، انهم بعضي ، بعض وجودي وبعض تساؤلاتي الباهظة الآلام والأحران . ان كل التساؤلات وكلل المتسائلين يعيشون في ذاتي ، في عقلي ومشاعري وتحديقاتي وفي أعصابي واخلاقي وكلماتي وفي كل آفاقي واتجاهاتي وفي كل تفاسيري وقراءاتي .

انني لست انسانا يسال او انسانا مريضا بالسؤال، ولكني سؤال يسكن انسانا ويعذب انسانا . اني لست سؤالا عالميا او كونيا ، اني اكثر مسن ذلك ، اكثر معاناة وعذابا من ذلك . انه ليس العالم او الكون هو وحده الذي يتحول الى اسئلة لتعاقبني وتعيش بوحشية في كل وجودي ، في كل الأمى .

انه ليس الوجود وحده هو الذي يعتدي على متحولا الى استلة عدوانية مقاتلة لمنطقى واخلاقي ونماذجي وأماني .

ان غير الوجود ايضا ، ان غير العالم وغير الكون يتحول في وجودي الى اسئلة فيها كل معاني القتال وادواته الضاربة ، الضاربة بكل عنف . ان غير الوجود يتحول الى اسلحة تقاتلني ، انه يتحول الى اسئلة فيها كل معاني وجنون وقسوة الاسلحة . انه لعذاب فوق الاحتمال ان تواجه الموجود ، متحولا الى اسئلة ، فكيف تواجه الموجود وغير الموجود منحولين الى اسئلة ؟ ان غير الموجود يتحول مثل الموجود الى اسئلة

مقاتلة . أن ذاتي جهاز هائل لصناعة الاسئلة ولصياغتها ولاغرائها بالتجمع فيها ولدعوتها اليها وللترحيب بها وللبحث عنها ولاطلاقها على كل الاتجاهات والاشياء ، وبكل الاساليب وعلى جميع المستويات . أني امارس ذاتا هي اعظم مصنع في الكون للاسئلة ، واكبر مكان تتجمع فيه الاسئلة ، واكبر جهاز لاطلاق الاسئلة . انها اعجب جهاز لتحويل كل شيء لى عذاب ، إلى تصادم ومناقضة باهظة التعذيب .

ان كل شيء ، وان اي شيء ، وان ما ليس شيئا ايضا ليتحول الى سؤال ، الى كل صيغ واساليب الاسئلة . انه لا شيء لا ولا بلد ان يتحول الى اسئلة ، الى اعداد هائلة من الاسئلة تتقاتل في ذاتي . ان كل ما ليس شيئا يتحول في ذاتي الى اسئلة مقاتلة عالله من ليسس شيئا .

حتى التساؤل ، انه يتحول في وجودي الى تساؤل . اني اسأل واحول كل شيء بل وكل ما ليس شيئا الى اسئلة ، ثم احول الاسئلة والتساؤلات الى اسأل :

لماذا اسال ، من فرض على ان اسال ، من يلقى داخل ذاتى الاسئلة، ولماذا ، وماذا اربد حين اسأل . وهل انا اسأل ، وماذا يعني ان اسأل وماذا يعني ان يكون الانسيان سائلا ، وماذا يعني ان تكون الاشياء مسئولة او مسؤولا عنها ، ولماذا تجيء كذلك . لماذا لا تجيء صامتة مصموتا عنها . لماذا انا سائل والاخرون صامتون .

وهكذا بلا توقف ولا راحة ولا اقتناع ولا جواب ، أن الجواب ، أن الجواب ، أن أي جواب يتحول هو نفسه إلى مسيرة لا نهاية لها من الاسئلة ، أن الطول مسيرة وأطول طريق في حياة الانسان هما تساؤلاته ، أن التساؤل طريق لم توضع له نهايات .

ان التفسير يحتاج الى تفسير ، وان الاقتناع يحتاج الى اقتناع ، وان رؤية الشيء تحتاج الى اقتاع كاذا هو ذاته ، ولماذا ذاته هسي ذاته ، ولماذا هذا الشيء ، ولماذا أي شيء ، وان رؤية الله لتتحول الى اسئلة اكثر واصعب واحد من اسئلة : أين هو الله ، كيف اقتنع بالله .

أن رؤية الله تصبح سؤالا أضخم وأعصى من ألعجز عن رؤيته . أن رؤية الله تطلق الاسئلة ولا تسكتها .

ان اصطدامي بالله حين اواجهه \_ لو واجهته \_ اقسى واقوى من اصطدامي به وانا لا اراه ولا اواجهه ولا اقتنع به . انه لا شيء يريح من عذاب السؤال حتى ولا اصدق واقوى جواب .

ان الشدمس تظل سؤالا حزينا ضائعا ، طالعة وغائبــة ، متعاليــة ومتهاويــة .

ان هذا هو العذاب ، فهل هو هذاب نبيل أم عذاب رديء ، هـل هو عذاب لذيذ أم عذاب اليم ؟

هل هو عذاب أم هو محاولة للتخلص من العذاب ، او للفرار من العذاب أو لتخفيف العذاب ام لخداع العذاب ؟

هل هو عداب ام تداو من العداب دون امل في الشفاء ؟

هل السؤال موهبة ام تعليم ؟ هل موهبة التساؤل مزية ام تشويه ؟

لماذا نجيء متسائلين او عاجزين عن اي تساؤل مع ان مواجهاتنا واحدة وعيوننا متشابهة ؟

ان التساؤل اساوب من اساليب مقاومة العدوان ، وانه ايضا اسلوب من اساليب العدوان . الست حينما تتساءل انما انت انسان يقاوم العدوان او يوقع العدوان ؟ انت حينما تتساءل انما تحاول ان ترفض او ترد عدوانا قد وقع عليك ، او تحاول ان توقع عدوانا باحد او بشسيء مسا .

هل یمکن آن تسال لو لم تکن ترید آن ترفض عدوانا او تصنیع عدوانا ؟ هل یسال من لم یرد عدوانا او یواجه عدوانا ؟

لقد اعتدى عليك الكون والطبيعة والحياة والاخرون والحشرات والمعلمون والمذاهب والنظم . لقد اعتدوا على عينيك وعلى اخلاقك وعلى تعكيرك وامانيك ونماذجك واحلامك وعواطفك وعلى احتياجاتك ووجودك بكل اساليب ومستريات العدوان وبكل تعبيراته . لقد اعتدوا عليك حتما ، انهم دائما عدوان عليك ، لانهم دائما تناقض معك ورفض

لك واصطدام بك وتحد بل واذلال وقهر لك . ان هذا هو الذي يحدث دائما ، ويمارسه دائما كل شيء وكل احد حتى انبل واتقى واعدل الناس ، حتى الانبياء والقديسون . أن هذا هو الذي يحدث دائما ويمارسه كل احد وكل شيء دائما وان كان ذلك بلا تدبير او قصد بل او علم .

ان اي شيء وان اي انسان لن يستطيع ان يكون غير معتدى عليه. ان الوحود عدوان معطى وعدوان مأخوذ .

ونحن في الاكثر لا نرى هــذا العدوان ولا نفطـن لـه ولا نقف ضده باسلوب المقاومة المعلنة المباشرة لكونه عدوانا شاملا ودائما ، لكونهعدوانا عالميا كونيا ابديا ازليا ، ولكونه احيانا يبدو كالاحتياج والضرورة والحمايــة والتديـن .

اذن فأنت حينما تسأل عن الكون أو عن الحياة أو عن الناس والمذاهب أو عن أي شيء : لماذا ، أو ما هذا ، أو مسن أين ، أو الى أين ، أو متى ، أو كيف . . أنما تحاول باسلوب غير مقروء بان تقاوم العدوان الذي يوقعه بك الكون والحياة والناس والمذاهب والنظيم والانبياء والمعلمون بالذي يوقعونه بعينيك وتفكيرك وباخلاقك وبأمانيك ونماذجك وباحتياجاتك وبكل حياتك ووجودك .

ان منطقك واخلاقك وتحديقاتك ونماذجك ومثلك واحتياجاتك وحتى آلهتك واقعة دائما تحت كل اساليب العدوان . . ان سؤالك عن الشيء يعني في نفسك ان ذلك الشيء الذي تسأل عنه شيء غير معقول او غير ملائم او غير عادل ، او انه بلا هدف او معنى او منطق . إي انسه شيء تستنكره ، وترفضه وتخطئه وتعاني منه اخلاقك ونظراتك . انبك اذن تقاومه باسلوب ما من اساليب المقاومة . انها مقاومة فكرية واخلاقية ونفسية ، انها قتال بلا سلاح . إن القتال بلا سلاح هو اشمال اساليب المقاسية .

ان كل العلاقات والمواجهات والنظرات اساليب قتالية مختلفة ولكنها لم تحسب قتالا لانها كانت قتالا بلا سلاح .

هل يوجد انسان لا يقاتل هذا القتال ؟ هل يوجد انسان واحد \_ مهما كان عدوا للحروب والقتال ، ومهما كان جبانا او ضعيفا \_ لا يقاتل

هذا القتال الذي هو قتال بلا سلاح ، وبلا احداث جراح ؟

بل هل يوجد شيء ما لا يقاتل هذا القتال بكل اساليب القتال وبكل غضبه وحماسه وشهواته ؟

هل يوجد انسان واحد لا يقاتل الكون او الحياة او النساس او الحشرات او الآلهة بأخلاقه او بتحديقاته او بافكاره او باشمئزازه او بغيانه او بأي اسلوب من مشاعره ؟

هل يوجد انسان واحد لا يعبر عن قتاله هـذا بتساؤلاته ، بأي مستوى من مستويات تساؤلاته ؟ وهل يمكن ان يوجد من يسائل دون ان نكون مقاتـلا ؟

او هل يمكن أن يقاتل من لا يسائل ؟ اليس السلاح هو اعشف اساليب التساؤل والمساءلة ؟

ان القديس او النبي اللهي يهتف بكل قوة الايمان والتقدى والخشوع قائلا: يا الهي ، ما حكمتك ، ما اسرارك في كل ما ارى وتفعل ما حكمتك البارعة البالغة في تعذيب هذا الحيوان الاعجم ، او في تشويه هذا الطفل البريء ؟ . . انني لم افهم يا الهي ما حكمتك ولا ما اسرارك فيما تفعل وارى .

هبني يا الهي العظيم القدرة على الفهم ، على فهم اسرارك وحكمتك . هبني القدرة على الفهم يا الهي الذي اساله ولا أجادله او احاسبه ، والذي أعجز عن فهمه دون أن أعجز عن الايمان به أو عدن الاقتناع بحكمته ، والذي أبكي من ضرباته دون أن أشك في عدله أو في جماله أو في رحمته ، والذي أرفض أفعاله دون أن أرفض أي شيء من تدبيره أو من ذكائه أو من منطقه ، والدي أخافه وأخاف مفاجآته ونزواته دون أن أكرهه والذي أكرهه دون أن أعتقد أنى أكرهه .

نعم ، أن القديس أو النبي الذي يهتف هذا الهتاف انما يعني أن يقال :

انت يا الهي معتد علي-، ، انت معتد على رؤاي وعلى منطقي وعلى اخلاقي وعلى احتياجاتي ، وعلى كل نماذجي وآمالي وصوري النفسية ، وعلى كل مشاعري الانسانية ، وانا لهذا اقاومك ، واقاومك ، واقاتلك ،

اقاومك و قاتلك دون ان احمل عليك سلاحا ـ اقاومك واقاتلك بتساؤلاتي .

اني اتساءل ، اني اذن اقاتل ، اقاتل ، قتالا شامللا ولكن دون ان احمل سلاحا . . والقتال بدون سلاح هو اقسى واشمل وادوم اساليب القتال . أن القتال بالسلاح هو بعض هذا القتال .

وهل تعلم الآلهة أن الذين يتساءلون عنها أو عن حكمتها وأسرارها أو يسألونها الفهم والرؤية أنما هم قوم يقاتلونها وينكرونها ؟ أو هل تعلم أن الذين يحزنون أو يثنون أو يتالمون أو يشكون مما يعانون أو يرون أو يجدون أو يعرفون أنما هم قوم يحتجون عليها وينقذو ها بصراخ وأعلان . . يحتجون على تدبيرها ومنطقها وعلى أخلاقها ، وينقدون كل ذلك منها ؟

هل تعلم الآلهة أن الأشياء والبشر لا يقاتون شيئًا مثلما يقاتلون الآلهة ؟ هل تعلم أن الصلاة لها من أقوى أساليب مقاتلتها ؟

انك اذن حينما تسال انما تحاول أن تقاوم عدوانا قد أصابك .

وكذلك انت حينما تسأل انما تصنع عدوانا تصيب به احدا او شيئًا .

لهذا فان جميع الآلهة والطفاة والانبياء والمعلمين يحرمون عليك ان نكون سائلا او متسائلا . الك اذا تساءلت عن شيء او عن احد ، او ساءلته فلا بد الك قد حدقت فيه ، او الكرته ، او فكرت او شعرت ضده ، او تناقضت معه ، او كرهته ، او عجزت عن فهمه وعن تسويفه، او اشماززت منه ، او حسدته ، او نافسته . الك اذن قد اعتديت عليه باسلوب ما من اساليب العدوان . الك حينما تحدق بنظراتك انمانت محدق بنفسك ، والتحديق النفسي هو اشمل اساليب العدوان . ان السلاح ليس الا بعض التعبير عن التحديق النفسي . ان السلاح يقض ممارسة النفس لتحديقاتها .

ان تحديقاتك في الآخرين ، وان افكارك ومشاعرك المسددة اليهم ، المطلقة عليهم ، وان تساؤلاتك عنهم ، وان مشاعرك بالتناقض معهم وبالاشمئزاز منهم وبالحسد لهم وبالعجز عن فهمهم وتسويغهم لل أن ذلك كله ليس الا اسلحة قتالية تطلقها على قلوب الاخرين وعقولهم ، وعلى مشاعرهم ونظراتهم ، بل وعلى خطاهم وايديهم ، وعلى توازنهم ووقارهم ، وعلى كل وجودهم ، دون ان تشعر بالذنب ، بل ودون ان تعلم انك

فعلت ذلك ، ودون أن تريد فعه .

انك سلاح مطلق دائما على الاشياء وعلى الآخرين ، وان الاشياء والآخرين لاسلحة مطلقة دائما عليك . وان التساؤلات عنك وفيك ومنك واليك لهي اسلوب الاطلاق لهذه الاسلحة ، وجهاز الاطلاق ، ولغة الاطلاق .

انك لن تتساءل دون ان تحدق او ترفض او تنكر او تتناقض او تشمئز او تبغض او تعجز عن الفهم او التسويغ او الاحتمال او التقبل ، او دون ان تخاف او تشك او تغضب . وهل يمكن ان تكون كل هذا او بعضه دون ان تكون ممارسا لكل أساليب العدوان او لبعض اساليبه ؟

اذن فأنت اذا كنت هـذا او بعضه فأنت معتـد . وحينما تكون معتديا فهناك حتما معتدى عليـه . اذن فالتساؤل ليس الا عدوانـا تمارسه ضد الاشياء وضد الاخرين ، او عدوانا يمارسه الآخرون ضدك او ضد الاشياء . اذن هل يوجد من ليس معتديا ومعتدى عليه ؟

هل يمكن أن يوجد أي تشريع أو أية حماية ضد هذا الاعتداء مأخوذا ومعطي ؟

## \* \*

ايها الصديق . لقد كنت عنيفا ، انه لم يكن فيك شيء من الرفق . لقد اطلقت في احتشادا تاريخيا اليما . فهل دبرت لهذه القسوة على من لا يحتاج الى أي مزيد من القسوة ؟

ولكن دعني أتساءل عما تساءلت عنه . غير أن عليك الا تنتظر مني اي جواب . انك قد أخطأت خطأ غير معذور أن كنت قد قدرت أن تتلقى أي جواب .

اني ايها الصديق لست واهب اجوبة . أني احول كل جراب قد بصمت عليه كل الالهة وكل المعلمين وكل المذاهب والمذهبيين الى اعصى الاسئلة التي لا جراب عن واحد منها .

اني لست نبيا او معلما يضع امام كل سؤال جوابا يكون الموت والاتهام بالزندقة او الخيانة هما بعض جزاء من يشك فيه او من لا يجن للاقتناع به والدعوة اليه .

ان الاقتناع بالاجوبة المصنوعة اساوب تاريخي عالمي من اساليبب

المحث عن السلامة والامن .

اني ايها الصديق لست نبيا او معاما يضع على كل تساؤل عن اية دمامة او غباء او عبث او تفاهة او قسوة او ظلم او قسدارة او الم او جنون في الكون او في المجتمع اعدادا هائة من الاجوبة ، تحرسها وتفسرها وتوقع عليها وتقاتل دونها اشرس الآلهة واغباها او اشرس المذاهب واغباها ، او اشرس المخاوف واغباها ، او اقدوى الجيوش واغباها ، او اشرس التاريخ واغباه . الني لا احرس الاجوبة المحروسة ولكني احاول ان ارفع الحراسة عنها وان القي بها الى اعنف المعارك .

انني لست نبيا ولا معلما يسكتان كل التساؤلات بسطوة الآلهــة والمذاهب ، ولكنني انسان يحول كل شيء الـى تساؤلات تتصاغر امــام اصغرها اشرس الآلهة والمذاهب . انني لست نبيا ولا معلما يسكتان كـل تساؤل بسطوة الآلهة والمذاهب وبسطوة السلاح . .

انني لا افسر الآلام والاحزان تفاسير تحولها الى صلوات للآلهـــة والطبيعة والى محاباة للانسان ، ولكننــي افسر المسرات والملذات تفاسير تحولها الى افتضاح للالهة وللطبيعة والى عدوان على الانسان واذلال له .

انني لا اضع التفاسير ، ولكنني ابطل ما وضع منها .

انني لا اشيد الهياكل ولكنني اهدم ما شيد منها .

انني لست حارسا ولكني مقاوم لجميع الحراسات . اني لست حارسا للآلهة او للنبوات او لزعامات او للمقدسات او للتعاليم او للتاريخ من العقل او من الانسان او من غضبه وتمرده ولكني حارس للانسان من كيل حراسة .

انني لا اصلي لمن وهبني الظلام شكرا له لانه واهب ، اي لانه قلد وهنني شيئًا هلو الظلام .

وكم هم الذين يصلون لمن وهبهم الظلام لانه في حسابهم واهب . والواهب ولو الظلام تجب له الصلاة .

ولكنني أحاسب من وهبني الشمس لانه واهب عابث ، لانه قد وهبني الظلام والعبث . اليس من وهبك الشمس فقد وهبك حتما الظيلام والعبث ؟

اليس من وهبك الحياة فقد وهبك حتما الموت والامراض و مديدومة والاحزان والتلوثات ؟

انني لا اشكر من اوجدني ، لانه لم يوجدني لانه يحبني ، او لانه يختسار لي ، او لانه يستجيب لما اريد . ولكنه اوجدني لانه يتعسرى ويتداوى من الآمه وفراغه بايجادي .

انه لم يوجدني بحثا عني او عن احتياجاتي لقد كان ايجاده ليي محوما على . انه لم يوجدني وانما اوجد نفسه .

انني لا اشكر من اوجدني ، لانه لم يوجدني بالتدبير ، وانما اوجدني لانه لا يستطيع ان يصمت عن ايجادي ، لانه لا يستطيع ان يصمت بوقار عن صناعة العيث .

انه يوجدني لانه عابث ، ولانه مدفوع من داخله ، لانه هارب الى ايجادي ، وهارب بي والي ، انه لا يوجدني لانه طيب ، لانه يصنع السرور او المجد لاحد او لشيء .

انه يوجدني كما يعبث المتمب بلحيته او كما يقضم اظافره ، ولا يوجدني كما يضع المهندس خطوطه وارقامه . انه يوجدني بالمنطق وبالنيات وبالاخلاق التي بها يمرضني ويشوهني ويقتلني .

انه لا يوجدني كما اريد او كما ينبغي . انه لا يختار لي ، ولكنه يوجدني بالاسلوب وبالحافز اللذين بهما يصنع لي الدموع والاحزان والالام والعار والدمامة دون ان يبكي او يخاصمه ضميره . هل شكر البشر كائنا يستحق كل غضبهم ورفضهم مثلما شكروا من اوجدهم او مس حسبوا انه قد اوحدهم ؟

## كِذِبون في رَبوا الإلَه جَميلًا

«.. الست حينما تقول: الكون جميل أو رحيام أو صديق أو معقول أو أخلاقي أنما تدافع عن الآله وتففر وتستففر له وتستر عليه اذا كنت تؤمن به \_ أو تدافع عن الطبيعة وتغفر وتستففر لها وتستر عليها اذا كنت تؤمن بها أليس في الكذب كل معاني المحاباة للآله كما أن في الصدق كل معاني الهجوم والقسوة عليه اليست هذه المحاباة للآله مثل المحاباة للأبناء حينما يوصفون أو يمدحون بنقيض ما فيهم اليست مثل المحاباة للسلطان الرديء أو للوجه الدميم حينما يقالي لهما أو فيهما ما يريدان أو ما يجب أن يكوناه لا ما يوجد فيهما هل يمكن أن يطاق الأله أو أن يففر له لو عومل بالصدق أو فسر أو فهم بالصدق أو هسل يمكن أن يطاق أي شيء أو يغفر له لولا الكذب \_ لولا الكذب المنطقي يمكن أن يطاق أي شيء أو يغفر له لولا الكذب \_ لولا الكذب المنطقي والنفسي والديني والمذهبي والتعليمي والاخلاقي اليس الكذب هو أذكي وانبائه وزعمائه \_ في معاملته لواقع لا يمكن غفرانه أو فهمه أو تفسيره أو تسويفه اكما لا يمكن الفرار منه ا

« . . اننا لمحتاجون الى ان نكون مكذوبا علينا مثل احتياجنا او اكثر من احتياجنا الى ان نكون كاذبين . .

« . . ايهما الكاذب او المذنب : الوجه الدميم ام الذي يقول عـن مثل هذا الوجه : انه جميل ، رحمـة او حبا او تهذيبا او مجاملة او تحرجا او تمنيا ؟ . . وهل فيهما كاذب او مذنب ؟ . »



يجيء الانسان ليظل يواجه ويعايش ويمارس كونا رهيبا مـــن التصادم والمتناقض والمخالفة والمقاومة والرفض . انه يجيء ليجد كـــل

شيء يصادم ويناقض ويخالف ويقاوم كل شيء فيه \_ ليجد كل شيء فيه يصادم ويناقض ويخالف ويرفض ويستنكر كل شيء يجده ويواجهه ويتعامل به او معه .

انه لا يجد شيئًا كما يريده او يتمناه او مسالما لمنطقه او لاخلافه او لاحتياحات.

انه یجیء لیظل بتصادم بکل شیء حتی بذاته ، ولیظل کل شیء بتصادم به حتی ذانه ، حتی ذاته لتظل تتصادم به ، لتظل ذاته تتصادم بذاته.

ان الانسان يجيء ليظل يمارس حربا دائمـــة ، مختلفـــة المستويات والاساليب والمعانى والجبهات والأعداء .

ان منطقه واخلاقه وامانيه واحتياجاته وتوقعاته وضميره وحبه وبفضه وتعاليمه واديانه ومذاهبه وتجاربه وروًاه ـ ان كل ذلك فيه ليتناقض ويتصادم بكل شيء ، وان كل شيء ليتناقض ويتصادم بكل ذلك فيه . انه لتناقض وتصادم يتحولان الى حروب وعداوات ، بكل معانى الحروب والعداوات ، وبكل اسبابها وشمولها ونياتها واحقادها ومخاوفها ، وبكل اسلحتها .

بل ان كل ذلك ليتناقض ويتصادم به هو ، وانه هو ليتناقض ويتصادم بكل ذلك . حتى آلهت وانبياؤه وقديسوه ومعلموه ، انهم ليناقضونه ويصدمونه . انهم ليصدمون عينيه واخلاقه وذكاءه وايمانه وامانيه وجميع معانيه وتطلعاته . ان اربابه وانبياءه ومعلميه ليناقضونه ويصدمونه اكثر مما يناقضه ويصدمه اقوى اعدائه ، او شر اعدائه . ان معابد الانسان وكتبه المقدسة لتناقضه وتتصادم به اكثر مما تناقضه وتصادم به اكثر مما تناقضه وتتصادم به ملاهيه وآثامه بل وخصومه واعداؤه .

هل يناقض منطق الانسان واخلاقه ، او يصدمه في منطقه وفي اخلاقه مثلما يفعل له ذلك اربابه ؟ هل يصدم ايمان الانسان شيء مثلما تصدمه اربابه ؟

انه لا شيء يصدم ايماننا مثلما يصدمه ما نؤمن به ، وانه لا شيء يجرح عيوننا كالذي تريد التطلع اليه عيوننا . . ان الانسان ليجيء ليعيش في عالم موحش مخيف من الاعداء والاضداد ، ومن الخارجين عليه ،

ومن الرافضين والمخيفين والفائظين له ، ومن الشاتمين لمنطقه ولاخلاقه ولعينيه ، ولكل معاني الانسان فيه . اما عيناه فوالسفاه الهما . انه لا شيء يواجه من العدوان عليه ومن الاساحة المقاتلة له النافذة فيه مشل عيني الانسان . ان عيني الانسان هما اشهر معتدي عليه . ان كل شيء خروج عليه ، خروج على منطقه وعلى اخلاقه وامانيه وتفاسيره واحتياجاته ، وعلى ارادته وفهمه وسروره ، وعلى حبه وصداقته ، وعلى مثله ونماذجه ، وعلى اديانه ومذاهبه ، وعلى جميع مقاييسه الماديسة والادبية والروحية والانسانية . ان كل شيء يواجهه ويراه ويعلم كل شيء رديء ودميم فيه : ان كل شيء يتحول الى خصم له وعدوان عليسه .

اجل ، حتى عيناه . . أواه . . ما اقسى ما تصنع به وتعاملسه وتشاتمه وتناقضه عيناه . ان عينيه لاضخم جهاز تفجير واشعسل حرائق دائمة باهظة داخل ذاته ، وداخل تفكيره . ان عينيه لاقسى ظالم له ، ان كل شيء لظالم له وظالم لعينيه . ان شيئا لم يظلم الانسان مثلما ظلمته عيناه ، وان شيئا لم يظلم مثلما ظلمت عينا الانسان . انسه مظلوم عينيه ومظلومة عيناه .

ان الواقع او الموجود هو دائما اقل او اضيق او اردا او اغبى مما يريده ويتوقعه ويتمناه ويحتاج اليه الكائن الحي المعايش له والعائش فيه . ان الكائن الحي يجد الواقع او الموجود الذي فرضت عليه معايشته والعيش فيه \_ انه ليجهد الواقع او ليجد الموجود كل ذلك ، اي كل ههذه المناقضة والمخالفة والمعجز عن التكافؤ والملاءمة .

انه لا يجد شيئا واحدا فقط جاء او يجيء مساويا او مشابها او مقاربا ومجاملا لشيء من مثله او من نماذجه المختلفية و النفسية او الفكرية او الاخلاقية او الدينية او المذهبية او الذاتية ، ان كل شيء يتحول الى مشاتمة والى مهاجاة له ، انه لا شيء يجيء مساويا لاحتياجاته او لامانيه او لمثله ، تحت اي ظرف ولا باي تفسير ولا باي مقياس او منطق .

انه لتوجد دائما فجوة او مسافة او خصومة واسعة وحسادة بيننا وبين ما نجد سبين كينونتنا ومنطقتا وكينونة ومنطق جميع الاشيساء

وجميع الكائنات التي فرضت علينا مواجهتها ومعايشتها ومصادقتها ، بل التي فرض علينا الخضوع لها والتعامل معها والتحديق فيها والدفساع عنها والتعري امامها ، وتعريها امامنا . انه ليوجد دائما بيننا وبين جميع الاشياء والكائنات خلاف وغضب وعداء وعجز عن التفاهم والتوافسق والثقة والحب والاحترام ، وعن التشابه في الاهواء او في الاشواق او في النيات او في الاحتياجات او في الالام والمصير ، او في المنطق او في التفاسير، او في الاحزان والمسرات . اننا دائما غرباء ، نواجه ونعايش غرباء ، بسل لا نعايش او نواجه الا غرباء .

ان هذا يعني ان الانسان لابد ان يكون باسلوب ما وعلى مستوى ما بل لا بد ان يكون بكل الاساليب وعلى كل المستويات ، خارجا على نفسه ونقيضا لها بل وخصما ، وخارجا على ظروفه ، ومناقضا مخاصما لها ، وخارجا على الاخرين ومخاصما مناقضا لهم . انه لا يستطيع ان يتعامل بكل ذاته ومعانيه مع الاشياء والكائنات التي حوله او مع الاخرين تعامل حرا ومتلائما وصادقا ، او تعامل اصدقاء او متوافقين .

اذن كيف يواجه هذا الموقف ؟ او كيف تغطى او تملأ هذه الفجوة او هذه المسافة ، او تعالج هذه الخصومة او المناقضة ؟ كيف يكون العلاج كيف ينبغي ان يكون ؟ ان هذه هي القضية الصعبة . انه لا بعد من العالم ولو علاجا كاذبا او زائفا . انه لا بعد من محاولة العلاج . ان الانسان لا يستطيع ان يواجه ما لا يقبل او يريد بدون محاولة ما ليبدو وكانه قعد انتصر . . ان الناس احيانا يحاولون ان يواجهوا هده الحالة المحتومة الصعبة بالقوة وبالمقاومة وبأن يفعلوا شيئا . وقد يستطيعون ان يفعلوا او يظلون يحاولون . وقد يواجهونها ايضا بالصدق والنقد والرفض المنطقي والاخلاقي والنفسي . اي انهم قد يعرفون هذه الحقيقة ويعلنون اعترافهم والاخلاقي والنفسي . اي انهم قد يعرفون هذه الحقيقة ويعلنون اعترافهم لها الى الكذب ليخفوها ، وليحولوا الكذب بها ولها الى تعاليم واديان ومذاهب والى مستويات انسانية .

وانهم اي الناس ليذهبون احيانا ليواجهوا ويعالجوا هذه الحالة باسلوب آخر ، بأسلوب مناقض . انهم احيانا اخرى ليذهبون يواجهون ويعالجون هذه الحالة بالفرار والانخداع والخداع . ولكن هذا أيضا اسلوب مستن اساليب المقاومة . اليس الفرار من الموقف او من الرؤية او من الفهم او من المقاومة اسلوبا من اساليب المقاومة النفسية او الفكرية او الاخلاقية ؟

انهم احيانا ليذهبون يكذبون ويبحثون عمن يكذبون لهم ويكذبون عليهم ليواجهوا ويعالجوا هذا الموقف الأليم المتصادم بين الانسان وبين وجوده وبينه وبين ظروفه ، وبينه وبين الاخرين . انهم حينئذ ليذهبون ويشترون الكذب ويشترون انبياء الكذب ومعلميه بكل شيء ، دون وقار او ذكاء او تأثم من دفع اي ثمن ، لكي يفطوا او يخفوا هذا التناقض والتصادم . لقد وجدوا في الكذب جهاز اخفاء وتفطية جيدا . ان الكذب هنا ليس هو اخفاء الواقع بل الاقتناع ضده وكذا التعليم ضده . انه الكذب العقلي . وليسفي الناس من يمارسون احد الاسلوبين فقط ودائما دون النقيض . انهم جميعا يمارسون هذا وهذا على مستويات متفاوتة . حتى الاقوياء والاذكياء جدا لا بد وان يمارسوا ولو احيانا اسلوب الفرار والانخداع والخداع مهما مارسوا اسلوب القوة والمقاومة . كما ان الضعفاء والاغبياء لابد ان يمارسوا ولو احيانا أسلوب القوة . انهم لا يستطيعون ان يختاروا دائما انفرار والانخداع والخداع . ان القوي لا يستطيعون ان يختاروا دائما وقويا ، وان الضعيف لا يستطيع ان يكون دائما مقاوما

اننا لا نستطيع دائما ان نكون جبناء وهاربين . ان الجبن احيانا ، وكذا الفرار يصبح امنية صعبة ، لا يستطيع الظفر بها كل فارس مقدام ، ان الجبن ليصبح احيانا بطولة لا يستطيعها احد ممن صناعتهم البطولات . انه اي الجبن قد يصبح شجاعة لا يجرؤ على اقتحامها اشجع الشجعال . ان الجبن قد يصبح مستوى او اسلوبا من اساليب الشجاعة والكبرياء التي لا يستطيع الاقدام عليها او الالتزام بها احد . نعم ، ان احدا لا يستطيع ان يكون دائما جبانا وهاربا .

لقد كان محتوما ان يصبح البارعون في الكذب الاجرياء عليه زعماء وقادة وانبياء ومعلمين ، كما كان محتوما ان يصبح الزعماء والانبياء والقادة والمعلمون كذبة باسلوب ما وعلى مستوى ما ، او كذبة بكل الاساليب وعلى كل المستويات . ان البارعين في الكذب والاجرياء عليه ، اي الكاذبين جدا يصبحون اكبر الزعماء والقادة والانبياء والمعلمين ، كما ان اكبر الزعماء والأنبياء والقادة والمعلمين لا بد ان يصبحوا اكبر الكذابين ولا بد ان تصبح الكذيبهم هي اكبر الاكاذب . لقدكان مستحيلا ان يكون هؤلاء بلا اكاذب بيرة بقدر ما يستحيل الا يتناقض الانسان مع وجوده ومع عقاله واخلاقه والمهته .

أن هؤلاء يجيئون كالاعتذار عن هذا التناقض أو التصادم بين الانسان وبين مواجهاته وممارساته ، او كالتفطية او التستر او الاخفاء لهذا التناقض والتصادم ، انهم يجيئون كالعلاج الكاذب المخفف ، او كالعلاج الزائف القبول المريح ، انهم يجيئون كالطبيب الذي يعالج بالسحر وبالتحدث الى النجوم والى الارقام والاسماء التي لا تمارس الحياة ولا تمارسها الحياة ، بل انهم ليجيئون اعتذارا وعلاجا ، لا كالاعتذار وكالعلاج فقط ، واطباء لا كالاطباء فقط .

ان الطبيب هو اصعب الكاذبين على الاكتشاف . انه لا احد يصعب اكتشاف زيفه وكذبه وجهله اكثر من الطبيب او مثل الطبيب . انه لا يوجد جاهل او كذاب او زائف يوثق به ويؤتمن زيفه وجهله وكذبه على اعظم الاشياء واغلى الاشياء قيمة ، كالطبيب . ان الآلهة مع ضخامة المحاباة التي يهبها اياها اعتقاد المؤمنين بها لتذهب تحسد الاطباء على ضخامة المحاباة التسي يهبهم اياها ضعف الناس واحتياجهم وعجزهم وجهلهم .

انه لا يوجد جاهل عاجز كاذب يظن به العلم والقدرة والصدق ويطب منه المستحيل ويرجى منه المستحيل ، مثل الطبيب . انه لا يوجد من نحتاج الى الاقتناع به والى ان ننتظر منه ان يصنع لنا ما لا يستطيع كالطبيب . ان الطبيب هو النبي الذي لا يحتاج الى اية معجزة .

ان جميع الزعماء والانبياء والقبادة والمعلمين والوعاظ ، في جميع العصور والمجتمعات لا يساوون اكثر من المسافة التي تفصل بين ما يريده الانسان وما يجده ، او لا يساوون اكثر من التناقض او التصادم بين الانسان وبين وجوده ، او بين احتياجاته وأمانيه وتطلعاته وبين واقعه . وان الكذب تحت جميع ظروفه ، ومفسرا بجميع اسبابه وتفاسيره لا يساوي او لا يعني اكثر من هذه المسافة الفاصلة بين ما يريده الانسان وبين ما يجده ، او مس هذا التناقض والتصادم بين منطق الانسان وجوعه واشواقه وضروراته ، وبين ظروفه وما يستطيعه .

هل يمكن أن نؤمن بأي زعيم أو نبي أو واعظ أو بأي اله أو بأي دين أو مذهب لولا التصادم والتناقض والتعادي بيننا وبين مواجهاتنا واحتياجاتنا ومعايشاتنا أي بيننا وبين ما نريد ونشاهد ونعامل ونجد ؟ أنه لهذا لا بد أن يصبح أكذب الزعماء والدعاة والقادة والانبياء هم أعظمهم حظوظا وأعلاهم صوتا ومكانة وقوة وسلطانا وسحرا وتأثيرا على ذكاء السوق وفي حسابات

السبوق . أن أي زعيم أو واعظ نبي ، لو دخيل أية سوق بلا أيسة الأذيب ، لما وجد من يُشتريه بأي ثمن .

ان الكذب الذي تطالب به السوق وتريده وتحتاج اليه من هؤلاء ، ومن جميع المتعاملين معها وعليها ، ليس هو فقط الكذب الاخلاقي ، وليس كذلك هو فقط الكذب الفكري والنفسي والتعليمي ، بل هو كل ذلك . ان البشر لمحتاجون الى ان يعيشبوا كل أنواع الكذب والى ان يتعاملوا بكل انواعه ويعلموا كل انواعه . انه الكذب الفكري والنفسي والتعليميي والاخلاقي .

وانة لهذا لا بد ان يصبح الصادقون من الزعماء والانبياء والدعاة والقادة ، وكذا المحتاطون والمسترطون والمتوقرون والمتورعون في كذبهم ، اي لو وجدوا ، ان هؤلاء لو المكن ان يوجدوا لا بد ان يصبحوا شدوذا وقلقا وتعذيبا وتشويها في السوق وللسوق . انهم لن يصبحوا أنبياء ولا زعماء في حسابات السوق او التاريخ . . انهم لو وجدوا فلن يجدوا منبرا ولا محرابا ولا انسانا يصعدون فوقه او يتوجهون البه او يتخاطبون ويتفاهمون معه . انهم حينئذ لن يجدوا عيونا او آذانا او عقولا او ارواحا يسقطون فيها ليفسدوا قدرتها على الرؤية والسماع وعلى الفهم والتقبل والرفض ، أو ليفجروا فيها صدقهم . ان من يصدقون ومن يحتاطون او يتورعون او يتوقرون في كذبهم ، ان هؤلاء لو المكن ان يوجدوا لا بد ان يوصموا بأنهم من الفسدين والمعوقين ، بل من الخونة والمرجفين ودعاة الهزيمة والتشاؤم ، بل من المدامين والاعداء ، بل من الهدامين الضالين والايمان والاتباع ، ولم والم القله ولجمال الطبيعة والاشياء ، ولمزايا المذاهب

ان كل عبقرية الالهة والانبياء والزعماء وكل نظافتهم لا تساوي اكثر من الكنب لهم ، ومن كذبهم لانفسهم ، ومن الكنب باسمهم . ان هؤلاء ـ لو وجدوا ـ لا بد أن يتهموا بأنهم من أعداء القيم الثابتة ، ومن المخربين للثقة بالنفس وبالتاريخ وبالآباء وبما هو موجود ، ومن الملقين بكل ذلك تحت أنياب الشكوك المفترسة . أنهم هدامون معادون المجتمعات . أنهم أسلوب من أساليب الوباء . أنهم صانعون لوباء ومعبرون عن وباء وحاملون لوباء .

ان من يشكون محسوبون دائما من اخطر المخربين والمتآمرين

والأعداء . ان الشك كيفما كانت اسبابه وموضوعاته لا بد أن تحاسبه المجتمعات والمسيطرون عليها أي على المجتمعات مشل قوة معادية أو مخربة أو متآمرة أو كل ذلك أو أكثر من كل ذلك .

ان الصادقين لا بد ان يعدوا في كل الاسواق والمجتمعات وفي كل التاريخ مخربين واعداء .

#### \* \*

ان التفاؤل ليس الا سلاحا يحمله الاقوياء والاذكياء والقناصة والمقاتلون والذي يجدون ويملكون ويمكرون لله يحمله كل هؤلاء ليطلقوه كسلاح ورصاص على الاغبياء والضعفاء والمهزومين ، وعالى الذين لا يجدون ولا يملكون ، ويراد لهم الا يجدوا والا يملكوا . ان هؤلاء لمحتاجون الى ان يقاتلوا هؤلاء بالتفاؤل بقدر ما هم محتاجون الى مقاتلتهم بالسلاح والسجون والمعتقلات وبكل اساليب الارهاب .

ان الكذب والتفاؤل ليسا منطقا ، ليسا ذكاء او غباء او حبا او اخلاقا ، ولكنهما ابدا سلاح ، سلاح للضرب والقتال لا للزينة او الاستعراض .

ان السلاح قد يكون اساوب زينة او استعراض . أما التفاؤل والكذب فهما ابدا اساليب قتالية ان الذي يحمل السلاح فوق المنبر ليس حتما مقاتلا ، اما الذي يقول الكذب والتفاؤل فوق المنبر فهو حتما مقاتل .

#### \* \*

ان الصدق لا بد ان يقتل ، او ان يكلف ما لا يطاق ، او ما يرهق ، او ما لا يرضي، او ما لا يربح ، او ما لا يصنع لنا التفاؤل ، او ما لا

يحولنا الى أعجاب وروعة وكمال في عيون الآخرين وتقديراتهم ، وفي معاملاتهم لنا واحساسهم بنا . أن الصدق لن يكون جمالا نحيا به ولا جمالا نرى به . أنه لن يكون جمالا في تفاسيرنا ولا جمالا في ذواتنا أو كينوناتها .

ان الصدق يشوه صورنا ونماذجنا المعروضة في الاسواق والتي نريد عرضها فيها . انه يفسد رضا السوق عنا ويفسد رؤيتها لنا .

ان الصدق عدوان على آلهتنا وعلى ابطالنا وعلى اوهامنا وتفاهاتنا الجميلة . انه عدوان على رؤيتنا وعلى تفاسيرنا لآلهتنا ولابطالنا ولاوهامنا انه عدوان على آبائنا . عدوان على رواياتنا عنهم وعلى تصوراتنا لهسم وعلى اعجابنا بهم وعلى انتمائنا اليهم . ان الصدق الحاد وزندقة وفسوق عقلي واخلاقي وعاطفي ولفوي بالآلهة وبالابطال وبالمعلمين وبالقديسين وبالاباء ، بل وبالتاريخ وبالطبيعة وبجميع الاشياء .

ان الصدق بذاءة ودمامة وقسوة وعدوان على الآخرين وعلى جميع الاشياء . حتى الشمس . ان الصدق عدوان وبذاءة وقسوة عليها . انه يحولها الى دمامة ، الى دمامة عقلية واخلاقية ودينية ونفسية وذاتية .

ان الصدق همجية كهمجية الطبيعة . انه تعبير عن همجيسة الطبيعة ، وتحدث عنها ، وابراز لها ، وتذكير بها . ان الصدق هو رؤية الطبيعة والتحدث عنها كما هي بكل ذنوبها وبشاعاتها . وهل توجله همجية اقسى من ذلك او مثل ذلك ؟ هل يوجد من يستطيع رؤية الطبيعة والاشياء والتحدث عنها كما هي ؟ ان الصادق يتحول الى طبيعة همجية بذيئة ، ولكنه يتفوق عليها بالتعبير . ان الفرق بينهما ان الطبيعة تفعل وتمارس همجيتها وبذاءاتها دون تحديث او تعبير عنها باللغة والتفكير والمنطق ، اما الصادق فانه يتحول الى تعبير والى حديث عن هده والممجية وهذه البذاءات ، والى تذكير بها ، بالنغة والمنطق والتفكير ، بل وبالرؤية وبالتعليم ، ان الصادق لا يعيش ويواجه فقط الدمامسات والبذاءات ، بل انه يعلن عن ذلك ويشير اليه بقسوة وضجيج وباسلوب كأنه التعبد . .

ايها الصادق . . انك لتستحق الرثاء والمجاملة لما تعاني من بذاءة وهمجة كم انت معدب ومزعج ومشوه ومخيف وشاذ وغير معقول . . كم

انت كائن غريب وفريد . . كم انت ابها الصادق كذلك لانك تسرى الاشياء وتفهمها وتعبسر وتفهمها وتعبسر عنها كما هي . انك تستطيع ان تراها وتفهمها وتعبسر عنها كما هي . انك لتجرؤ على ذلك وعلى ممارسته ، انه لاشد الهسسول لعقلك ولعينيك ولاخلاقك ، بل ولتقواك وايمانك ان ترى الاشياء وتفهمها وتفسرها وتتعامل بها كما هي بكل الصدق والحقيقة .

اذن كم انت بذيء وهمجي وعدواني ومتوحش ايها الصادق آ انت ايها الصادق عدوان وخطر وتشويه وهجاء للآلهة وللانبياء والآباء وللزعماء وللقديسين . انت تكذيب لهم وتهديد لمجدهم ولسلطانهم . انت ايها الصادق العدو الدائم والعالمي لكل الاشبياء ولكل الناس ولكل الآلهة ولكل الجمال والتفاؤل .

اما انت ايها الكذب . . ايها الصديق ، ايها المهذب ، ايها الفادي لنا الماماتنا وتفاهاتنا ولآلامنا ، ودفاعا عن الهتنا وتجميلا للماماتها وأخطائها ، ولعبثها ولضياعها وغبائها وعن البائنا الصفار جدا وعن تاريخهم الكبير والعظيم جدا .

- أما أنت أيها الكذب ، أيها الكاذب ، فما أجملك وأرحمك وأنبلك. ما أسمى وأتقى أخلاقك وروحك . أنك لا تكلفنا شيئًا ، ولا تهددنا بشيء، ولا تعيرنا بشيء ، ولا تفسد علينا شيئًا . أنه لا يوجد عميل أو صديق أو رحيم مثلك . أن أي شيء وأي أنسان وأي كأن لا يستطيع أن يستفني عن صداقتك أو عن رحمتك أيها الكذب .

انك أيها الكذب ، أيها الصديق النبيل ، لا تفرض علينا أن تكون شيئا، ولا أن نعمل شيئا، ولا أن نعمل شيئا، ولا أن نتوك شيئا، ولا أن نتنازل عن شيء من ذنوبنا أو من اخطائنا أو من قبحنا وصفائرنا ، أو من اكاذبنا ومن وبلاداتنا ، أو أن نفقل أو تخفي شيئا من تزويونا وتلويثنا لاتفسنا ومن أساطيرنا عن آبائنا الصفار الملوثين جدا . . والكبار المتطهرين جدا . . والمنازين . . والمغزوين المقهورين .

ـ نعم ، انك أيها الكذب النبيل لا تفرض علينا شيئًا من ذلك لكي ترضى عنا وتعجب بنا ، ولكي تعلن عن رضاك عنا وعن أعجابك بنا ، بل ولكى تعلمنا الاعجاب بانفسنا والرضا عنها ، وتعلمنا أن نعلن عن أعجابنا

وعن رضانًا بل وأن تحول أعجابنا ورضانًا الى مذاهب وأديان .

انك لا تشترط علينا اي شرط لكي تهبنا كل ما نريد وكل ما لا نريد ، وكل ما لا نستحق ، وهل لنا واهب سواك ايها الكذب ؟ هل لاي شيء واهب سواك ؟ ان كل ما نعده ونراه ونجده جمالا او مزية او ذكاء او منطقا لم يصبح او نجده كذلك الا بك .

انك لا تطالبنا بأن ندفن الجثة المخيفة البشاعة والدمامة ، ولا ان نحرقها ، بل ولا أن نلقي بها بعيدا عن بيوتنا أو عن معابدنا أو عن انفسنا.

بل انك لا تطالبنا حتى ولا باخفاء هذه الجثة . ولكنك تطالبنا فقط بانكارها ، بانكار وجودها ، او بانكار انها جثة ، او بانكار انها دميمة . انك لا تطالبنا بان نفقا عيوننا ، بل انك لتطالبنا بان نفترض عيوننا غير موجودة .

انك لا تكلفنا بان ننظف ملابسنا من الاتساخ ، بل ان نلبسها مسن الداخل ، بل ان نلبسها بكل اتساخها من الخارج ، ولكن مع تعليق بطاقة فوقها تتحدث عن روعتها ورعة نظافتها . انك لا تشترط علينا شيئا من النظافة او حتى اخفاء القذارة لكي تتحدث عن نظافتنا . انك لا تتسرك النظافة او حتى اخفاء القذارة لكي تتحدث عن نظافتنا . انك لا تتسرك اخفائها . حتى الصمت ، انت لا تصمت عن الثناء علينا بما لا تجد الا انقيضه . ولعل كل تعليم للنفس بان تكون فاضلة ونظيفة لا يعني الا لبس الملابس المتسخة من الداخل ، او لبسها من الخارج مع وضع رقعة فوقها تشيد بنظافتها ، او منقولة وساختها من وجهها الخارجي الى وجهها الداخلي . لعل كل التقوى لا تعني الا ان تكون مطيعا بحركاتك وطواتك، عاصيا بنياتك وشهواتك واحتياجاتك .

انك ايها الكذب لانت افضل وانبل خالق ، لانك تحاول أن تخلق ما ينبغي وما يراد ، ولست تخلق فقط كما تفعل الآلهة والطبيعة . انك تحاول أن تكمل وتجمل ما خلقته الطبيعة أو الالهة ناقصا أو دميما . لهذا انت أيها الكذب أفضل وأرحم خالق .

ما اقبح واقسى وانفل كل الاشياء لولاك أيها الكذب . . أيها المناظل التسسر عار الآلهة ودماماتها ، ولتستسر عار الطبيعة ودماماتها ، ولتستسر عار الانسان وضالاته وفضائحه والامه .

انك أيها الكذب لاضخم محاولة عالمية للتكفير وللاعتذار عن ذنوب الاشياء وأخطائها وعاهاتها ، واليها من ذنوبها وأخطائها ودماماتها .

انك لست فقط اعتذارا عن عيوب الاشياء بل واعتذار الى الاشياء مسن عيوبها .

انك ايها الكذب لانت اعظم مجاملة عالمية يجامل بها العالم نفسه . اذن لماذا يشتمك كل العالم ايها الصديق لكل العالم ، ايها الكذب ؟ لقد كان شتم العالم لك اسلوبا جيدا من اساليب التحية لك بل من اساليب البابعة لك انك اعظم صديق عالمي للآلهة وللناس والطبيعة ولجميع الاشياء . انك اعتذار الى كل شيء عن دماماته وتفاهاته . انك محاولة اعتذار عن كل شيء والى كل شيء . انه لم توجد وسيلة يعتذر بها كل شيء الى كل شيء مثل الكذب او غير الكذب . انه لا يوجد شيء يففر لكل شيء أخطاءه وعيوبه بكرم ونبل مثلك او غيرك ايها الكذب .

ان كل ذلك هو بعض مزاياك ايها الكفب انك لا تطالب بشيء ولا تكلف أو تشترط شيئا ، ولا تحتاج الى شيء ولا تحوج الى شيء .

انك لا تطالب لنفسك باي شرط لكي تمارس كل نفسك ضد نفسك لمصلحة الارباب والزعماء والمعلمين بل ولمصلحة الانسان

انك ايها الكذب تحتاج فقط الى جمهور شديد الفباء وشديد الرغبة في الايمان والاتباع . بل انك احيانا تحتاج الى جمهور شديد الذكاء . ان شدة الذكاء قد تعني شدة الرغبة في التصديق والاتباع ، او قد تقترن شدة الذكاء بشدة الرغبة في التصديق ، او انه ليس محتوما ان تنافي احداهما الاخرى .

ان موهبة الذكاء لا تستطيع ان تعصم من احتياجات الفباء او من ممارساته او من ضعفه او من اخلاقه .

ان الاذكياء والاغبياء يتساوون او يشتركون في تصديق الاكاذيب ، بل قد يتفوق الاذكياء في هذا التصديق ، لان سلوكهم الذهني يكون اكشر واقوى حماسا واستقبالا وتلمسا ، واكثر حركة ، واقدر على الحركة . وتصديق الاكاذيب المعروضة قد يكون تعبيرا عن قوة الحماس والاستقبال والتلمس ، وعن سرعة الاستجابة والحركة ، وعن قوتهما ، وعن القدرة على ممارستهما . ان الاذكى قد يكون هو الاسرع الى الوقوع في الغباء وفي الاكاذيب الغبية . انه قد يكون هو الاجرا على ذلك والاكثر وقوعا فيسى

## طريقــه .

ان تصديق الكذب ليس مستوى من مستويات الذكاء او الغباء او من مستويات التقوى او الفجور . ولكنه اي تصديق الكذب مستوى من مستويات الانسان ، او تعبير من تعبيراته . ان الانسان يصدق ويخدع ويتقبل لانه انسان لا لانه ذكي او غبي ، لا لانه طيب او شرير . انسه يصدق ويخدع ويتقبل بالاسلوب الذي به يجوع ويخاف ويموت ويمرض .

ولعله اي تصديق الاكاذيب ليس مستوى من مستويات الانسان ، وانما هو تعبير من تعبيرات رفضه واحتجاجه وغضبه واشمئزازه ، ومن تعبيرات تناقضه وتصادمه بتفكيره وبرؤاه ، وبامانيه واحتياجاته ، وبتطلعه الدائم الحاد المصدوم المسدود دائما . لعل تصديق الاكاذيب هو اقسى واتقى اساليب الاحتجاج والفضب على كل ما هو كائن وعلى كل ما يمكن ان يكون . على منطق كل شيء وعلى اخلاق كل شيء وعصل احتمالات كل شيء .

ان الكذب الديني او الوطني او الةومي او المذهبي او التعليمي لاعظم واسخى وانفع هدية يهديها الانبياء والزعماء والقادة الكاذبون الماكرون القتلة لجماهيرهم ومجتمعاتهم . ان هذا الكذب يهب هذه الجماهيس والمجتمعات التفاؤل والراحة والاستقرار والتفاسير الذكية الحقائق البليدة . انه احيانا يخلصها من المعاناة الشاقة ، ومن الرؤى الاليمسة الشديدة الدمامة ، ومن الرفض والاشمئزاز الواهبين كل العذاب ، ومن التفكير ضد كل شيء ، وخروجا على كل شيء ، اننا لا بد ان نكون خارجين على كل شيء او القومسي والمذهبي او التعليمي . اننا بدون هذا الايمان لا بد ان نخرج على كسل ميء احد اساليب الخروج .

ان الزعيم او القائد اوالنبي او المعلم الذي يذهب يتحدث بكل الصراخ والافتضاح عن انتصاراته العسكرية او السياسية او المذهبية ، او الدينية او الاخلاقية او الدعائية التي لا يتسع لها الكون ولا منطق الكون او ضميره او اخلاقه ، بل التي لا يتسع لها او يقدر عليها ذكاء الآلهة او قدرتها او دهاؤها

ـ نعم ، ان ذلك الزعيم او القائد او النبي الذي يذهب يتحدث كذلك او يكذب بهذا الاسلوب على جماهيره الصابرة الطيبة المطيعات

الشديدة الاخلاص والفياء والولاء ، منتزعا لها هذه الانتصارات المتفوقة على ذكاء الالهة وعلى كرمها ورحمتها وقدرتها وغلى كل تاريخها .

- نعم ، أنه بذلك يهب جماهيره ويصتع لها أعظم الأشياء ، وأنها لتباركه بكل مواهب الطاعة والاستسلام والايستان والشكر والحسب والاعتراف فيها ، أنها لتذهب تهبه وتشكره وتباركه وتصدقه بلا حساب، أن الجماهير لا تصدق أو تشكر أو تحب بقدر ما يصنع لها أو بقدر مساترى ، بل في الاكثر بقدر ما يقال لها ويكذب عليها .

انه لمكن دائما اخفاء الاكاذيب ، او التقبل او الغفران لها مهما كان افتضاحها وتعريها . أن الناس قد يعجزون عن رؤية الاكاذيب مهما كانت ضخامتها ، او عن استقباحها مهما كانت دمامتها ، او عن رفضها مهما كانت بلادتها ، او عن محاكمتها او محاسبتها مهما كانت ذنوبها ، او عن الاشمئزاز منها مهما كانت وقاحتها . ان الكذب شيء لا يمكن كما لا يراد اكتشافه . واذا اكتشف او بدا انه قد اكتشف فالامر لا يمكن أن يكون كذلك . ان الذي اكتشف هو أن ارادتنا لا تريد هذا الكذب السذي اكتشف ، او الذي بدا انه قد اكتشف ، ولا تتلاءم مهه ، وانما تريد كذبا آخر وتتلاءم مع هذا الكذب الاخر الذي ذهب يطارد ويرفض كذبا آخر وتتلاءم مع هذا الكذب الاخر الذي ذهب يطارد ويرفض وينافس ذلك الكذب الذي بدا وكأنه قد اكتشف . ودائما الاكاذيب تتنافى وتتنافس وتتشاتم وتتقاتل ويقتل او يهزم او يطرد بعضها بعضا . لقد كانت كل المجتمعات في كل التاريخ ولا بدد ان تستمر تخوض كل المعارك بها لقائلة الاكاذيب الاخرى .

أن القضية دائما هي ان كذبا يطارد ويهزم كذبا . وليست القضية ان كذبا ما قد اكتشافه أو ان كذبا ما قد اكتشافه أو ان كذبا ما التشافه ، او ان ألكذب يكتشف ألكذب .

ان الكذب قد يقتل الكذب او ينتصر عليه ولكنه لا يكتشفه كما تقتل الحشرة الحشرة دون أن تكتشفها .

ان ترك اي شيء أو تخطيه ليس اكتشافا له ، أو ليس اكتشافا لك الكذبه ، ولكنه استبدال به ، أو قدرة على الاستبدال به ، أو أدادة لهذا الاستبدال . أن ترك اله أو زعيم أو دين أو مذهب للانتقال ألى آخر ليس اكتشافا بل استبدال والتقال .

انه لا توجد لغة او علامات او شعارات او اخلاق خاصة بالكسدب واخرى خاصة بالصدق ، كما لا يوجد آلهة او انبياء او زعماء او قسادة للصدق واخرون للكذب . انه لا يمكن فهسم هؤلاء او تمييزهم من هؤلاء ، اي لو انهم كانوا موجودين ، اي لو انه كان الصدق آلهة وانبياء وزعماء وقادة ، وكان للكذب مثلهم اي نقيضهم مسن الالهة والانبياء والقسادة والزعماء . ان الهة وانبياء وزعماء اي مذهب او ديس يستطيعون ان يكونوا الهة وانبياء وزعماء الديس او للمذهب المناقض تحست الظروف الاخسرى .

اننا مهما عشنا الكذب او عانينا منه فقد نظل نظنه اصدق الصدق. لقد عاشت البشرية اضخم الاكاذيب وكل الاكاذيب ، اطول الدهور وكل الدهور ، ولا زالت تفعيل ذلك ، دون ان ترفض نفيها أو تنكرها أو تنقدها أو تكتشفها . أن معاناة الكذب لا تتحول الى نقد له أو الى غضب عليه . ولكن هل نكذب أو نتقبل الكذب لو تحول الى معاناة ؟ السنا نتقبل الكذب ونكذب هربا من المعاناة ؟

ان كل شيء يكذب هذه الاكاذيب السماوية الخالدة ، ويسخر منها، ويفضح ضعفها ، ويعري بكل قسوة سخفها واستحالتها .

ان اضخم الاكاذيب واكثرها بشاعة وافتضاحا قد تكون هي اقسوى الاكاذيب في كل اسواق التاريخ . لان اضخمها هي اكثرها اغراء للسوق واستجابة لاحتياجاتها وتوافقا مع اخلاقها وشهواتها .

ان البشر عاجزون عن ان يجدوا او يبصروا حدودا بين ما هو صدق وحقيقة وما هو كذب وباطل . انهم عاجزون عن ان يفهموا الفرق بين لغة هذا وشعاراته ومداهبه وزعمائه وانبيائه ، ولفة نقيضه وشعاراته ومداهبه وزعمائه وانبيائه . ان البشر لم يجتمعوا او يتوقفوا في اي وقت ليسألوا عن الحدود والفروق بين النبي الصادق والنبي الكاذب .

ان هذه الحدود والفروق غير موجودة او غير مفهومة . انها حتما غير معروفة وغير مستطاع ان تكون معروفة . ولكن هل هي موجودة ؟ انها مخاطرة عقاية واخلاقية وانسانية الزعم بأنها موجودة .

ان المعلم او النبي او الزعيم الذي يقتنع بوجود هذه الفروق او بمعرفتها ليستحق كل الرثاء .

ولعل حياة الانسان غير محتاجة الى معرفة هذه الحدود والفروق، بل لعل حياته غير محتاجة الى ان تكون هذه الحدود والفروق موجودة .

ولعل منطقه واخلاقه غير محتاجة كذلك الى شيء من ذلك .

لعل مذاهب الانسان واخلاقه وافكاره ونبواته غير محتاجة الـــى وجود هذه الحدود والفروق ، او الى معرفتها الا بقدر احتياج غدده الجنسية الــى ذلك .

لعل أي شيء في الانسان ليس محتاجا الى وجود هذه الحدود والفروق والى معرفتها الا بقدر احتياج منطق الحشرات وحياتها واخلاقها ورضاها عن نفسها وعن شرفها وذكائها الى ذلك .

ان الصدق هو واقع الطبيعة ، وان الكذب هو واقع الانسان \_ انه واقعه النفسي والفكري والمثالي والنموذجي والديني والمذهبي والاخلاقي. اي حينما نفترض ان الصدق والكذب شيئان ، او حينما نفترض انه يوجد صدق على اي معنى من معانيه .

اذن فالصدق والكذب كلاهما واقع ، أي حين افتراضهما شيئين أو نقيضين ، وحينند اليس الانسان احوج الى واقعه من احتياجه الى واقع الطبيعة ؟ أي اليس الانسان احوج الى أن يكون انسانا من أن يكون طبيعة ، أي احوج الى أن يكذب والى أن يعيش الكذب ويتعامل به ويتعامه من أن يصدق ويعيش الصدق ويتعامل به ويتعلمه ؟ أن الانسان يكون أنسانا أي يكون شيئا غير الطبيعة أو فوقها أو أكثر منها بقدر ما يكذب ، بقدر ما يكذب كذبا مذهبيا ودينيا وتعليميا واخلاقيا .

ان الزعيم او القائد او النبي او المعلم الذي يريد ان يكون صادقا ويستطيع ان يكون صادقا ويصدق \_ ان مثل هذا الزعيم او القائد او النبي او المعلم \_ لو وجد ، لو كان ممكنا ان يوجد \_ لا بد ان يخسر كل صدقه واغرائه وكل قدرته على الاقناع . انه يصبح كائنا كريها وثقيلا ودميما وذميما وجلفا وقحا مرفوضا . انه لا بد ان يحرض على نفسه كره الجماهير ورفضها ومشاعرها الجبانة الانانية بلا ذكاء او وقار . انه لا بد ان يحرض ضد نفسه احتياجات الجماهيس وتفاؤلها البايد الكسول \_ هذه الجماهير التي لا تستطيع ان تعرف الصدق او تحترمه او تريده او تبحث عنه ، او يكون شوقا او املا من اشواقها او آمالها .

ولماذا تريد الجماهير الصدق او تحترمه ؟ ولماذا يصبح احد آمالها او الشواقها او همومها ؟

انه اي الصدق لا يمكن ان ينفع الجماهير او يصلحها او يتلاءم معها او يرضيها عن نفسها ، او عن اربابها وانبيائها وزعمائها وقادتها ، او عن ماضيها او مستقبلها ، او عن آبائها وابنائها ، او عما في مجيئها وبقائها وذهابها من منطق وكبرياء ومجد واهداف عظمى ، ومن تدبير بعيد الاعماق والذكاء والاخلاقية .

انه للعذاب الشاملوالقبح الشامل والتشويه الشاملان تعجز الجماهير عن تصديق الاكاذيب او عن قبول التفاسير الكاذبة لمعنى وجودها . كيف تريد الجماهير الصدق ؟ ولماذا تريده ؟ وماذا يعني الصدق عندها ؟ ماذا يساوي ؟ ولماذا يساوي ؟ اعني لو كان ممكنا ان تعرفه او تجده ان الجماهير حينما تقبل الصدق وتقتنع به او لو قبلته واقتنعت به ، لا تفعل ذلك لانه صدق بل لانه يتلاءم معها او لانها لم تجد سواه ، ان الصدق لن يكون الا تحريضا للجماهير ضد رضاها عن نفسها وعسن ان الله وعن تاريخها وعن مستقبلها وعن اسلافها وعن انبيائها ومعليمها ، ان الصدق وعن اي شيء من واقعها واحتمالاتها وآمالها وتطلعاتها . ان الصدق يحولها الى حرب ضد كل ذلك . انه يصدمها في تفاؤلها وايمانها وتقبلها واعجابها . انه يصدمها بنذالة ووحشية . ان التفاؤل أعظم وانفسع في حياة الجماهير ولحياتهم من كل شيء ، من كل الحقائق والمواهب الاخرى .

ان الصدق يرى الجماهير نفسها كما يربها الاشياء بوقاحة وفظاظة وجلافة .

ان الصدق كائن كالح متوقع بذيء عدواني . ان في الصدق كـــل منطق الهمجيــة واخلاقها . ان البشر لم يكونوا اغبيــاء أو مخطئين أو ظالمين أو انذالا حينما اجمعوا في كل عصورهم ومجتمعاتهم على مقاومــة الصدق وعلى رفض التعامل به أو معه .

ان اضعف الزعماء والقادة والمعلمين اخلاقا ، واقساهم ضمائر ونيات، واكثرهم سخفا وبلادة ، واقلهم شهامة وحبا وذكاء ، هم اكثرهم صدقا . ان هؤلاء \_ اي اكثر الزعماء والقادة والمعلمين صدقا \_ يتحولون الى أكثر الوحوش والاعداء والاجلاف وحشية وعداوة وجلافة . ان الوحوش والاعداء والاجلاف هم الزعماء والقادة والمعلمون الذين يصدقون او

يريدون الصدق لانفسهم او للاخرين .

ولكن هل وجد في كل تاريخ الانسانية واحد من هؤلاء الوحوش والاعداء والاجلاف ؟ لقد كان هؤلاء يوجدون دائما في كل التاريخ والمجتمعات بالتفاسير الاخرى الكثيرة . ولكن واحدا منهم لم يوجد بهذا التفسير . اي لم يوجد واحد ، واحد فقط يصدق او يريد الصدق لنفسه او للاخرين . لقد كان الزعماء والانبياء والقادة يرفضون دائما ان يكونوا اجلافا او اعداء او وحوشا بهذا التفسير . لقد كانوا عاجزين عن ان يكونوا اجلافا ، او وحوشا او اعداء على هذا المستوى ، لهذا كانوا ابدا عاجزين عن ان يكونوا صادقين .

أن الجماهير لا بد أن تأخذ أو أن تؤمل، بل أنها لا بد أن تؤمل مهما أخذت ، أن التأميل في الجماهير ليس بديل الاخدد أو تعويضا عنه ، أن التأميل فيها جاجة .

ان التأميل في الجماعات حالة من حالات الجوع . انه سفر روحي. انه شعر وغناء وفن من فنونها . ان الانسان مهما كان بلا اسفار أو عاجزًا . عن الاسفار أو ممنوعا منها فلا بد ان يظل مسافرا سفرًا واحدًا . لا بد ان يظل مسافرا سفرًا واحدًا . لا بد ان يظل مسافرا بروحه وأمانيه .

ان الجماهير لو اسرت الاله وحولته بكل قوته وعبقريته الى مصمم وصانع ومنتج لاحتياجاتها وشهواتها ولجميع شروطها ومطالبها ٤ لظلت ايضا مؤملة . ان التأميل في حياتها ليس الا اسلوبا من اساليب الهرب من كينونتها والرفض لها مهما كانت صيغها اي صيغ كينونتها .

انها لهذا أبدا مؤملة . انها لا تكون الا كذلك مهما اخذت أو أعطيت ، حتى ولو أخذت أو أعطيت الآله ليكون أسيرا ومملوكا يصنع لها ما تشاء. أن كل أخذ وعطاء لن يكون شفاء من التأميل .

ان الآمال حتى ولو كانت كاذبة او مستحيلة او شريرة وعدوانية هي أنبل وافضل واصدق واشمل واخلد انبياء الانسان . انه لمستحيل ان يعرف بالعلم او بالتفكير او بالاخلاق الفرق بين الآمال الطيبة والمقولة والآمال الاخرى المضادة .

ان الآمال لا تساوي صدقها وركلبها بل تساوي قدرتها على أن تهب الحماس والروعة والنشوة وعجزها عن ذلك .

ان موهبة التأميل هذه في البشر لتضنع وتهيئه دائما افضل واقوى الاحتمالات والفرص لكي توجد وتعيش وتنتصر ابشع واضخم الاكاذيب والبلادات كو وأغبى وأكلب الوعماء والقادة والمعامين وسائن المتحدثين عما لا يرى او يوجد . لقد كانت هذه الموهبة هي دائما الدليل او المعجزة الخارقة الدالة على صدق بنوة الزعماء والانبياء والمعلمين وجميع المدعين وعلى صدق زعاماتهم وتعاليمهم .

واذا كان من المشكوك فيه ان ترضى الجماهير عمن يعطونها فأنه لمحتوم ولو أحيانا ان ترضى عمن يغنون ويخطبون لها بالآمال الشيال الضالة التي لن تصبح عطاء ولا وجودا . نعم ، ولعل الآمال الذي لا تصدق ولا تعطي هي أروع الآمال مذاقا وسحرا واطولها بقاء .

ما أجملك وأروعك أيتها الآمال الضالة . ما أقسى وأتفه الحياة والوجود وجميع الاشياء لولاك أيتها الآمال الضالة . الست أقوى وأفضل الامال أيتها الامال أيتها الامال الضالة ؟ هل يوجد من يستطيعون أن يواجهوا الاشياء أو الحياة أو أنفسهم بدونك ؟ حتى الالهة ، لقد عاشت وممارست نفسها ووجودها تحت رحمتك وفضلك وعزائك وخداعك وأغرائك أيتها الآمال الضالة .

لقد عاشت الالهة الأمال الضالة وتعاملت بها اكثر مما عاشها الأنسان واكثر مما تعامل بها .

هل استطاعت الالهة ان تتعزى او تسعد او ان تتحمل كينونتها الرهيبة الحزينة الا مؤملة ان يكون الانسان لها وحدها ، بل ان يكون كل المجد والامر والقوة والصلاة لها دون اي ند او منافس آخر ؟ ماذا يبقى للالهة من عزاء او من ثمن او من تعويض او من اسباب السرور لولا آمالها الضالة في ان يكون لها وحدها كل الانسان بلا تقسيم ؟

ان ضلالك أيتها الآمال لشدة أغراء فيك . أنه أي ضلالك الشديد لستوى جمال توهبينه وتهبينه . أن ضلال الآمال هو أقوى وأعظم

مُواهبها ومزاياها . أن ضلال الآمال لم يكن في اي يوم ضعفا او عيبا او او عارا فيها او هزيمة لها .

أن الزعماء والقادة والانبياء والمعلمين الاغبياء والمرفوضين والدسن لا يشتهيهم أحد ليسوا هم الذين لا يهبون الجماهير احتياجاتها أو لا يقودونها اليها ، بل هم الذين لا يفرقونها في الامال الضالة \_ هم الذين لا يستطيعون ان يحولوا احتياجاتهم الى اناشيد وادبان ومذاهب وصلوات ونبوات والى كتب مقدسة ، دون أن تستطيع التحول إلى وأقسع . ماذا يكون لو أن الحياة لم تبتكر الامال الضالة ، أو انها لم تهب سوى الامال الصادقة ؟ هـل تستطيع الامال الصادقة ان تفطى أو تخفف قبـــ التشوهات او التفاهات التي تفطيها أو تخفف قبحها الامال الكاذبة ؟ أن الامال حينما تتحول الى واقع تصبح شيئا رديئا او دميما او صغيرا او شيئا لا سحر ولا أغراء ولا أعجاز ولا جمال ولا اقناع فيه. أن تحول الآمال الى واقعاوع من الهزيمة والفضح والتشويه والهجاء لها. إن صدق الآمال عدوان عليها وتشويه لجمالها. أذن فالامال الضالة الكاذبة التي لا تصدق هي أضخم وأشهر هدية يقدمها الانسان الى نفسه . . ان الواعدين الكاذبين ليبدون احيانا اكثر عزاء وعطاء ومجاملة للجماهير من الواهبين لها ، او من الصادقين الفاعلين ، أو من المحولين لامالها المطلقة الضالة الى واقع متحدد متقيد مفتضح بكونه قد أصبح واقعا ، أو من الذين بهبونها ويحددون ويضيقون أو يضعفون امالها الضالة المنطلقة بلا ناه او زاجر او مروض ، او يحولونها الى ارتياب في هذه الامال الضالة المتمردة على حميع حدود وقيود الذكاء والوقار والترويض ، أن أروع وأنبل ما في الأمال الضالة الكاذبة أنها سلا قيود من الذكاء أو الوقار . . ان الفردوس الذي نوعد به ولا نجده أو قبل أن نجده لا بد أن يكون أكثر سحرا وجمالا من الفردوس الذي نوعد به ونجده او بعد أن نجده . أن دخولك الجنة التي يعدك بها انبياؤك ومعلموك لهو اعظم عدوان عليك وعليها . ما اعظم الهك الذي لن تراه ونبيك الذي لم تستمع اليه أو تلقه.

ان الجماهير قد تحس في اوقات جوعها وعجزها وبتجاربها الحزينة الاليمة ان الواقع الموجود او المنتظر بكل حدوده ومستوياته واحتمالاته الطبيعية ـ أي قد تدرك أن الصدق بكل أشواطه وطاقاته عذاب لا بطاق ،

ودمامة لا يستطاع التحديق فيها ، وتفاهة لا تحمل شيئًا من الاثارة أو العزاء ، وضالة لا تتراكض فيها الامال . وحينئذ لا بد أن تفزع الى الكذب والى الكاذبين لتنجو من عذاب الصدق ودمامته وتفاهته وضالته ومن بروده وخموده وخموله ومن كل فنون الكآبات فيه .

ما أبشيع كآبات الصدق وضآلاته ودمامته. ما أقبح طلعته أن لم يستتر بالزور ، بالاكاذيب الضخمة المنوعة .

ان الجماهير حينند لا بد ان تفزع اتى الكذابين الذين يخدعونها بلا اي قيد او اشتراط او اية وصاية من الذكاء او الحياء او الاخلاق او التقوى او المحاسبة او الاحترام للنفس او الخوف من التجهيل او التأثيم. نعم ، ان هؤلاء الكذابين يجيئون كنجدة واغائلة مهما جاءوا كاعلداء وكعدوان ولصوص .

انها حينئذ قد تجد كل عزائها في هؤلاء الذين يجيئون متعاقبين عليها ، بل متواصين عليها ، ليعاموها الاكاذيب الدينية والمذهبية والقومية والتاريخية والوطنية والاخلاقية والاكاذيب من كل نوع وتحت أي اسم ، وانها حينئذ لن تتسامح في تشريد او صلب كل من قد يجيئون ليصححوا لها كذابيها هؤلاء او ليضعفوا من الحماس لاكاذيبهم ، هل تعادي المجتمعات احدا مثل معاداتها لمن يحاولون ان يصححوا او يفسروا لهسدق انبياءها ومعليمها الخالدين ؟

ان الناس لا يكذبون او يريدون الكذب لانهم اغبياء او اشرار يريدون ايداء الاخرين ، او افساد ذكائهم ، او خديعتهم ، او يريدون تهدير العلاقات الطيبة بين الشيطان وصديقه الانسان ، او بين الإله وانبيائه او بين السلطان ورعاياه . ولكنهم يفعلون ذلك او يريدون ذلك او يتقبلونه لانهم يحاولون الهرب من شيء ، او امتلك او بلوغ شيء ، او لانهم يكرهون شيئا او يخافون شيئا .

هل يمكن ان يكذب من لا يكون محكوما بشيء من ذلك . ان الكذب ليس موهبة او شهوة ذاتية بل تعبير عن تصادم .

ان الكذب ليس هو الاخبار بغير الواقع كما يقول الانبياء والمعلمون والمدرسون والواعظون . ان هذا هو الكذب في منطق الحشرة وسلوكها واحاسيسها . ان هذا هو الكذب في اخلاق الطبيعة واخلاق الاشياء .

لقد كان هؤلاء يعرفون الكذب ويفسرونه بمنطق ليس منطق الإنسان وباخلاق ليست اخلاقه . .

ولكن الكذب هو الاخبار عن الواقع او عما في النفس تحت ظروف غير ملائمة . ان الكذب هو الاخبار عن الواقع باسلوب محتج ناقد رافض.

ان الكذب ليس هو الاخبار بغير الواقع كما تقول التعاليم ، وانما الكذب في جميع تفاسيره هو الرفض للواقع ، والاحتجاج عليه ، والنقد له، والخجل أو الاشمئزاز منه . أن الكذب هو الاسلوب الاليم الحزين لرفض الواقع وللاحتجاج عليه وللخجل والاشمئزاز والهرب والغضب منه .

ان الاخبار بغير الواقع لا يعني أو لا يساوي الا الرفض أو الاحتجاج أو النقد أو الحجل والاشمئزاز من ذلك الواقع أو من ذلك الواقع ومن كل واقع آخر . أن الاخبار بغير الواقع ليس أخبارا بغير الواقع وأنما هو أعلان التناقض مع ذلك الواقع .

ان الكاذب مهما حكمنا عليه وضده يستحق منا الرثاء ، واحيانسا يستحق الاعجاب ، اكثر مما يستحق ذلك الصادق . ان الكاذب ليس الا انسانا يقول: انا لا اطبق هذا الواقع ، لا اطبق رؤيته ولا الصبر عليه بل ولا التصديق بوجوده بل ولا الحديث عنه كما هو ، كما اراه واعلمه .

ان الملوم ان كان يوجد من يستحق الملام ليس هو الكاذب ، بل هـو الكون ، بل هو الكون الذي جاء ويجيء مناقضا صادما للانسان ، خارجا بلا اي قدر مـن التهذيب او الشهامة علـى جميع نماذجـه ومستوياتـه الفكرية والنفسية والاخلاقية والذهبية والدينية . انه حينما يكذب ليس الا مدافعا عن نماذجه ومستوياته هذه . انه ليس الا غاضبا آلها ، رافضا الخروج عليها ، او رافضا الخروج عليها دون بكاء او مقاومة ، او معلنا أن خروجه عليها ليس الا خروجا مكرها عليه محكوما به من الخارج .

ان الكذب ليس الا اسلوبا من اساليب البكاء والانين والتمرق والصراخ من هول المشاهدة والمارسة والافتضاح . أنه نوع من أعسلان التمرد والعصيان باسلوب ما .

ولكن الكون نفسه اليس أيضا يستحق الرثاء لانه قد جاء ويجيء دائما مناقضا ومصادما لنفسه وللانسان ولجميع الكائنات التي تعيش

فيه وتتعامل معه ، ولانه قد جاء ويجيء محكوما عليه كما جاء وكمسا يجيء دون ان يستشار أو يختار \_ لانه قد جاء ويجيء محكوما عليه بمجيئه وبمصيره وبجميع نماذجه ومستوياته واخلاقه ؟ المسنت المحشرة التي تجوع فتأكل الحشرة الاخرى تستحق آرثاء الذي تستحقه الحشرة الماكولة ؟ اليس الحجر الساقط محكوما بسقوطه مثلما الحجر الاخسر محكوم بالسقوط عليه ؟

ان جميع التعاليم والفنون والاداب والاخلاق، في جميع مستوياتها وتحت جميع ظروفها واسبابها وتفاسيرها ليست الا اساليب والوانسا مختلفة من اساليب والوان الكذب ، لانها جميعا ليست سوى تعبيرات عن الانسان وعن همومه وآلامه واحتياجاته تحت ظروف غير ملائمة . انهساليست سوى الانسان واقعا تحت ظروف مناقضة له ، معبرا عن هذه الظروف باسلوب ما .

ان هذا هو الكذب في كل معانيه وتفاسيره واساليبه .

هل یمکن آن یکلب الانسیان ،او هل محتوم آن یکلب او کان وحده بلا آخرین ؟

ان المفروض ان الجواب لا بد ان يكون: كلا ، أنه إن يكذب حينئذ. ولكني اظنه قد يكذب أو لا بد ان يكذب باساوب ما ، على نفسه أو تحت حافز ما أو ضرورة ما ، أنه حينئذ قد يتوهم وجود كائن آخر لكسبي يكذب به أو يكذب عليه أو يتعامل معه بالكذب .

ان الكذب ـ كما قد فسر ـ ليس سببه فقط هسو التناقض مسع الاخرين ، او الاستغظاع والوفض لما يعانون ويواجهون ويمارسون . ان السبب الاكبر والأقوى للكذب هو التناقض والتصاهم مع الكنون وبه ، والاستنكار والاستقباح لاخلاقه ومنطقه وتفاسيره . ان سبب الكذب هو التناقض والاستقباح . وهل يمكن أن يكذب الانسان لو جاء متناقضا متصادما دون أن يكون مستقبحا مستنكرا رافضا ؟

وهل التناقض والتصادم بالاخرين الا تعبير عن التناقض والتصادم بالكون أحتى التناقض او التصادم الفكري او الاخلاقي بالاخرين هل يكون لولا التناقض والتصادم بالكون ؟

اليست كل اخطاء الانسان وآلامه ونقائصه هي التعبير الحاد او

التعبير الانساني عن اخطاء الكون وعن الامه ونقائصه ، أو عن عنف أملاء الكون على الانسان ؟ هل يمكن أن يكون الكذب الا تعبيرا عبن أملاء ما ؟ وهل يوجد أي الملاء خارج أملاء الكون ؟ وهل يوجد أي كأن الا وهو بكل نماذجه وأخلاقه أحد صبغ الاملاء الكوني ؟

لقد احتاج الناس مجتمعين الى ان يكذبوا على انفسهم ، او لانفسهم ، او ضد انفسهم وكأنهم كائن واحد يكذب لنفسه أو على نفسه او ضد نفسه امام الاخرين او في تعامله مع الاخرين او لخداع الاخرين او لارضائهم .

لقد كانوا يفعلون ذلك لانهم كانوا يواجهون جميعا الكون متناقضين معه . انهم لمم يكذبوا دائما كأفراد متناقضين او متنافسين او متحاربين بل لقد كذبوا أيضا كفرد واحد يناقض او ينافس او يقاتل كائنات اخرى او كائنا آخر .

ان البشر يقاتل ويخاف بعضهم بعضا ، ويقاتلون ويخافون ايضام مجتمعين . وبنفس الاسلوبين ايضا يكذبون .

انه لا يكذب بعضهم على بعض فقط ، بل ويكذبون مجتمعين عاسى انفسهم في مواجهتهم للكون المواجه لهم بتحد وعدوان ووقاحة وعجز دائم وكامل عن التفاهم والتوافق بل حتى عن التهادن معه . ان البشر اذن يواجهون ويمارسون نوعين من الكذب: كذب بعضهم على بعض ، وكذبهم مجتمعين على انفسهم او لانفسهم في مواجهتهم للكون المتحدي المناقض لهم . انه اذن لو وجد انسان واحد بدون اي آخرين او احتمال آخرين لجاء هذا الانسان الواحد ، ولظل ايضا متناقضا مع الكون كل اساليب ومستويات وتعبيرات التناقض . ولكان محتوما حينئذ ان يحتاج السي الكذب على نفسه ، لكي يقاوم او يخفف او يغطي او يغالط او ينافق هذا التناقض بينه وبين الطبيعة التي تناقضه وتخاصمه وتخرج عليه وتسخر التناقض بينه وبين الطبيعة التي تناقضه وتخاصمه وتخرج عليه وتسخر منه وتقاتله اقوى وافظع واكثر لؤما مما يفعل جميع الاخرين ، بل جميع الأعداء . لعله حينئذ يذهب يتصور آخرين حوله ليكذب عليهم ويكذب بهم .

نعم ، ان كذب هذا الانسان الواحد سيكون حينند بلا لفة او بلفة . اخرى . ان الكذب ليس لغة ولكن اللغة هي احدى صيغ الاعلان عنه .

أن اللغة هي آخر وأضعف أساليب الأعلان عن الكذب . بل أن الكسلب بالأعلان عن الكذب . بل أن الكسلب باللغة قد يكون اسلوبا من اساليب الفضح للكذب ، والتشويه له ، والدعاية ضده، والاخبار عنه .

ان الكذب باللغة اسلوب من اساليب التحدث عن الخطة الشريرة المدبرة . ان الكاذبين جدا لا يكذبون باللغة ، وان الكاذبين باللغة اليسوا كاذبين جدا .

ان من كذب باللفة فقد طعن كذبه بالخطة او بالتدبير او بالنيـة او بالواقـــع .

ان الذي يكذب باللفة هو انسان يقاوم كذبه باساوب من اساليب المقاومة وان لم يكن يدري او يريد .

ان الطبيعة بلا لفة هي اكذب الكاذبين ، بل هي كل الكاذبين ، وصانعة جميع الكاذبين ، ومعامتهم جميعا ، بل وآمرتهم وملزمتهم . ان الطبيعة تصنع في الناس ولهم الكذب بالاسلوب والالزام اللذين تصنع بهما لهم وفيهم المخاوف والهموم والمجاعات والرؤية والسمع والمرض والمسوت والشيخوخة . . ان اضعف واسذج واطيب الكاذبين هم الكاذبون بالغة . ان هؤلاء في التفسير للاشياء ، وفي منطق ونيات الاشياء ، ليسوا كاذبين ، ولكنهم مقاومون للكذب ، او رافضون له ، او محتجون عليه ، او واقعون في قبضته ، محكومون به .

ان هؤلاء مكذوب بهم انهم مجعولون كذبا وموقع بهم الكذب . انهم ترقيع الكذب لا موقعوه .

ومع ان الطبيعة عاجزة عن ان تكذب كذبا دينيا او مذهبيا او اخلاقيا او قوميا او وطنيا او سياسيا كما يكذب الزعماء والانبياء والمعلمون والسياسيون وكل البشر فانها اي الطبيعة هي كل الكذب ، وكل من يعلمه ويحرض عليه ويأمر به ويجعله التزاما ، بل يجعله منطقا عالميا ، بل اخلاقا عالمية .

ان كل الفنون والاداب والتعاليم والاديان والنظريات هي دائما بحث بوسيلة ما عن حالة او عن مستوى ما من مستويات الجمال او الكمان

او التلاؤم المفقود المطلوب مع اشياء لا يمكن التلاؤم معها ، ولا يمكن ان تكون جميلة او كاملة . والكذب ايضا هو بحث عبن ذلك ، هو بحبث باسلوب ما عن تلاؤم او عن جمال او كمال لا وجود له . اليس الكذب في كل حالاته رفضا لما وجد ، وبحثا عما لم يوجد ، او ادعاء لذلك ، او تظاهرا به او تمنيا له ، او تحويله الى امنية ؟ اليس الكذب هو دائما محاولة فرار مما لا يراد او ينبغي او يطاق ؟ انه لهذا قد يكون اكدب الناس هو اكثرهم واقواهم بحثا عن هذه المحالة او عن هدا المستوى من حالات او من مستويات الجمال او الكمال او التلاؤم المفقود المطاوب ، واكثرهم واقواهم احتياجا الى ذلك واحساسا به وبفقده . كما قد يكون واكثرهم واقواهم احتياجا الى ذلك واحساسا به وبفقده . كما قد يكون والدمامات ، واحتجاجا عليها ، واشمئزازا منها واحساسا بقبحها ورقاحتها وبتحديها له ولكل نماذجه ومستوياته وتطلعاته .

آذن قد يكون اكذب الناس هو اتقى الناس وانبلهم نفسا ومنطقا ونية وشوقا ودفضا للدمامات .

ان الكاذب هو كائن يريد ثم لا يستطيع ، ويرى ما يرفض او ينكر ، ثم لا يستطيع ان يزيل او يقاوم او يفير ويبدل . وحينئذ ماذا يصنع ؟ آنه لا يستطيع ان يتقبل او يغفسر او ينسى او يعمسى عن الرؤيسة ، كمسا لا يستطيع ان يقهر . انها ورطة . فكيف يواجهها ؟

الصدق وقاحة وعدوان وتشويه ويأس وجحيه وقيد وعبودية وتحديد . اما الكذب فأدب وتهذيب ورحمة وشعه واحتلام وخيال واطلاق وانطلاق وحرية وجمال واختيار . . وان لم يكن الكذب كذلك فأنه على كل حال فرار او محاولة فرار من الوقاحة والقسوة والتشويه والجحيم والقيد والعبودية والبذاءة ولو بالكلام والتعبير .

اليس محتوما ، او اليس الأفضل حينئذ ان يكون كاذبا لا صادقا ؟ اذن اليس الذي يحاول ان يكنب هـو انسان يحاول ان يكون متحضرا وطيبا ، وان الذي يحاول ان يصدق هـو انسان يحاول ان يكون همجيا شريرا ؟

ان الكاذب كالمخترع إو المكتشف أو العالم كلاهما يرفض ويتجاوز ولكن باسلوبين مختلفين .

ان الكاذب هو انسان يتحلث عما يريد ويتمنى ويحب وعمسا يشترط للاشياء وعلى الاشياء ولنفسه وعلى نفسه . انه لا يتحدث عما يجد او يرى او يعلم او يكون . ان الكاذب يتحدث عما في نفسه اي عن واقع في نفسه او عن واقع نفسه . انه حينما يقول : هذا الشيء موجود، وهو غير موجود ، او يقول : هذا الشيء جميل ، وهو دميم ، فانه يريد في الحالتين أن يقول : اتمنى ان يكون ذلك الشيء كذلك ، او اشتهسي او لريد أن التحدث عنه بأنه كذلك . انه حينما يتحدث عن نفسه لا عن الواقع الذي يراف او يعلمه او يجده ، انك حينما تكذب لانسان او على انسان لا يمكن أن تكون معرولا عما في نفسه . اذن فهل انت كاذب ؟ حتى السامه ك ، انه يعرف انك تتحدث عما في نفسك لا عن واقع خارجها . أن أي انسان لا يستطيع أن يتحدث عما في نفسك لا عن واقع خارجها . أن أي حديث لا بد أن يكون تعبيرا عن واقع ما بأسلوب ما ، أو أن يكون عبيرا ما عن حالة ما نفسية بأسلوب ما ، أن كل حديث لا بد أن يكون عن واقع ما أما داخل النفس وخارجها ، وأما داخلها فقط . أذن كيف يمكن أن يكون أي حديث كذبا ؟

ان الكاذب اذن ليس كاذبا مهما كان ما يتحدث عنه غير واقع في الخارج ، لائه حتما لا بد ان يكون حينئذ واقعا في الداخل اي في داخل النفس ، ان من قال للدمامة أو مشيرا الى الدمامة : هذا جمال فهو حتما يعني انفي نفسه شيئا اي رفضا أو احتجاجا أو استبشاعا أو خوفسا أو تمنيا أو محاولة ميا .

ايها الكاذب .. كم انت خليق بالرثاء والاحترام . كم يستحسق موقفك ونياتك من التمجيد والعطف الصادق . انك اسلوب فداء وعزاء . انك صيفة مثيرة من صيغ الطموح . انك انسان يعشق نجما عاليا . انك تعشق نجما لا تستطيع الصعود اليه ، وحينئذ تحاول الضعود اليه بالمفازلة والتمنى ، وبالنظر وبالاعجاب .

ان الكذب مفازلة للاشياء البعيدة أو غير الموجودة بالاماني والتحديق وبالحب المتلهف المصدوم.

انك أيها الكاذب كائن يضع شروطا للاشياء ولنفسه ، وعلى الاشياء وعلى الشياء وعلى نفسه ، انك لا تتقبل الاشياء أو تتقبل نفسك كما هي بل بشروط . وحينتُذ لا بد تصبح الكائن الذي ندعوه

كاذبا لانك تحاول ان تفترض او ان تدعي او ان تجد شروطا لما لا شروط فيه او له .

ان من لا يشترط اية شروط لنفسه او للاشبياء او للاخرين لا يمكن ان يكذب او ان يحتاج الى الكذب .

انك تحاول ان ترضى عن نفسك وعن الاشياء وعن الاخرين ، وان ترضي نفسك وترضي الاشياء وترضي الآخرين . فلا تجد هنا اللذي تحاول او تريد . . لا تجد ما ترضاه او ما ترضي عنه او ما ترضي به من تريد ارضاءهم . وانك وهاب لا يجد ما يهبه ، ونبي لا يجد الاله اللذي يرضى عنه ليقدمه الى السوق .

انك حينئذ تذهب تقول حيث لا تسطيع ان تفعل او ان تجد . انك حينئذ تذهب تتعذب لتجد هذا الرضا او هذا الارضاء بالتعذيب والماناة.

انك تتعذب عذابا نبيلا . انك تتعذب عذابا لا يتعذبه سوى الانسان. انه عذاب الانسان الاسمى .

انك تذهب تقول ما يرضي او ما يراد او ما يجب او ما هـو الافضل او الأتقى او الاذكى او الاعدل ، حيث لا تستطيع ان تفعـل ذلـك او ان تجــده .

انك حينند تذهب تتحدث عن الشروط التي تتمناها لا عن الشروط التي تجدها أو تحياها . أنك الكائن الذي يريد للاشياء وللناس من الشروط الجيدة ما لم ترد لهم أو لها الالهة أو الطبيعة ، ويرفض لهم ولها من السوء ما لم ترفض لهم أو لها الالهة أو الطبيعة .

انك حينئذ انسان نصفه كامل بدل ان تكون انسانا كله رديء. انك حينئذ انسان لغته ونياته وتمنياته فاضلة ومهذبة وملائمة ، بينما حقيقته رديئة ، او بينما الحقيقة الموجودة رديئة ، بدل ان تكون انسانا لفته ونياته وتمنياته غير مهذبة وغير فاضلة ولا ملائمة ، بينما حقيقته رديئة ، او بينما الحقيقة الموجودة كذلك ايضا رديئة .

انك حينئذ كائن شروطه جيدة بينما واقعه وقدرته غير ذلك بدل ان يكون واقعه وشروطه غير ذلك .

انك حينئذ تتحول الى اعتذار ، او الى استغفار ، او الى تخفيف

من القبح الذي لا تستطيع ازالته ، او لا يستطيع احد ازالته . انك تحاول ان تكون ذلك . انك تحاول ان تكون كفارة عن ذنوب الالهة وعن ذنوب الطبيعة وعن ذنوب الانسان .

ان الشيء الرديء او الذميم او المنكر ليس هو الكفب او الكاذب ، بل هو الذي يجعل الكذب ضرورة او مزية او مجدا او انتصارا او تفوقا او نجاة ـ او يجعله زعامة او نبوة او دينا او اخلاقا وتقوى ، ان الذنب ليس هو ان تنكر او تشمئز او تستقبح ، ولكن الذنب هو ان يوجد ما يصنع الانكار والاستقباح والاشمئزاز .

انك حينما تقول عن اندمامة او الظم انهما جمال وعدل فالسوء او فالدنب في ذلك هو وجود الدمامة والظلم ، ووجود الظروف التي اوجدتهما ، وايضا وجود الظروف التي جعلتك تقول ذلك ، او حكمت عليك بقوله ، او جعلتك تستفيد من قوله ، او تستريح او تأمن به اي بقوله . ولا يمكن ان يكون السوء او الذنب في قوله . انك حينما تقول انا خائف اوجبان او منافق او ضعيف وانت كذلك فان ذنبك ان كان لك ذنب لن يكون في قولك بل في كونك كذلك او فيمن جعلك كذاها و فيمن الظروف والطبيعة التي جعلتك كذلك .

ان الزعيم او النبي او المعلم الذي يكذب تحت الظروف التي جعلته يفعل ذلك نرثي له ونقاومه ، كما نرثي للحيوان المفترس وللحشرة السامة البذيئة مع مقاومتنا لهما \_ اعني لو كنا نقاوم او نرفض الكذب او الكياذب .

ان الزعيم او النبي او المعلم الذي يكذب تحت ظروف الكذب ليس الا كالذي يبكي تحت ظروف البكاء .

ان الظروف او الحوافز او الاسباب التي تجعل مصدق الكدب يصدقه ليست انبل او اتقى او اذكى من الظروف او الاسباب او الحوافز التى تجعل قائل الكذب يقوله .

ايهما الكاذب ، أو أيهما أكثر كذبا : الذي يكذب أم الذي يصدقه .

ايهما اكثر خديعة للاخر وعدوانا عليه ؟ ايهما اكثر فجورا وجريرة ؟ ايهما الكاذب او المذنب: الوجه الدميم ام الذي يقول عن هـــــذا الوجه: انه جميل ، رحمة او مجاملة او تحرجا او تمنيا ؟ وهل اذنـباو

كذب وإحد منهما ؟

ايهما الخاسر او المتعذب او المتشوه اكثر: النبي او الزعيم الـــذي يكذب للمجتمع وعليه ام المجتمع الذي يستقبل ذلك ويرحب به ويهتف له، بل ويحتاج اليه ويحيا به ؟

أيهما اكثر برا بالاخر واحسانا اليه واعطاء له ؟ أيهما أكثر دعوة اللاخر ؟ أيهما النبي أو الزعيم ؟ أيهما التابع، ؟

ايهما الملقي الخطبة: الصاعد فوق المنبر يلهث ويعرق ويكذب ويهرج ويتشوه ام الجالسون تحته ، يوحون اليه بالمزيد من الكذب والتهريسج واللهاث والتشوه والفواية والسقوط والافتضاح .. يهتفون ويصلون ويصرخون ويبكون ويطالبون ويجنون اعجابا وحبا وايمانا وشكرا وثناء ؟

أيهما أكثر أفساداً للآخر: تعاليم ألنبي إو الزعيم أو الخطيب وأكاذيبه أم أيمان الجماهير وهتافها وضعفها وبلادتها ؟ اليس المستمع ألى القصيدة المنافقة والجازي عليها مشاركا في صنعها أو هو صانعها ؟ اليس متقبل المديح هو الخالق لاخلاق المادح والمسد له ؟

هل الجماهير ماكرة ام بليدة ؟ هل هي مخدوعة ام خادعة ؟ هــل آمنت واتبعت بلادة وانخداعا ام خبثا ونفعية ؟ هـل يوجد هنا خبث او خداع او بلادة ؟

هل هي ضحية أم قاتلة ؟ هل هي صانعة الكذب أم واقعة فيه ؟

أيهما العاشق للاخر: السوط أم الظهر ؟ أيهما الداعبي وأيهما المستجيب: الجسم أم المرض ؟

هل الكذب غواية ام ضرورة ؟ هل هو عدوان وذنب ودمامة وسقوط الم هو مقاومة او مواجهة للعدوان والدمامات وللذنوب وللسقوط ؟

هل الكذب هجوم ام دفاع ؟ هل هو فجور ام تقوى ؟ هل هو تمجيد للاله او للسلطان ام هجاء له ؟

وهل يوجد صدق وكذب ، ام يوجد واقع لئيم، كريه يشتبك معه وضده المواجهون له والمحكوم عليهم به بكل اساليب الاشتباك المختلفة المتناقضة ، وبكل الاسلحة التي قد يسمى بعضها صدقا وقد يسمى بعضها كذبا ؟

اليس الاختلاف بين ما يدعى صدقا وما يدعى كذبا لا يساوي اكثر من الاختلاف بين سلاح وسلاح، او بين اسلوب قتال واسلوب آخس في معركة واحدة او في معارك مختلفة ومتعددة ؟

اليس الصادق والكاذب ، او من يحسب صادقا ومن يحسب كاذبا ـ اليسا يقاتلان في معركة واحدة ، بنية واحدة ، ضد عدو واحد ، لاهداف واحدة ، بسلاحين مختلفين ، او يبدوان مختلفين ، او يظنان كذلك ؟ اليس الصادق والكاذب كلاهما صادق او كلاهما كاذب او كلاهما صادق وكاذب او كلاهما لا صادق ولا كاذب او صادق وكاذب ؟

 $\star$ 

اجل. أن في الكذب كل معاني الدفاع عن الآله بقدر ما فيه مستن معاني الدفاع عن السلطان أو عن الوجه الدميم ، أو فيه أي في الكذب كل نيات هذا الدفاع ، أو محاولاته ، أو صيغه وأساليبه ونتائجه وتفاسيره ، وهل يوجد كائن يحتاج إلى أن يدافع وإلى أن يعتذر عنه مثل الآله ؟ ولكن هل يمكن أن يجدى أو يقبل أى دفاع أو اعتذار عنه ؟

ان الكاذب قد يكون انسانا يحاول ان يففر للاله ، او يستففر له ، او ان يستففر له ، او ان يستر عليه ، او ان يرفق به ، انه حينما يكذب قد يقصد ، او قد يعني ذلك دون ان يقصد التغطية على ما في منطق الاله وعلى ما في اخلاقه وفنونه وشهواته واعماله من ضعف واخطاء وعبث ودمامات وقسوة .

وهل الكاذب حينما يكذب لهذا الفرض يقصد أن يرحم الاله ويرفق به أم أن يرحم نفسه ويرفق بها بالقسوة على الاله ؟

وكم هي صعبة ، او كم هي مستحياة الانتصار هذه المحاولة \_ محاولة التغطية على وجه الاله ، او على يديه ، او على ضميره ، او على اخلاقه ، او على بصماته .. كم هي صعبة أو كم هي مستحيلة الاقتاع هذه المحاولة ؟

لعل التفسير الكامل لقضية الكذب: ان الانسان قد رأى الله ، رآه في الاشياء ، فوجده شيئا لا يطاق رؤية او تفسيرا او اخلاقا او منطقا او موهبة . وجده شيئا لايطاق لجسامة وشمول ذنوبه وعاهاته ودماماته ، فذهب يكذب للاله ليجعله شيئا يطاق . لقد ذهب يستغفر ويغفر للاله . ذهب يرفق به ويستر عليه ، بأن يدعى الجمسال

والكمال والذكاء والرحمة والمنطق والضخامة والحب والصدق والتدبير والتفاؤل حيث لا شيء من ذلك . كما ذهب ينفي وجود النقيض حيث يوجد كل هذا النقيض . لقد ذهب يفعل ذلك لكي يستطيع أن يرى الآله جميلا لكي يستطيع أن يرى الآلام والتشوهات والمظالم اتتبي يوقعها به جميلة بل رحيمة بل ذكية بل عبقرية .

الست حينما تقول: الكون جميل او منطقي او رحيم او صديق ، تدافع عن الآله ، وتففر وتستففر له وتستر عليه ، اذا كنت تؤمن به او تدافع عن الطبيعة ، وتففر وتستففر لها وتستر عليها ، اذا كنت تؤمن بها ؟ لقد كان الانسان في كل التاريخ قصة دفاع شامل عن الارباب والسلاطين والآباء والأدبان والمذاهب . . عن كل الدمامات والتشوهات والالام والنقائض . .

ان في الكذب اذن كل معاني المحاباة للاله ، كما ان في الصدق كل معاني الهجوم والقسوة عليه ، انها كالمحاباة للابناء حينما يمدحون أو يوصفون بنقيض ما فيهم ، انها كالمحاباة للسلطان ، وهل كان الآله بهذه المحاباة يحابى ام يحقر ويهان ويشوه ويظلم ؟ هل كان يحابى ام يحابى عليه ؟

هل يمكن أن يطاق الاله أو أن يففر له مع الصدق ؟

هل يمكن أن يطاق أي شيء أو أن يُغفر له لولا الكذب \_ لولا الكذب بكـل أنواعه ؟

وهل استطاع الكذب ان يصوغ اي جمال في وجوه الدمامات الشاملة ؟

# كل هذا السِّلاح لَفْنُ للشيطَان

« . . ان المواهب الانسانية لا ترحم دموع الالهة . انها لا تتخلصى عن تفجراتها وتحليقاتها اشفاقا على ضعف الالهة او رثاء لاحزانها او استجابة لمسراتها . ان دموع الالهة لا تجد من يرثى لها . انها اضياد دموع في هذا الكون . ان هزائم ومصارع الآلهة هي اعظم ما يهب العقول المتفجرة المتحدية المقاتلة النشوة والسرور والرغبة في المزيد من التفجر والتحدي والقتال . ان المواهب لا تحترم او تهاب شيئًا غير قدرتها على ان تكون او لاتكون . انها فقط تستطيع او لا تستطيع . ان هدا هو كل تاريخها وكل اخلاقها . .

« . . ان المواهب الميتة هي ميتة وليست مقتولة . ان الآلهة لـــم تقتلها ولا تستطيع قتلها ، وان اي شيء لا يستطيع قتلها . ان المواهب الميتة هي مواهب لم توجد . انها لم تمت ولم تقتل بل لم توجد . ان المواهب الما موجودة واما غير موجودة . انها ليست مقتولة او غير مقتولة ، وليست مأذونا لها او ممنوعة . ان الالهة هي اضعف اعداء الانسان . انها لم تستطع ان تصيبه في كل تاريخها وتاريخه باي ضرر او الم . انها عاجزة عن ذلك . انها اعجز اعدائه . انها في كل تاريخه وتاريخها لم تستطع ان تفعل له أو به افضل او اردا من ان تتحول الى تفاسير وتسويفات وشعارات لما يريد ويستطيع ويكون او لما لا يريد ولا يستطيع ولا يكون . انها لم تعطه ولـم تأخذ منه غير ان فسر نفسه بها . ان كل احاديثه عن الالهة ورؤاه وتفاسيره لها ليست الا تفاسير لنفسه ، لما تريد او لما ترفض .

« . . ان كل عبقرية الالهة ، كل ذنوبها وحسناتها ان تصبح متهمة . . ان تتحول الى تفاسير وتسويغات وشعارات دون ان تريد او تدري ، ودون ان تقالل او ترفض ، ان تحزن او تسر ، ودون ان تقالل لتهزم

الظلم والعدوان عليها والكذب باسمها والاتهام لها .. »

« ٠٠ ان الآلهة والاديان هي انبل اعداء الانسان لانها اضعف اعدائه . . »

## \* \*

انه مستحیل آن نستعید آلماضي بكل رذائله ومزایاه ، او بكل قوته وضعفه ، او بكل آلهته وطفاته وابالست ومعلیمه ، او بكل غفلت واستقامته غیر التقیة او الذكیة . بل آنه لمستحیل آن نستعید ای شیء من الماضي بكل صفاته ، او بكل حماسه ومعانیه ، او بكل قوته او بكل ضعفه ، او بكل دكائه ، او بكل غبائه ، او بكل سحوه وغوایاته .

انه لمستحيل ان نستطيع ذلك مهما حاولنا واردنا ورغبنا واشتقنسا وصدقنا واخلصنا مان ذلك ليستحيل مثلما يستحيل ان يستعيد الاله تفاؤله او وقاره او براءته او اخلاقه او قدواه او اشواقه او مجده او انتصاراته القديمة ، او أن يستعيد شيئا من سلطانه الذي قسد كان او اللي كان الحديث عنه ، دون إن يكون الحديث عنه جادا او صدقا.

- او مثلما يستحيل ان يستعيد الاله تصديقه القديم لمن يتحدثون عنه واليه وباسمه ، او يستعيد اعجابه وسروره بمن يصاون له ويقرؤون عليه وبين يديه كلماته وآياته ، او بمن يتعلمون ويحفظون اوامره ونواهيه وتحليلة وتحريمه وتمنياته وشهواته واناشيده لاحزانة .

- او مثلما يستحيل ان تستعيد الطبيعة بداوتها وبراءتها القديمتين. او ان تتساوى السانان اختلفت ظروفهما او ان يتساوى السانان اختلفت ذاتاهما او ان تتساوى ذاتان مهما تساوت ظروفهما الخارجية او ان تتساوى عينسان تتساوى ظروفهما الى الشمس او في رؤيتهما المافي ذاتها واخلاقها وذكائها مسن غباء ومن ذنوب وعاهات .

- أو مثلما يستحيل أن تكون مشاعرنا واستعداداتنا واستجاباتنا وأهواؤنا وأفكارنا وظروفنا الذاتية وأخارجية ثابتة ومتساوية مع حركة وتغير وتناقض وتبدل الكون والحياة والمجتمع الذي نجن أجزاء وأشيساء منه ومن صنعه ـ بل مع حركة وتغير وتناقض وتبدل ذواتنا وحياتنا ووجودنا ، وهل يمكن أن يتبدل ويتناقض الكائن دون أن تتبدل كينوناته؟

- او مثلما يستحيل ان تتساوى آلهـة الناس المختلفيين ، او ان تتساوى اديانهم او مذاهبهم او افكارهم ، او ان تتساوى تفاسيرهم ورؤاهم . لالهتهم ولمذاهبهم ولاديانهم ولمرئياتهم ، اي حينما نفترضهم هم مختلفين . او ان تتساوى احاسيس هؤلاء الناس المختلفين ، او ان تتساوى المانيهم او مخاوفهم او احقادهم او همومهم او ذنوبهم واخطاؤهم . هل يمكن ان تتساوى رؤى الأقوياء والضعفاء ؟

او مثلما يستحيل ان يكون لالهك صورة واحدة او إرادة واحدة او اخلاق واحدة او شهوة واحدة او تفسير واحد في كل حياتك وحالاتك ومستوياتك وامانيك المختلفة المتناقضة المتفاوتة . هل يمكن ان ترى الله او اي شيء في حجم واحد وعلى بعد واحد في كل حياتك وتحديقاتك ؟

أن صور الهك واحجامه واخلاقه لتتبدل وتتفير وتتناقض بقدر ما يحدث من ذلك في ذاتك ولذاتك وحولك .

\_ او مثلما يستحيل ان يتكلم الاله الى كل شعوبه ورعاياه ، بسل او الى ذاته واحلامه ، في كل حياته وظروفه وتحت كل انفعالاته وكسل انتصاراته وهزائمه \_ ان يتكم بلغة واحدة او باخلاق واحدة او بمستوى واحد ، او بنموذج واحد من الجهر أو الغضب او الحب او البغض او الرفق او العنف . هل يمكن ان يرى الله دائما ذاته في صورة واحدة او ان يمارس دائما نفسه باسلوب واحد ؟

ان الله ليرى نفسه ويحسها ويريدها باشتات الصور والاحجسام والاساليب والستويات كما نفعل نجن .

- أو مثلما يستحيل أن تتعصب لاهدواء الاخرين وللصالحهم ولاربابهم ومذاهبهم وقفاهاتهم وبلاهاتهم مثلما نتعصب الهؤلئنا ولمصالحنا ولاربابنا ولمذاهبنا ولتفاهاتنا ولبلاهاتنا .

'۔ او مثلمًا یستحیل ان نزی کل قبخنا ووقاحننا حینما نتعصب

- الأوثاننا صد أوثان جيراننا ليفعل جيراننا مثل فعلنا .
- او مثلما يستحيل ان نعيش اربابنا ومذاهبنا وادياننا وتعاليمنا ومزاعمنا لانفسنا وعن انفسنا بكل قدرتنا واخلاصنا واهوائنا .
- أو مثلما يستحيل ان تكون ملتزما بالهك او بمذهبك او بدينك او بدينك او بتعاليمك او بشرفك وكرامتك ثم تستطيع ان تكون انسانيا . حتىى الشرف والكرامة . ان الالتزام بهما يجعلنا غير انسانيين
- او مثلما يستحيل ان يكون الهك او دينك او مذهبك او ضميرك او تفكيك اخلاقيا .
- أو مثلما يستحيل أن يكون لوجود الاشياء كما وجدت وبالنموذج الذي به وجدت ، أو لموتها بالاسلوب الذي به تموت ، أو باي أسلوب أخر ، أخر ، منطق أو تفسير أو حافز أو هدف أخلاقي ، أو أي هدف آخر مثلما يستحيل أن يتقبل أي منطق وجود الآله لكي يذهب يقاسي في خلق الكون وفي أرادته وتدبيره وفي خلق الانسان لكي يذهب يقاسي ويقاسي في أنتظار عبادته له وأيمانه به .
- او مثلما يستحيل ان يكون مدبر هذا الكون وخالقه ومسيره ومالكه سعيدا او مسرورا او محظوظا او معجبا بعبقريته او باخلاقه ، او راضيا عن مستوياته او عن وجوده او عما فعل بل مثاما يستحيل الا يكون خالق هذا الكون ومدبره ومالكه هو اردا الكائنات حظا وسرورا وعبقرية وراضا عن نفسه .
- او مثلما يستحيل ان تكون زعيما او نبيا او قائدا او معلما ثـــم تكون نظيفا او عفيفا او مهذبا او محبا او كبيرا في نياتك ، او في شهواتك، او في السانك ـ بل ثم لا تكون اقل الناس نظافة وعفة وشرفا وتهذيبا وحبـا وشهامة وطهارة في النيات وفي الكلمات وفي الاتحاهات .
- او مثلما يستحيل ان تحب نبيك او زعيمك او مذهبك او وطنك، او ان تتعصب له ، او ان تفضب له بقدر ما تفعل كل ذلك من أجل اطفالك الاشقياء الاغبياء المشوهين المتوقحين او ان تغفر لعدوك او لخصمك

ذُنوبه وأخطاءه وبلاداته مثلماً تغفُّر لنفسك أو مثلماً تريد أن يففرها هـو الله .

ـ او مثلما يستحيل ان يكون الهك او نبيك او زعيمك او كاهن مذهبك مثلما تتحدث وتحدث عنه ، او مثلما تتصوره او تتمناه او تفسره او تريد وتنتظر منه .

ـ او مثلما يستحيل ان تكون صادقا او شريفا او نظيفا او ابيا او شجاعا او حرا حينما يكون النقيض هو النافع المنقـذ المريح الملائم لك،وهو المطلوب المنتظر منك ، وهو كذلك الاعلان عن مجدك وصعودك ، وهو ايضا الواهب لك السرور والرضا عن النفس والانتصار على الأنداد والاعـداء

- او مثلما يستحيل ان تكون في كل حياتك او في كل مواقفك نموذجا واحدا ، بل او حتى نماذج عديدة متقاربة ، من الشجاعة او النظافة او الشهامة او الصدق او الكرم او القوة او الرفض . . مثلما يستحيل ان تكون كما ينتظر منك او كما يراد منك او كما يجب عليك او كما ترىنفسك في المرآة او ان يكون وجهك كما تراه في المرآة ، او مثلما يستحيل ان يكون الهك او زعيمك او نبيك او دينك او مذهبك كما تراه او تعتقد فيه اوتريد منه او تتحدث عنه . . . .

انه لمستحيل ان يستعيد اي شيء نفسه بكل حدوده وتفاسيره ، او ان يظل نفسه ابدا . ان ذلك ليستحيل بقدر ما يستحيل ان يستعيد الكون احدى صيفه التي كانت ، او ان يظل ابدا صيفة واحدة ، او ان نظل نحسن انفسنا ابدا .

ان اي نبي او معلم او زعيم من اولئك الانبياء او المعلمين او الزعماء الله التاريخ ومن الذيب لا تزال قلوبنا ومحاريبنا وافواهنا تعبدهم ـ لو عاد الى الحياة اليوم لكان مستحيلا ان يستعيد نفسه ، بل لكان محتوما ان يرفض نفسه ، بل لكان محتوما ان يخاف من نفسه وان يهرب ويخجل منها ، بل لكان محتوما ان يجد العار في ان يكون هو ذلك الذي قد كان . بل لكان محتوما ان يفعل كل شيء يستطيع فعله لينفي نفسه ، وليثبت انه لم يكن هو ذلك النبي او المعلم او الزعيم اللي قد كان ، والذي لا تزال تعبده القلوب والمحاريب والكلمات ، وتتمنى عودته .

أن أي تُبي أو معلم أو عاد اليوم الكان مستحيلًا أن يكون صيفة كاملة لوجوده القديم . انه أن يريد ذلك ولن يستطيعه .

انه مهما بدت قلوبنا او منابرنا او افكارنا او ادياننا او تعاليمنا او اغانينا واشعارنا او امانينا او كتبنا المقدسة ـ اننا مهما عبدنا ماضيا ما بكل ذلك فاننا لن نستطيع ان نجعل ذلك الماضي يحيا او يعود او ممكنا ان يعود . بل اننا مهما فعلنا ذلك فأننا ان نستطيع ان نتقبله او ان يعود . او ان نتهاون في مقاومته ومطاردته ، اي لو عاد .

نعم ، اننا نتقبل الماضي ونصلي له ونتمناه ونمجده ونقاتل من اجه ومن اجل عودته . ولكننا نفعل ذلك بشرط واحد لا يمكن ان نتراجع عنه أي عن هذا الشرط الواحد . هذا الشرط الواحد هو ألا يعود ذلك الماضي الذي نقاتل ونعادي من أجله ومن أجل استعادته .

اننا لن نكون اقل رفضا لذلك الماضي الذي تصلي وتهتف كل اجهزتنا له ، أو اقل تناقضا معه او أكثر عفوا عنه ، من اشهد خصومه ، أي له عاد الينا . اننا لن نكون حينئذ اقل عجزا عن التوافق معه بساوكنا او بشهواتنا او حتى بأفكارنا . كما اننا لن نكون اقهدر عتى طاعته او على التسامح في مقاومته ، أي من أشد أعدائه . أجل ، أن شرطنا الدائم على الماضي الذي نطالب بعودته وننتظر عودته ونبكي شوقا إلى عودته \_ أن شرطنا الدائم أن تكون مستحيلة عودته .

انه لو عاد الينا واحد من اولئك الانبياء لو عاد الينا من نسراه اعظم واكبر اولئك الانبياء الذين لو جنت الشمس وبالفت في توقحها وزندقتها وجنونها فزعمت انها اسطع ضوءا او اكبر حجما او انظف جسدا او قلبا او اخلاقا من اقلهم واضالهم ضوءا وحجما وقلبا واخلاقا وجسدا ، لكان محتوما ان نفتي بقتلها أي بقتل الشمس مصلوبة لفحشها في كفرها .

ـ نعم ، أنه لو عاد الينا من نعتقده اعظم واكبر وآخر اولئك الانبياء، ليغرض تعاليمه وأخلاقه ومنطقه وعصره وظروفه وكل فضائله وتقواه فاسى حياتنا واخلاقنا ونياتنا وشهواتنا وعلى عصرنا بالالزام الكامل بلا افلات او تسامح ، بجيش تقوده الملائكة او وحداته كلها من الملائكة ، لكانت ارفق وارق آرائنا فيه ، اي في ذلك النبي ان نصيح :

مجنون ، مجنون . . انه اكبر وأسخف مجنون . . او ان نصيح :

انه زنديق ، زنديق . . انه أفظع زنديق قد جاء الينا ، قد هجم علينا، ليحملنا على ان نكون زنادقة ، على ان نكفر بنبينا العظيم ، بنبينا الله هو نفسه ، اى على ان نكفر به .

اني احذرك يا نبينا العظيم الطيب من الحضور الينا . من الانخداع بشو قنا اليك وبانتظارنا لمجيئك .

انه لمحتوم حينئذ ان نصيح ونصيح او استجبت لشوقنا وحضرت: احذروا ، احذروا . لقد جاء اليكم هذا الزنديق ليدعوكم الى الزندقة، الى الكفر به .

انه لمحتوم حينئذ ان نصيح من جيمع المنابر وبكل الافواه :

ان نبينا هذا هو عدو نبينا هذا . انه كافر بنفسه ومشوه لتعاليمه ، وانه ليريد منكم ان تكفروا به وان تشوهوا تعاليمه . . لقد جاء ليكون ضد نفسه .

لقد جاء نبينا ليعلمنا الكفر بنبينا ، اي ليعمنا الكفر به . اذن اقتلوه ، اقتلوه . .

ان جميع الناس قتلة انبياء ومعلمين . ان الانبياء والمعلمين لم يقتلهم قوم دون قوم او عصر دون عصر او تاريخ دون تاريخ ، او تفكير دون تفكير او طفيان دون طغيان . ان كل الطغيان وكل الناس وكل التاريخ وكل العصور والافكار قد قتلت كل الانبياء والمعلمين في كل العصور والمجتمعات . ان كل الناس لقاتاون لكل الانبياء ولكل المعلمين . انه ليس في الناس انسان واحد لم يقتل جميع الانبياء وجميع المعلمين .

ان جميع الناس قاتلون لانبيائهم ومعلميهم ، حتى المجانين جدا في المانهم وتقواهم واخلاصهم لمذاهبهم ، انهم جميعا قاتلون لتعاليم انبيائهم ومعلميهم ، وقاتلون لشرائعهم ولكتبهم ولمذاهبهم ، انهم قاتلون لها في حياتهم واهوائهم ونياتهم ، انهم قاتلون لوجود انبيائهم من وجودهم .

انه لا يوجد من الانبياء او من المعلمين عند المؤمنين بهم او المتبعين لهم سوى مقابرهم وكاماتهم وذكرياتهم وسوى الاحاديث عنهم وباسمهم ، ان جميع الانبياء والمعلمين مقتولون ومنفيون من جميع المجتمعات ، في جميع العصور . بل ان جميع الانبياء والمعلمين قاتلون ونافون لجميع الانبياء والمعلمين . انهم قاتلون لانفسهم ووجودهم ونافون لانفسهم ووجودهم . انهم لا يعيشون انفسهم ولا يوجدون فيها .

ان الانبياء لم يوجدوا في اي مجتمع . لقد كانت المجتمعات تؤمن بهم وتحتفل بقدومهم وتصنع الاستقبالات الضخمة لمجيئهم على شرط الا يجيئوا اليها ، بل على شرط الا يوجدوا • كما انهم أي الانبياء لم يوجدوا في وجودهم . لقد كان جميع الانبياء ضد وجودهم اي ضد وجودهم انبياء . ان نبيا واحدا لم يعش نفسه او نبوته .

لقد كان يوجد دائما وفي كل العصور من ينادون باستعادة الماضي ، بل من يهتفون لعودته وينتظرونها ويؤمنون باحتمال هذه العودة ، بل بكونها حتما أحيانا .

والماضي المهتوف له والمنتظرة عودته قد يكون دينا ، وقد يكون اخلاقا، وقد يكون انبات وطهارة نفسية مقروءة ومكتوبة ومتمناة . وقد يكون حبا انسانيا قد ضخمه التصور الجائع . كما قد يكون ذلك الماضي مذهبا مسن المذاهب ، او زعيما او نبيا او معلما .

ولكن لقد ظل كل الماضي ثابتا في مكانه ، لم يحاول ان يتقدم او ان يدنو ولو خطوة واحدة الى المناجين له ، الهاتفين به ، الضارعين اليه ليجيء، والمفنين له كل اناشيد الشوق والحنين والبكاء ، والملحين عليه بكل الاساليب واللغات والضراعات ليسرع ويسرع في مجيئه .

وانه ليس في نيته ولن يكون في نيته ان يتحرك من مكانه ، ولا ان يخطو ولو خطوة واحدة ليكون ادنى الى من يوشكون ان يقتلهم الشوق والحنين اليه والانتظار له .

ولعاله رفض المجيء خوفا ممن يضرعون اليه ليجيء . لعله قد عرف كيف سيستقبلونه ويعاملونه لو جاء ، لعل معرفته هذه زجرته عن المجيء .

وهل يوجد اقسى من الماضي على الضارعين اليه والمؤمنين بهوالمطالبين له بالعودة ؟ هل يوجد اظلم منه لهم ؟ هل يوجد اكثر منه جفاء في معاملتهم وفي هجره حتى للاستماع الى ضراعاتهم وصلواتهم ؟

هل يوجد اقسى او اظلم من الانبياء والمعلمين الذين تهتف لهم كل هذه المنابر والحناجر والقلوب واللهفات ضارعة اليهم ان يجيئوا فلايجيئون بل ولا يفكرون في المجيء ، بل ولا يحولون مجيئهم او طلب مجيئهم الى قضية من قضاياهم تستحق اهتمامهماو تفكيرهم او تحرك احزانهم او تتخاطب مع دموعهم ؟ وهل كانت هذه قسوة ام خوفا ام ذكاء وتهذيبا ورفقا بالمناديسن الهاتفين وتفاهما معهم على الا يكون المجيء مهما كانت المطالبة به والاشواق اليه ؟ انهم مهما دعوا هذا الماضي طالبين اليه المجيء فانه لن يجيء بسل ولن يدنو منهم ولا خطوة واحدة . اذن فهل يزداد عنهم ابتعادا ؟ بل ولاهذه . انه لا يزداد عنهم ابتعادا لانه لا يستطيع ان يكون اقرب ولا ابعد . ان بعده والمحال لا يقبل ان يكون اقوى او اضعف . انه لا يقبل ان يكون اكثسر او والمحال لا يقبل ان يكون اقوى او اضعف . انه لا يقبل ان يكون اكثسر او المحالة . ان المحال ليس درجات . اته درجة واحدة وبعد واحد . ان التعدد والتفاوت لا يوجدان في المحال ، لا يوجدان فيما ليس موجودا .

انه لتعبير خاطيء ان تقول: هذا اكثر استحالة من هذا او من ذاك . ان هذا القول يساوي ان تقول: هذا فان او ميت او مفقود اكثر من ذاك.

انه ليس في الفناء او الموت او في الفقد ان اي فقد الوجود تفاوت ، ليس فيه اكثر او اقل ، ولا أضعف او اقوى . ان هذه التعبيرات اذن تعبيرات خاطئة الا اذا كانت الكلمات والالفاظ مرادا بها غير معناها الدقيق . نعم ، اليست الكلمات دائما او غالبا يراد بها غير معانيها الدقيقة ؟

ان الماضي لا يعود ولا يستعاد ، وانه لا يقرب ولا يبعد من المؤمنين به او من المنادين له او من المحاولين الزحف اليه . انه ثابت في مكان واحد لا يتحرك منه او فيه .

بل ان الماضي ليس في مكان ، لهـذا فهـو ليس قريبا ولا بعيـدا ان الخطر او الضرر اذن ليس في اعادة الماضي ، فلا شيء يستطيع ان يجعله يعود ، ولكن الخطر أو الضرر في الشوق والحنين اليه وفي الانفاق عليه ، وفي ضخامة الاكاذيب والغوايات والمزاعم التي لا بد أن تملأ وأن تغطى كل السوق باسمه أي باسم الماضي وباسم الجهاد لاستعادتــه .

ما أعظم اذن الاحتمالات الشريرة تحت مزاعم النضال لاحياءالماضي. ما أعظم الاحتمالات الشريرة تحت مزاعم النضال لاعادة احد الانبياء أو احد العلمين أو أحدى العقائد.

كم سرق الناس وضللوا وخدعوا وشفلوا وسرق ذكاؤهم وكرامتهم وحرياتهم وسرقت أشواقهم ولهفاتهم وتطلعاتهم تحت زعم من هذه المزاعم.

كم شغل الناس وصرفهم واخذ منهم وخلب ذكاءهم واشواقهم وتطلعاتهم انبياؤهم ومعلموهم ووعاظهم وقادتهم الذين يزعمون لهم انهم يجاهدون لكي يستتيبوا الشيطان ويعلموه الصلاة والتدين والإيمان ويعلموه العودة الى ماضيه ، الى الله ، والى سالف تقواه . ما أكثر الانبياء والمعلمين والوعاظ الذين يجيئون الى الناس لكي يحولوا كل دنياهم الى منابر، لكي يعلموا من فوقها الشيطان كيف يتوب ويستعيد تقواه القديمة .

كم كان الحديث عن الماضي والشوق اليه سارقا وخادعا وآخذا وشاغلا ومسوغا للطفيان والاكاذيب والاستففال ، وصانعا للطفاة والمخادعين والمنافقين واللصوص وللقافزين على ذكاء الانسان وعلى مجده وعلى كرامته وعلى تاريخه .

كم كان الحديث عن اعادة الماضي عدوانا على الانسان . ما اكثر العداء الانسان الذين يحادبونه اشرس وادوم واشمل الحروب بأسلوب الاعادة لماضيه ، بأسلوب الاحياء لالهته التي قد ماتت .

ان الاصدقاء جدا للماضي بأشواقهم وتمنياتهم وتطاهاتهم وتعاليمهم قد يكونون من أردأ الناس حظا ومن أسوئهم حالا وأكثرهم تمزقا وضياعا اعني ان كانوا صادقين في أيمانهم بالماضي وفي أشواقهم وحنينهم اليه . ذلك لانهم لا يستطيعونان يبلغوا أشواقهم أو ان يقربوامنها، ثم لا يستطيعون أن يتخلوا عنها ، أو أن تموت أو حتى تضعف لهفاتهم اليها أي ألى أشواقهم وأنهم كذلك لا يستطيعون أن يتلاقوا هم وأشواقهم وأفكارهم وحياتهم

وضروراتهم في مكان . انهم اناس مقسمون ممز قون مفر قون . ان اشواقهم و تحديقاتهم في مكان وزمان ، وان حياتهم ووجودهم وافكارهم وضروراتهم في زمان آخر ومكان آخر وانه لا يمكن الالتقاء بين الزمان والزمان ، ولا بين الكان والكان . انه مؤمن صادق الايمان . انه يتطلع الى الافق البعيد والغارب بلهفة وحنان . انه ينتظر عودة مسيحه الديني او المذهبي او الاخلاقي او الانساني . اذن ما اشد غذابه وتمزقه وضياعه .

ان بين حياة هؤلاء المفتونين بالماضي وبين اشواقهم وتطلعاتهم لمسافة تموت فيها كل الاشواط واللهفات والآهات ، وان بين حياتهم وضروراتهم وبين اشواقهم وتطلعاتهم لتناقضا لا ينتهي الى نصر ولا الى هزيمة ولا الى اتفاق او صلح .

وفي هذا التناقض وفي هذه المسافة يستطيع ان يتخلق ويتجمع ويتحرك ويعمل ويتألق ويصعد ابشع وأخبث اللصوص والتافهين والادعياء والاغبياء ، يسرقون ويكذبون ويزعمون ويفسدون ويصيحون ويضللون ويستمرون . ما أقدر اللصوص والاغبياء والاعداء على التجمع في المسافة الممتدة بين أشواقنا وواقعنا ليقتلوا ويسرقوا ويكذبوا ويدعوا ويسودوا .

ما أبشيع ما حدث وما يحدث وما سوف يستمر يحدث تحت شعارات الاستعادة للماضي . ما أبشيع العدوان مسوغا باستعادة هذا المحال . ما أضخم الانفاق على هذا المستحيل .

ان كل هذا يعني انه ليس ابعاد الماضي عن صيغنا الرسمية او الحكومية او القانونية هو الذي يعصمنا من الخداع والعدوان والسرقة والطغيان باسمه . ولكن الذي يعصمنا من ذلك هو تحررنا الداخلي او الذاتي منه \_ أي تحرر أفكارنا وأشواقنا وامانينا وتطلعاتنا وانتظارنا منه .

انه اذا تحررت نفوسنا من عبودية الماضي ومن غبائه وسلطانه والتطلع اليه والانتظار له \_ اي اذا تحررت نفوس آحادنا \_ فانه لن يضيرنا او يأخذ منا شيئا ان تكون لنا حكومة او أجهزة تقدس ذلك الماضي وتنشد فيه أكثر الاناشيد تهيجا وسخفا ، وتقيم له أحفل الاعياد ، وتصوغ كل شعاراتها باسمه في ضجيج مصاب بكل أساليب ولفات ومعاني الغواية.

ولكن اليس في ذلك اخــ منا ايضـا على نحو ما او بأسلوب ، بل بأساليب عديدة ؟

اما اذا لم تتحرر افكارنا واشواقنا وامانينا وانتظارنا من قبضة ورهبة وسحر ذلك الماضي فانه لن ينفعنا اي نفع ، او لن ينفعنا كثيرا ، او نفعا كاملا ، ان تكون لنا حكومة او اجهزة محايدة بين الله والشيطان ، او منحازة الى الشيطان ، او ملحدة ، او علمانية ، او اي شيء ما لم تفعل اي تلك الحكومة او الاجهزة شيئا لتحرير نفوسنا واشواقناوتطالعاتنا.

ان البشر لا يعيشون حكوماتهم ولا احتفالاتها ولا اعيادها ولاشعاراتها ولا أجهزتها ، ولكنهم يعيشون اشواقهم ونياتهم وقدراتهم وجوعهم . انهم لا يعيشون حكوماتهم او دعاية حكوماتهم او اجهزة حكوماتهم او اعياد حكوماتهم الا باشواقهم ونياتهم ومشاعرهم وقدراتهم .ان البشر لا يعيشون ولا يطيعون الا ذواتهم مهما اطاعوا وعاشوا حكوماتهم .انهم لا يحترمون حكوماتهم او يخافونها الا من خلال احترامهم للاواتهم وخوفهم منها . ان البشسر يخافون حكوماتهم ويطيعون اوامرها بدواتهم وبأخلاق ذواتهم وبأوامس ذواتهم لا بدوات حكوماتهم ولا بأوامرها .

ان البشر لا يفهمون اية لغة ولا اي منطق غير لغة ذواتهم وغير منطقها مهما تكلموا كل اللفات ، ومهما وضعوا كل الافكار وتحدثوا عن كل الافكار وقاتلوا باسم كل الافكار .

اذن ما أكبر خطأ أولئك الذين يقولون نريد مجتمعات متدينة وحكاما متدينين ، ولا نريد حكومات دينية . أن هذا نشبه أن يقولوا:

نريد مجتمعات متقدمة وذكية وحكاما اذكياء تقدميين ، ولا نريسد حكومة تقدمية او ذكية \_ او نريسد مجتمعات متعصبة جاهلة وحكاما متعصبين جاهلين ، دون ان نريد حكومة متعصبة جاهلة . والحكم هنا يختلف لاختلاف النظر الى الدين .

وهذا القول يشبه ايضا أن يقال نريد مجتمعات مذهبية وحكاما مذهبين ، ولا نريد حكما مذهبيا .

ان هذا القول يعني اقتناعا لم ينطق بأن التزام الدين بالاخلاق او بالتفكير أو بالسلوك أو بالتعامل أو بالاعتقاد أو بالمشاعر شيء لا يستطيع أن يعيشه الانسان أو المجتمع ولا أن تتحمله أو تتقدم به الحياة \_ بل شيء لا ينبغي أن يحدث ، أن حدوثه أو كان ممكنا حدوثه شيء فاضح واليم كريه . وهذا الشيء الفاضح الاليم الكريه لن تكون بشاعته وأضراره في سلوك وحياة الدولة في سلوك وحياة الدولة أو في سلوك وحياة الدولة وأوسع في مستويات دمامته ووحشيته وتشويهه للاشياء وللانسيان .

ولانهم هكذا يفهمون القضية قالوا بالمجتمع المتدين او بالآحادالمتدينين لا بالدولة الدينية · لقد نصحوا بالتزام اقل الاسلوبين او اقل المستويين قبحا وسخافة وتخلفا وضررا .

حتى المجتمعات التي لا يوجد فيها من ينادون بذلك إي بالمجتمع المتدين لا بالدولة الدينيةهي تفعل وتحيا ما يعني هذه الفكرة التي لا تقولها ولا تنادى بها .

ذلك ان هذه المجتمعات تحشد وتطنق كل اجهزتها دعوة الى العقائد القديمة لتحويلها الى ساوك وحياة واقتناع لكل الناس بينما تتصرف وتفكر وتتعامل كدولة باساليب اخرى بعيدة جدا عن الاستمساك بما تدعو اليه ، بل بعيدة عن الاحترام له او المبالاة به .

ان رفض الدولة الدينية يعني في معناه وتفسيره رفض المجتمع المتدين ورفض الحكام المتدينين . كما أن تأييد المجتمع المتدين أو الحكام المتدينين يعنى في منطقه تأييد الدولة المتدينة .

# ان القضية حتما سوف تصوغ نفسها هكذا:

ان كانت المعتقدات القديمة او الدينية خيرا او نافعة او مصلحة للناس او صانعة للحب والسلام والنخوة والشهامة بينهم فلماذالا يريدونها للدولة او للحكم ؟ أما ان كانت غير ذك او نقيضه فلماذا يريدونها للمجتمعات او للاحاد ؟ قد يكون المعنى المضمر: ان التدين او المعتقدات الدينية شيء ردىء ومفسد للعلاقات بين البشر ولكن لا يصح منع الافراد من ذلك

لان حرية التعامل بالذات يجب الا يعتدى عليها .

ان الدولة التي ترفض او لا تستطيع او لا تجرؤ ان تكون دينية لواجب عليها الا تدعو جماهيرها الى ان تكون متدينة ، والا تريد لها ذلك، بل انه لواجب عليها اي على هذه الدولة ان ترفض وتقاوم تدين جماهيرها. ان عليها ان تقيم اضخم واقوى الاجهزة لمنع الناس من التدين ، اي لاقناع الناس بالتخلي عن التدين وبرفض المعتقدات الدينية لا لمنعهم بالقانون او بالقوة ....

ان مثل هذه الدولة حينما تكون سياستها تحريض مجتمعها على التدين وتسليط كل الاجهزة وكل اساليب الاغراء والاغواء والتخويف عليه ليكون متدينا ، ليكون متدينا بلا حدود وبلا وقار او اتزان فالمعنى هنا هو كالمعنى او هو نفس المعنى حينما يريد حاكم ما ان تكون جماهيره ضعيفة ومهزومة ومقهورة ومستعبدة وبايدة ليكون هو نقيض كل ذلك . انهيدعو الى نقيض ما يفعل ونقيض ما يريد لنفسه . انه يختار لنفسه نقيض ما يحتار لجماهيره . ان الحاكم حينئذ ليس داعية ، ولكنه معاد ومحارب السلوب الداعية . نعم ان جميع الحكام الذين يريدون من شعوبهم ان تتدين وان تؤمن بالعقائد ليسوا الا محاربين لها . انهم ليسوا دعاة في حوافزهم او نياتهم ما اعظم وانبل ايثار الحكام والاقوياء في المجتمعات المتدينة . انهم يؤثرون على انفسهم بأسلوب هو فوق جميع نماذج الشهامة والورع والفداء والاشار .

ان اردا ما في هذه القضية ان رعايا هؤلاء الحكام في هذه المجتمعات لا تفطن الى هذا الايثار والى معانيه الكبيرة .

ان الاقوياء والحكام في المجتمعات المتدينة يذهبون يتنازلون عن الله وعن الايمان به ، وعن التقوى ، وعن جميع الاخلاق والالتزامات الدينية ـ انهم يذهبون يتنازلون عن كل ذلك بكل أساليب ومستويات الكرم ، ليكون ذلك كله لرعاياهم وليكون لهم هم شيء آخر .

وهل يوجد سخاء في نبل سخاء من يتنازل عن الاله وعن امتلاك ليكون اى الاله امتلاكا لانسان آخر ، ايثارا وشهامة ؟

ان هؤلاء الحكام والاقوياء لا يتنازلون عن شيء لرعاياهم بكل معاني الكرم وتفاسيره وصيفه مثل تنازلهم لهذه الرعايا عن الله وعن الخوف منه وعن التأميل فيما عنده ، وعن انتظار هذا الذي عنده ، وعن الاحترام له، وعن الاستماع اليه ، متحدثا عن احزانه وعن مشاكله وعن مطالبه الكبيرة الباهظة الدائمة . هل وهب الحكام والاقوياء في المجتمعات المتدينة مجتمعاتهم شيئا مثلما وهبوهم الله ؟ هل وهب شيء في العالم أكثر أو المخص مما وهب الله ؟ هل تنازل الاقوياء تلضعفاء عن شيء مثل تنازلهم لهم عن الله وعن الاستقامة ؟

كيف يريد مجتمع من المجتمعات ان يلتزم بمعتقداته وتعاليمه القديمة كاحاد ، ثم يرفض ذلك لنفسه كدولة او كحكم او كحكومة ؟ اليس المطلوب من كل حكم او المفروض فيه ان يكون استجابة لاكبر ما يمكن من احتياجات الآحاد ومن آمالهم وجوعهم ومن نماذجهم الذهنية والنفسية والإخلاقية المختارة بأساوب جماعي الزامي ؟ اليس المطلوب من كل حكومة اوالمفروض في كل حكومة ان تكون نموذجا كبيرا ومثيرا وقويا لنماذج الآحادولستوياتهم الفكرية والنفسية والإخلاقية، ولاحتياجاتهم وطموحهم، ولما يريدون ولما يراد منهم؟ . اليس المطلوب والمفروض ان تكون كل حكومة تعبيرا قوياوشاملاعن كل منهم؟ . اليس المطلوب والمفروض ان تكون كل حكومة تعبيرا قوياوشاملاعن كل ذلك ؟ هل يوجد من يحاول او يريد ان يكون الوجه جميلا ونظيفا ويكون ناقي الجسم دميما قدارا ، وان يكون الجسم نظيفا وجميلا ويكون الوجه قدرا ودميما أي ان يكون احدهما نقيضا للاخر في الجمال والدمامة والنظافة ؟

ان نظم واخلاق وافكار وأماني حكمنا هي التعبير عن أمانينا ورغباتنا وعن افكارنا واخلاقنا ومصالحنا أن كان الحكم صالحا وطيبا ، وألا فهي التعبير عن مصالح وأهواء وحسابات طائفة أو فرد منا أن كان الحكم رديئا ومستبدأ وظالما وجاهلا .

أنه لا انفصال او لا تناقض بين سلوك ومنطق وطموح ونظم حكمنا وشرائمنا وبين امانينا او اماني طائفة منا .

اذن كيف نذهب نتمنى الشيء ثم نرفض تمنيه في حالة واحدة ؟ كيف نذهب نتمنى أن يعيش الله بكل جبروته وبكل ممارسات. لنفسه وللاشياء والكون مع الحاكم في بيته بكل هذا الجبروت والرهبوت وبكل هذه الممارسات للنفس وللكون وللاشياء ، ثم نرفض ان يعيش الله معه أي مع الحاكم فوق عرشه ؟ كيف نذهب نتمنى ان يجلس الله فوق كل كرسي ليمارس كل اراداته وشهواته ثم نرفض ان يجلس فوق أضخم واعلى كرسي ؟

كيف نتمنى ان يوجد وان يعيش وان يجلس الله في كل مكان وفوق كل شيء ثم نرفض ان يوجد او ان يعيش او يجلس فوق العرش ؟ كيف نريد ان يكون الله في غرفنا ومتاجرنا واسواقنا ثم لا نريد ان يكون في دور ومكاتب حكمنا ؟ كيف يكون الله جمالا وتهذيبا في مكان وغير ذلك في مكان آخر ؟

كيف يكون الله طيبا ومعقولا ومقبولا وخيرا مع كل انسان وداخل ذات كل انسان وفي فم كل انسان ، ثم يكون نقيض ذلك مع الحاكموداخل ذاته وعلى لسانه ؟ اليس التعامل بالاله شيئا جيدا في كل الاوقات وتحت كل الظروف ومع كل الناس ، كل اصناف المعاملات ؟

اليس من افظع اساليب الهجاء للاله والدين الزعم بانه يجب اخفاؤهما او ابعادهما حين التعامل مع الآخرين ، او حين التحدث الى الاخرين ؟

ماذا لوقیل نتمنی شعبا حرا مفکرا شجاعا ذکیا نظیف ، ونرفض حکومة لها هذه المزائل او نتمنی حکومة لها کل هذه المزائل او المذائل وشعبا نقیض ذلك ؟ الیست القضیة یجب ان تکون هکذا:

ان ما ينبغي او يطلب ان يفعله الانسان او يكونه بمعنى الانسان فيه ينبغي ويطلب ان يفعله وان يكونه بمعنى الحاكم فيه ، وما لا ينبغي او يطلب ان يفعله او يكونه بأحد معنييه لا ينبغي ولا يطلب ان يفعله او يكونه بمعناه الآخر ؟ ان الدعوة اذن الى الماضي ليست خيرا ولا شرا ، انها لا يست شيئا ، لانها لا تصنع او تهب اي شيء . انها لا تصنع اي قدر من الخطر أو الضرر ، لانها لن تعيد او حتى تقرب ذلك الماضي .

أن الدعوة الى استعادة الماضي ليست الا اسلوبا كبيرا شهيرا مثيرا

من اساليب العبث الذي لا جمال ولا فن فيه . ان هذه الدعوة مثل الدعوة الى كراهة الذات او الى حب الآخرين اكثر من حب النفس ، أو الى حب الموت شوقا الى رؤية الله ، والى دخول ملكوته الاعلى ، والى مصاحبة الانبياء والقديسين هناك . انها كالدعوة الى ان نخاف ونحافظ على عيون اطفال جيراننا واعدائنا لئلا تصاب بالبغض او بالحقد او بالوقاحة اكثر من خوفنا على عيون اطفالنا ومحافظتنا عليها لئلا تصاب بعاهة البذاءة او القسوة او البلادة او بعاهة العدوان او الهمجية ، ان مرض العيسون العقلى والاخلاقي لمن اقسى الامراض .

ان هذه الدعوات دعوات لا تعني شيئا . انها ليست الا عبثا ولغوا ولهوا ليس مسليا .

ولكن لا . انها ليسبت لغوا وعبثا فقط . انها اكثر واردا من ذلك .

ان في الدعوة الى الماضي والى استعادته سرقة للانسان . أن في ذلك سرقة للتاريخ ، سرقة لعيون التاريخ ، ولاذنيه ، ولاعصابه ، ولوقاره ، ولتقواه ، ولحماسه ، ولاشواقه وحبه وصداقاته وتهذيبه ، ولمحاريب ومنابره ، ولصلواته وفصاحاته ، ولانبيائه ومعلميه واذكيائه وأغبيائه . ان الدعوة الى استعادة الماضي والجهاد لاستعادته سرقة للحياة وللتاريخ . ولعل البشر لم يسرقوا سرقة اضخم او اشمل أو اشهر مسن هذه السرقة .

وان في هذه الدعموة لاخطارا واضرارا تصعب وتروع وتخجل حساباتها .

انها تمكين رائع وممتاز وشرير لكل اعداء الانسان ولصوصه لكي بوجدوا وينتصروا ويسودوا .

انها دعوة ملحة ومفتوحة لجميع الكاذبين والمخادعين والماكرين والتافهين والافبياء والعاجزين والخاملين الكسالي ولكل اللصوص ولكل من لا يحملون او يعيشون او يعرفون اية مزية انسانية اخلاقية او عقاية او شعورية .

انها دعوة ملحة وشاملة ومفتوحة موجهة الى كل هؤلاء لكي يخلقوا ويتكاثروا ويقسدموا ويتسلطوا ويتالقوا ويصعدوا ويكبروا ويعظمدوا ويعبدوا ويخلدوا ويأخذوا ويعبثوا ويتكبروا وينسخوا التاريخ ويكتبوه كيف شاءوا واستطاعوا ، بل ويبصقوا على التاريخ ، بل وعلى الحياة ، بل وعلى المنابر والمحاريب ، وليبصقوا فوق المنابر والمحاريب ، وليبصقوا فوق المنابر والمحاريب . .

ان الأغبياء والكاذبين والتافهين والقتلة ليكتبون التاريخ كما يكتب الغباقرة والقديسون والعظماء ، او أكثر وأشمل وأقسى .

انها دعوة لكل هؤلاء ليجيئوا وليكونوا كل ذلك ، ثم ليحسبوا انبياء وابطالا وشهداء وقديسين وفدائيين وقتلى في سبيل النه وفي سبيل الانسان \_ بل ثم ليصبحوا مغاسل وأنهارا كونية مقدسة ، تفتسل بها الشموس والنجوم والانهار والبحار من آثامها وادرانها وزندقاتها .

ان التاريخ ليتحرك ويتلمس طريقه بارتجاف وببطء وبتلفت وبضراعة فوق طوابير طويلة وهائلة من هؤلاء الانبياء الطفاة الكذبة الذين تفجروا فوقه واقتحموه وامتلكوه وأذلوه كشمهداء وأبطال قد حبلت بهم السماء ليصنعوا للانسان ماضيه العظيم ، أو ليعيدوا له ذلك الماضي الذي قد اصبح عظيما ، ولكي يتوبوا الشيطان ويعيدوه الى تقواه القديمة .

القد أصبح حظ الانسان والحياة من هؤلاء الانبياء الطغاة الكذبة الذين حبلت بهم وولدتهم السماء حظا عظيما . ما اقسى حظوظ الحياة وحظوظ الانسان بمن تحبل بهم السماء وبمن تلدهم السماء . ان كل حبل السماء وكل ولاداتها ليست الا تشويها للحياة وللانسان . انها حبل بالعاهات وولادة لها .

أن كثيرا من المجتمعات لتنفق على الدعوة لعودة هذا المحال اللذي لل يعود ، وعلى اجهزة ووسائل التحدث عنه والتبشير به اكثر جدا مسايمكن ان تنفق على استضافة الاله وعلى اطعامه وعلى الاحتفال به ، وعلى تمجيده وتكريمه وحشد كل اسباب الراحة له ،وعلى اقامة الاستعراضات والمهرجانات له ولتحيته ولجمع كل معاني السرور والرضا في قلبه وعينيه، أي لو أنه هبط الى الارض في أضخم واكبر مواكبه السماوية ، لينول ضيفا عليها أي على هذه المجتمعات للينزل ضيفا عليها هو وجميل

مستشاريه وأعواله وجنوده من سكان السماء ،

لينزل ضيفا جائعا جوع اله ، حزينا حزن اله ، محتاجاً الى التمجيد والتكريم والاستقبال والتحية والى الاحتفالات والاستعراضات والمواكب والدوي احتياج اله ، مستفيثا طالبا استفاثة وطلب اله ، بائسا بؤس اله ، مشترطا لنفسه ولمن معه اشتراط اله . ولكن اليس اله ضيفا دائما جائعا ، تقام له اضخم الموائد والاحتفالات والمهرجانات في جميع المجتمعات المؤمنة المتدينة بأشمل وأغبى اساليب السرقة ؟

كم انفق الانسان ، وكم سرقت حياته ، وكم كذب على التاريخ وسيخر وشوه وأهين وهزم واقتيد الى الفضائح والحماقات والتفاهات ، وكسم قيدت خطواته وتجليقاته ، وكم ماتت وزاغت تحديقاته ، وفضح شرفه وذكاؤه .

\_ نعم ، كم حدث كل هذا ، أو كم أريد كل هذا منفقة عليه أبهظ المحاولات وأضخمها سرقة للانسان وللتاريخ وللحياة \_ كم چدث أو كم أريد كل هذا تحت شعارات الاحياء للاله الذي لم ير قط في أي مكان ولا في أي عصر حيا ، أو ممارسا لنفسه وشؤونه مشبل حي ب أوتحت شعارات الاستعادة لذات الله إلى الارض التي قد هرب منها أو التي قد طرد منها ، أو التي لم يره قط أحد فيها ، كما لا يريده أبدا أجبد فيها . كما لا يريده أبدا أجبد فيها . أو تحت شعارات الانقاذ لمجد الاله ولشرفه وسلطانه من قبضة الشيطان ومن سلطانه المتفوق القهار . أن نضال الانسان الطويل العاجز المهروم لانقاذ مجد الاله من طفيان وتفوق الشيطان لهو أعجب نفيال بائس حزين في هذا الكون . أن الكون لم يشهد مأساة مثلما شهد هزيمة الاله والانسان أمام جبروت الشيطان .

انه لقصة حزينة ومثيرة قد عاشت طويلا فوق هذه الارض ، ولا توال تعيش بقوة وبدوي احيانا فوقها . تلك هي قصة محاولات الانسان الدائبة البائسة بالتبشير وبالصراخ وبالتمني وبالانتظار وبالانفاق الباهظ المخيف لكي يجعل الاله الهارب المطرود من هذه الارض يعود اليها ياكي يجعل الاله يعود ويعيش في هذه الارض التي لم يجده احد قط فيها ، بل التي لم يعش يوما ما فيها .

- لكي يجعل الشيطان يموت أو يهرب او يهزم أو يعتقل أو يتوب.

للمجدها القديم او تصنع لها مجدا جديدا ، او تحكم وحدها العالم او تعيش مجدها القديم او تصنع لها مجدا جديدا ، او تحكم وحدها العالم او تعيش وحدها فوق هذه الارض لله الله يريد ذلك ويجاهد له ، انجميع البشر اشتركوا في طرد الآله من الارض بل في منعه من المجيء اليها . حتى المؤمنون جدا الذين ينفقون على استضافته اي على استضافة الالله اضخم النفقات قد كانوا اول الطاردين له بل المانعين له من المجيء . انه المستحيل الذي لا يتحول الى مستحيل ، ولا يعرف انه مستحيل ، ولا يترك كما يترك المستحيل . انه المستحيل الذي يمارسه كل الناس ، كل الاذكياء وكل الاغبياء ، كل التقدميين والثوار والاحراد ، وكل الرجعيين والمستعبدين والمحافظين ، بل وكل الاتقياء والصادقين المؤمنين وكل الفجار والكذبة والزنادقة . هل كل الناس يمارسون المستحيل ؟ هل الاذكياء والاغبياء في ممارسة المستحيل ؟ هل الاذكياء والاغبياء في ممارسة المستحيل ؟ هل الاذكياء والاغبياء في ممارسة المستحيل من الاغبياء

انه المستحيل الذي يتحول الى اضخم السرقات والى اضخم اساليب التضليل والعبث البليد . انه العبث الذي يمارس ويعلن عنه ويمجد كاعظم واقوى الجد .

انها الاكذوبة او الخديعة العالمية العظمى التي لم تستطع ان تموت، ولم تستطع كذلك ان تحيا ، بل ولن تستطيع .

انه الانفاق الباهظ على ما لا امل فيه . انه الانفاق بلا وقار او حدود على ما لا يراد ، على ما لا يراد ان يكون ، بل على ما يرفض ان يكون ، بل على ما يقاوم ويحارب لئلا يكون .

ان جميع الناس ليرفضون أن يكون هذا الذي ينفقون عليه كل شيء ليكون ، بل أن جميع الناس ليقاتلون لئلا يكون هذا الذي ينفقون عليه كل هـذا الانفاق لانهم يزعمون أنهم يريدونه أن يكون ، أن كل الناس لمستعدون أن يقاتلوا بكل اسلحتهم وبكل دمائهم لئلا يجيء الاله الذي

ينفقون على استضافته وعلى الاحتفال به وعلى الاعلان عنه والدعاية له كل هذه الانفاقات ..

انه التبديد . وهل الكون والحياة والناس وكل شيء الا تبديد ؟ اليس التبديد بلا تفسير هو التفسير الشامل لكل شيء ؟ اليس هذا التبديد هو العزاء لكل شيء ؟

اليس تبديد الوجود او تبديد الحياة او تبديد الذات هو العلاج لكل موجود ولكل كائن حي من ورطة وجوده او ورطة حياته ؟

اليس التبديد بلا تفسير هو التفسير الشامل لكل ممارسة ولكل نية ، بل ولكل تدبير وتفكير ؟ اليس التفكير والتدبير اسلوبين من اساليب التبديد أيضا ؟

اليس التفكير والتدبير اسلوبين من اساليب البحث عن صيغ وتسويغات للتبديد ؟ اليس كل ما يحدث وكل ما يصنع وكل ما يقال وينوى لا يعني الا التعبير الشامل عن التبديد الشامل ؟

اليست ممارسات المسرات والضحك واللذات اساليب مختلفة مسن عمليات التبديد مثل ممارسات الاحزان والبكاء والآلام ؟

انك لست الا مبددا لشيء ما حينما تمارس مسرة او لذة وحينما تستفرق ضاحكا • وانك لكذلك حينما تحزن وتبكي بتعبير ما ، وحينما تمارس الما من آلامك باعلان وصراخ . ان البكاء بصراخ لاسلوب من اساليب التبديد كالصلاة ببكاء ، وكالتحدث بتوتر جاهر غاضب شاتم .

اواه .. ما اقسى العذاب لو أن البشر لم يعرفوا ويبتكروا كل أساليب التبديد لكل شيء حتى لعبقرياتهم ومسرأتهم .



لقد كان دائما يوجد عبث كبير. لقد كان يوجد دائما عبث كان يغطي كل التاريخ . انه لعبث لا يزال حتى اليوم يغطي كل العالم كما كان يغطيه في كل التاريخ ، في كل المجتمعات ، تحت كل المعتقدات والنظريات والمذاهب والقيادات .

لقد كان كل من كان في العالم ، وانهم لا يزالون ، يتحدتون عن النيات الطيبة . انهم يريدون ، بل ويحاولون أن يعالجوا كل أخلاق الانسان ومشاكله وأخطائه وغواياته المذهبية والفكرية والاعتقادية \_ بل وان يعالجوا كل مشاكل الحياة وتعقيداتها وآلامها بالنيات النظيفة وبالارادة الطيبة المخصة الصادقة . انهم ليريدون ويحاولون أن يعالجوا علاقات الانسان بالشمس والقمر وبكل الكون ، وعلاقاته بأعضائه أيضا ، بالنيات . وهم لم يعرفوا أو يسألوا من أين تجيء النيات ولا لماذا تجيء ولا من يصوغها ولا لماذا بهذا الاسلوب وبهذه الصيغة دون النقيض .

ان البشر في جميع عصورهم وتحت جميع مذاهبهم ومعتقدداتهم ونظمهم ومستوياتهم الحضارية المختلفة يقسمون النيات الى صالحة ونظيفة وصادقة وانسانية والى نقيض ذلك . وانهم ليقسمون انفسهم الى ذوي نيات من هذا النوع والمستوى أو من النقيض . انهم يختلفون في سلوكهم وتصرفاتهم للاختلاف في النيات بين الشيء ونقيضه فيما يرون ويزعمون ويعلمون ويتعلمون .

انهم ليحاولون ، او بيبدون وكانهم يريدون ان يعسالجوا كل شيء بعلاج النيات ، انهم ليتصرفون وكانهم يرون ان كل الالام والمشاكل والاخطاء والتناقضات وكل الشرور والعداوات والخصومات والحروب لا تعني الارداءة النيات وتلوثها .

أن كل الناس يعبثون كما كان كل التاريخ يعبث .

ان العبث خلق عالميي . ان العبث مستوى انساني وليس مستوى حضاريا او مذهبيا او اخلاقيا او فكريا . انه مستوى الانسان وليس مستوى حضارته او مذهبه او الهته او اديانه .

ان العبث مستوى وخلق كونيان ، وليسا فقط مستوى وخلقا انسانيين .

ان الشمس ، وكذا الانهار والبحار والحقول والنجوم وكل الاشياء لتعبث أكثر وأشمل مما يعبث أعبث انسان لا يمارس الا أعبث العبث .

انه لا شيء ني الكون أو في الانسان لا يعبث . أن أصابع الانسان

وعينيه ومشاعره وشعرات جسده وكل اعضائه وغدده ووظائفها وممارستها، وكذا مسراته واحزانه وابتساماته ودموعه ـ ان كل ذلك في الانسان ليعبث كما يعبث منطقه واخلاقه وعلاقاته ، كما تعبث اديانه ومذاهب وكتب وصاواته ، وكما تعبث محاريبه ومنابره وفصاحاته وتعاليمه ومواعظه .

#### \* \*

ولكن كيف ، هل يوجد جد وعبث ؟ اليس كل الاشياء عبثا ؟ اليست اكثر الاشياء جدا هي أكثر الاشياء عبثا ؟ اليس الجد في كل صيغه هو العبث في كل تفاسيره ؟ اليست الحياة اكثر عبثا من الموت ؟ اليس الموت بعض عبثها ؟ هل الانسان أو الطبيعة أو الاشياء نيات وارادات ، أم وجود وضرورات وقوانين وقدرة وعجز ؟ هل تختلف نيات البشر ، أو هسل يختلفون في نياتهم ؟ هل الفروق بين ألبشر فروق نيات ؟ هل الفروق بين الحشرات أو الوحوش أو الاشياء أو حتى بين الاعضاء هي فروق في النيات؟

هل الفرق بين كبد او غدد هذا وبين كبد وغدد ذاك فرق في النيات أقل هل تختف الاعضاء في أدائها لوظائفها لاختلافها في نياتها أهسل الانسان الا اعضاء جاءت بلفة انسان او بصيفة انسان او بمشاكل انسان او بتلوث انسان أقل الانسان الا أعضاء جاء باسلوب ما أقل هل لبعض البشر نيات من مذهب أو من دين أو من طبيعة أو من مادة أو من جنسية أو من مستويات اخلاقية وانسانية ، بينما للآخرين من البشر نيات من النقيض أقل تختلف مذاهب أو اديسان أو طبائع أو مواد أو جنسيات أو اخلاق النيات و او هل تختلف النيسات اذا اختلفت مذاهبها أو أديانها أو جنسياتها أو ظروفها أو مواعظها وتعاليمها هل تختلف الى نظيفة أو أي مصابة بكل الادران أقل اختلاف النيات أو الاهواء اختلاف في نظافتها وقدارتها أقل الاختلاف بين الاعضاء في سلوكها اختلاف في نظافة نياتها أو اختلاف البشر واختلاف سلوكهم وكينوناتهم ومستوياتهم يساوي اختلاف نياتهم واداداتهم أقل اختلاف المثر واختلافهم في ذلك أو في شيء آخر يساوي اختلاف نياتهم وفضيلة نياتهم أو

هل اختلاف مذاهبهم أو ذكائهم وغبائهم أو حضاراتهم أو قوتهم وضعفهم أو اتباعهم للشيطان أو للاله يعني اختلاف نياتهم ؟ هل ذلك يعني أنه توجد نيات نظيفة أو بريئة وأخرى مذنبة وملوثة ؟ وما معنى نظافة

النيات وبراءتها ؟ وما معنى كونها مدنية وملوثة ؟ وهل الاحساس بالجوع ينقسم الى مدنب وبريء ؟ هل يمكن اصلاح الناس وتغييرهم ونقلهم مسن كينونة ومستويات الى كينونات ومستويات اخرى باصلاح نياتهم وتغييرها وهل يمكن أصلاح نياتهم او تغييرها بوعظها وتغليمها ، او بنقلهم الى مدهب او الى دين آخر او الى زعامة الحرى ؟

#### \* \*

ومرة اخرى: ما هي النيات ؟ اجل ما هي ؟ هل عرفنا او سالنا ما هي ؟ ماذا تعني طيبة ورديئة ، مذنبة وبريئة ؟ هل نيات الاله والنبي انظف او اتقى من نيات قاتلهما ؟ من يحكم ، وما المنطق الذي يحكم به ؟ كيف تجدث او تجيء هذه او هذه ؟ وكيف ، او لماذا ، او متى يصاب هذا الانسان او هذا المجتمع بالنيات او بالارادة الطيبة ؟ وكيف ، او لماذا ، او متى يصاب الانسان الآخر او المجتمع الاخر بالنقيض ؟ كيف تجيء النيات المختلفة ، وكيف توزع على الناس ، او كيف يختار هذا النوع من النيات هذا الفريق من الناس ليختار النوع الآخر من النيات الفريق الآخر من النياس ؟

#### \* \*

ان كلمات طهارة النيات وخبثها ، او نظافة النفوس ودنسها كلمات في اللفة لا في التفسير أو التفكير . أن بين كل كلمة واخرى فروقا لفوية دون أن تكون بينها فروق انسانية أو طبيعية أو تفسيرية . أنها فروق توجد في قواميس اللفة دون أن توجد في سلوك أو في اخلاق أو منطق وأضعي هذه القواميس . أن وأضعي القواميس اللغوية ومفسري اللغات لا يعرفون أية فروق منطقية أو أخلاقية أو ذاتية بين النيات .

نعم ، هل الزعيم او القائد او العالم او المفكر او الفنان او القديس العظيم انظف نيات من السارق او القاتل او من أي انسان صغير جدا ؟ هل اعضاؤه اطهر او اشرف او اصدق جوعا او اقسل جوعا او احتياجا من اعضاء السارق إو القاتل او من اعضاء الإنسان الصغير جدا ؟

من اعضاء الانبياء والقديسين والرجال العظام والكبار جدا اقوى على من الحوع او التوثير ا

الانبياء والقديسين والقادة والكبار والعظماء تتحول في وظائفها واحتياجاتها ونياتها الى انبياء وقديسين وقدة وكبراء وعظماء ؟ هل تختلف الأعضاء في نياتها ؟

هل الانسان اكثر نظافة أو رفضا أو صعودا في أعضائه أو في نياته من أية حشرة ليس لها كتب مقدسة ، وليس لها كذلك محاريب أو منابر أو أنبياء أو تعاليم زاخرة بفنون البلاغة والارهاب والكبرياء ؟ هل أية حشرة الحرى ؟ اكثر صدقا أو شرفا أو طهارة أو شموخا في نياتها من أية حشرة أخرى ؟ هل استطاعت جميع محاريب الانسان ومنابره وأنبيائه وتعاليمه وكتب المقدسة أن تصنع له أعضاء أنظف نيات أو أكبر على الجوع من أعضاء أي صرصار يتفذى بالهوان ؟

هل الاله في نياته او في حوافزه او في اهدافه او في اي تقسير من تفاسيره انظف او اشرف او اكثر أباء من اية ذبابة قد عانى اي الاله معاناة باهظة في خلقها وفي التفكير والتدبير والتخطيط لصياغة وجودها في اذكى واعظم وابرع النماذج والصيغ ؟

هل يمكن أن يباهى الآله أية ذبابة بطهارة نياته أو حوافزه أو أهدافه ؟

#### \* \*

ان الناس جميعا لا يستطيعون او لا يريدون او لا ينوون ان يفعلوا او ان يكونوا الا ما يقدرون عليه ، او الا ما يصنع لهم الطموح او الكبرياء والنشوة او الراحة او الاعجاب بالنفس ، او الا ما يرونه ملائما لهم ، او صانعا لقلوبهم ولاعضائهم ولتفاهاتهم ولجبوعهم المسرة والتعري والنيزق واللذات المخرمة او البذيئة او المخجلة او العدوانية او الفضاحة او المذلة، اي ما لم يضطروا الى نقيض ذلك اضطرارا . هل نيات الاله او النبي او العبقري تتكون او تتحرك بمنطق او بأخلاق او بأسلوب غير المنطق والاسلوب والاخلاق التي تتكون وتتحرك بها نيات الحشرات ؟

ان البشر جميعا في جميع ممارساتهم ونياتهم وتدبيرهم وتفكيرهمانما يحاولون الفرار من شعور الى شعور آخر ، او من حالة الى حالة ، او من موقف الى موقف ، او من اي شيء الى نقيضه . انهم جميعا ودائما انما يحاولون الانتقال من الالم الى اللذة ، واحيانا من اللذة الى الالم ، او من الالم ، او من اللذة الى اللذة ، او من العبث الى العبث ،

او من أي شيء الى نفسه بصيغة اخرى او بمعاناة اخرى ، او تحت زعم ما او عقيدة ما او مذهب ما او اكذوبة ما .

ان الشئيء الواحد يصبح أشياء مختلفة متعددة تحت المذاهب او المزاعم او الشعارات المختلفة او المتعددة ، ان الشيء ليصبح نقيض نفسه او عدو نفسه اذا اختلف المذهب او الزعيم او الدين او الانسان السدي ينادى به او الذي يمارسه .

ان الشيء قد يعطي الشعور ونقيضه ، ان الشيء الواحد قد يعطي اللذة كما قد يعطي الالم ، ان ما يصنع لنا الابتهاج والإعجاب والكبرياء والإيمان هو ما يصنع لنا الكآبة والاشمئزاز والفضب والرفض ، ان الالم قد يعطي اللذة ، كما قد تعطي اللذة الالم ، وان الانتقال من الجلوس الى الوقوف ، او من الوقوف الى الجلوس ، او من الصمت الى الكلام او من الكلام الى السكون والهدوء او من السكون والهدوء او من السكون والهدوء الى الحركة والارتجاف ، او من الخوف الى الامان ، او من الفضب الى الإمان الى الخوف ، او من الرضا الى الغضب الى الرضا ، او من اي شيء الى نقيضه ، او حتى من الذكاء والرصانة والتهذيب الى السفه والبلادة والافتضاح .

\_ نعم ، ان الانتقال من هذا الى هذا قد يصنع اللذة ، وقد يصنع المحالة النفسية التي يصنعها الانتقال من مذهب او دين او من تفكير او من شعار او من زعيم الى آخر . وان البشر جميعا في جميع ممارساتهم ونياتهم وتفكيرهم وتدبيرهم أنما يريدون هذا الانتقال ويبحثون عنه . ان القيمة ليست دائما لمستوى او لنوع ما يمارس ، بـل لنفس الممارسة . ان حاجتنا الى الممارسات والى اساليبها اكبر من حاجتنا الى الشيء الذي ممارسه . اننا لا بد ان نمارس وان نغني حتى ولو لم نجد شيئا نمارسه ونغنى له .

انه ليست للبشر نيات لا نظيفة ولا ماوثة اكثر او اقل من بحثه عن انفسهم وعن محاولات الانتقال او الهرب بها من شي آخر ، او من الشيء الى نفسه بشعور آخر ، او بزعم اخر ، او بأسلوب اخر ، او تحت مذهب او دين او نظام اخر .

اليس كل انتقال قد وقع او سوف يقع ما هو الا انتقال من الشيء الى نفسه او الى معناه وتفسيره تحتدعوى اخرى او شعارات اخرى او اكاذيب أخرى ؟

ان شعور الانسان دائما متحرك ، انه دائما يطلب التفيير حتى ولو بلا هدف او خطة او غرض معروف او مقصود . وقد يطلب الانزعاج والمفامرة والمخاطرة . انه قد يطلب التغيير رغبة في التغيير لا فيما يعطيه أو يصنعه انتفيير . اننا لو لم نجد أي أسلوب من التغيير نمارسه الا بأن نقاوم ونعادي انفسنا .

#### \* \*

ان المفامرة او المخاطرة المثيرة معنى كبير من معاني الحياة . انها شوق من السواقها ونشوة من نشواتها . ان المخاطرة الحمقاء هي احدى رقصات الكون السعيدة .

ان المخاطرات الباهطة هي احد أساليب الحياة في مفازلاتها لنفسها، الها احد أساليبها في تسويفها وتفسيرها لتفاهاتها والامها وسخافاتها. أنها بالمخاطرات تهرب بنفسها عن التحديق في نفسها وعن القراءة لنفسهاوعن محاسبة نفسها . أن الحياة قد تخاطر لتهرب من مواجهة نفسها . أنها قد تخاطر لتهرب من مواجهة نفسها .

ان المفامرة أو المخاطرة لنفس المفامرة أو المخاطرة ، فرارا من الامان أو الصمت أو الاستقرار ، مطلب من مطالب الحياة ، وتفسير من تفاسيرها . أن الامان والاستقرار لعذاب وموت أحيانا .

ان العاصفة المدمرة قصيدة رائعة وخالدة من قصائد الكون ، ومن اغانيه وانشاداته لنفسه . ان العاصفة نشيد رائع ، تعزي وتحيي وتجامل وتفازل به الطبيعة نفسها ، او تفالط به احزانها والامها وضياعها وتفاهاتها ، او تفطيها به .

ان الامان والاستقرار الدائمين لهما اقسى عذاب تعاقب به الحياة نقسها وتعاقب به الانسان .

٠٠ ان الخطر والخوف المتحركين المتجددين لهما اعظم وانبل هدايا الحياة الى الحياة والى الانسان ايضا .

\* \*

. . .

اذن من هم نظاف النيات ، ومن هم ماوثوها ، ومن هم متطهرو النفوس ومن هم مدنسوها ؟ هـل يوجد هؤلاء ؟ وهل هؤلاء غير هؤلاء ؟ هل يمكن معرفة هؤلاء ومعرفة هؤلاء ؟ هل توجد حدود فاصلة او صفات مميزة بين الفريقين ؟ ما هي الحدود الفاصلة ؟ ما هي الصفات او العلامات الميزة بين النقيضين ؟

ان كل الناس لا بد ان يكونوا هؤلاء فقط ، او هؤلاء فقط . انهم جميعاً لا بد ان يكونوا كلهم من ذوي النيات النظيفة او ان يكونوا كلهم من ذوي النيات الاخرى . انه لا يمكن ان يكونوا هؤلاء وهؤلاء . انهم مهما انقسموا في لفاتهم او في تعبيراتهم او في مذاهبهم او في اديانهم او في حضاراتهم او في اخلاقهم ومستوياتهم او في تقواهم او في نظافة اجسادهم وثيابهم ، فانهم لا يستطيعون ان ينقسموا في نياتهم ، اي في نظافتها وتلوثها ، في ورعها او في فسوقها .

أن النيات كالاحساس بالالم او بالتعب او بالجوع الذي لا يقبل الانقسام الى نظيف وملوث او الى ورع وفاسق .

ان الشمس والقمر لا بد ان يكونا رديئين جدا او فاضاين جدا . انهما أي الشمس والقمر أن يكونا هذا وهذا ، بل لا بد ان يكونا معا هذا او هذا ، بل لا بد ان يكون كلاهما هذا . لن يكون احدهما رديئا والاخر فاضلا ، بل محتوم ان يكون كلاهما رديئا او كلاهما فاضلا .

أن البشر لمثل الشمس والقمر في هذه القضية .

\* \*

ان جميع البشر ليطلبون الراحة واللذة ولو الراحة واللذة اللتسين المهماء التعب والالم ، كما انهم جميعا يرفضون الالم والتعب ويهربون منهماء ولو الالم والتعب اللذين تصنعهما الراحة واللذة ، انه ليس فيهم من ينوي نقيض ما ينوي الاخر ، مهما وجد فيهم من يريد ويفعل ما لا يريد وما لا

يفعل الاخر . أن نياتهم لا تختلف في طبيعتها مهما اختلفت في تعبيراتها ، وأن اعضاءهم لا تختلف في وظائفها مهما اختلفت في ممارساتها وفي تعبيراتها .

ان البشر جميعا لا يطلبون ولا يفعلون الا شهوتهم كيف كانت ومتى كانت ، مهما كانت ، مهما كانت الاساليب ، او مهما اختلفت أو تعددت الاساليب والممارسات والتعبيرات .

ان المعنى الخير او المعنى الشرير الجامع لكل البشر في كل مستوياتهم الدينية او المذهبية او الحضارية او الانسانية او حتى العبقرية هو الشهوانية انهم جميعا شهوانيون مهما اختلفت مواقع شهواتهم او اصنافها او اساليبها . انهم جميعا مفترسون مهما اختلفت او تعددت انيابهم او فرائسهم او هجماتهم ، ومهما كانوا بلا انياب او فرائس او هجمات ، او انهم جميعا غير مفترسين وغير نابيين مهما كانت فرائسهم وانيابهم .

اذن هل هم طيبون أم ردبئون ؟ هل الشهوانية هجاء أم ثناء ؟ انهم اذن جميعا طيبون أو جميعا رديئون . أن البشر مهما انقسموا الى أرانب ووحوش فانهم جميعا في نياتهم أما أرانب فقط أو وحوش فقط . أن التفاوت والخلاف بينهم في الاسلوب أو في التعبير أو في التقدير أو في القدرة لا في الشهوانية . أن الارانب ليسنت أقل شهوانية أو أنظف أو أتقى شهوانية من الذئب .

ان الحمائم ليست اكثر تدينااو روعا في شهواتها او نياتها من الصقور او من الافاعي .

ان صانع السلام ليس اتقى او اقل شهوانية من صانع افظع الحروب. ان رافض الطعام ليس اتقى جوعا او اقل جوعا من سارق الطعام .

ان الناس لا يتفاوتون في التقوى مهما تفاوتوا في تعبيراتهم أو في ضراعاتهم أو في ضراعاتهم أو في صلواتهم . أنهم لا يتفاوتون في قربهم أو في حبهم للالهة أو في رؤيتهم لجمالها . أنهم لا يتفاوتون في التقوى مهما تفاوتوا في أساليبهم أو في محاديبهم . أنهم مهما اختلفوا في أساليب صلواتهم فأنهم لا يختلفون في مستوى تقواهم ولا في حوافز تقواهم أو نيات تقواهم .

انه ليس في الناس من ينوون ان يؤثروا الالهة على انفسهم . ال الانبياء والقديسين ليسوا في نياتهم اكثر ايثارا للالهة على شهواتهم من أشد العصاة عصيانا وشهوانية .

انهم لا يختلفون في ضغط اعضائهم عليهم او في احساسهم بالجوع والالم والتعب والكآبة وبالجنس وبالحاجة الى النوم وبالسقوط الى الارض .

انهم لا يختلفون في خضوعهم لقانون الجاذبية الارضية . انه ليس فيهم من يرفض جسده الخضوع لقانون الجاذبية ، من يرفض السقوط السي الارض ، ولو الى الارض التي فوق . ان النازلين على القمر ليسوا الاهابين الى ارض اخرى . انهم خاضعون لقانون الجاذبية الارضية الاخرى . انهم لا يختلفون في وظائف اعضائهم ولا في القدرة على عصيانها . انهم مهما عصوا اعضاءهم فانهم مطيعون باستسلام لها . انهم يطيعونها بعصيانها . انهم يختلفون في اساليب عصيانهم لاعضائهم . ولهذا فقد يبدون وكانهم يعصون اعضاءهم حينما يكونون مبالفين جدا في طاعتها .

ان عصيان البشر لاعضائهم ليس الا استسلاما لها باسلوب آخر. انهم يطيعونها بأسلوب من يعصونها ، انك لا تستطيع ان تعصي اعضاءك الا بقدر ما تستطيع ان تطيعها . ان الصراع فيك هو صراع بين اعضائك وأعضائك وليس بين اعضائك ونياتك او بين اعضائك وتقواك .

ان كل التفاوت بين البشر ، بين اتقيائهم وفجارهم هو تفاوت في الاساليب والصيغ التي يعبرون بها عن خضوعهم لاعضائهم ولمجاعاتهم ولاحاسيسهم بسلطان الجوع والجنس والالم والتعب والخوف عليهم ان كل تفاوتهم هو في صيغ واساليب خضوعهم الشهوانية .

ان اضعف صرصار جائع مطرود من كل اماكن الطعام ليس اشرس شهوانية او اكثر استسلاما للشهوانية من اعظم انسان او من اتقى قديس.

ان أعلى المعلمين أو الزعماء صوتا ووعظا ضد الشهوانية ليس أقسل شهوانية أو أحساسا بها من من أشرس الذئاب جوعا وافتراسا.

واذا كنا نعد القديسين قديسين وهم لا يريدون ولا ينفذون الا شهواتهم خاضعة ومتعاملة اي شهواتهم مع ظروفها وقدرتها ، فلماذا لا نعد الخاطئات ايضا قديسات وهن كذلك لا يردن ولا ينفذن الا شهواتهن ، خاضعة اي شهواتهن لظروفها وقدرتها ، ومتعاملة اي شهواتهن مع ظروفها وقدرتها ؟

ان التقوى والايمان يصبحان شهوة وارادة وهوى مثل ممارسية الحرام ومثل سب الاخرين والعدوان عليهم .

انه ليس بين البشر خلاف او تفاوت في التفسير او في الترجمة ، أن كل التفسير بينهم في اللغة ، ان جميع الاشياء والكائنات لكذلك ، ان الخلاف او التفاوت بين الشمس الواهبة القائدة المضيئة وبين القمر الموهبوب التابع المظلم ليس الا خلافا او تفاوتا في اللغة اي في اسلوب التعبير وفي مستواه ، وليس اي الخلاف او التفاوت بين الشمس والقمر في التفسير او في الترجمة ، اي ليس في المنطق او في النية او في الحافر أو في الهدف .

ان سلوك الشمس ليس اتقى من سلوك القمر لا في النية ولا في الفكرة ولا في الحوافز ولا في الاهداف .

ان البشر اذن جميعا سواء في طهارة نياتهم او في تلوثها . انهم جميعا اما طاهرون مفتسلون بجميع انهار القداسة والنظافة ، واما هم جميعا انجاس لا يستطيع شيء ان يجعلهم يتطهرون او يتنظفون حتى ولو غرقت او احترقت جميع اعضائهم وشهواتهم ونياتهم وضمائرهم في كل ما في الكون وبكل ما في الكون من انهار وبحار ومن شموس ونيران . وهل يوجد فرق بين الطهارة والنجاسة ؟ ومن صنع او وجد او رأى او حسب هذا الفرق ؟ وما هو هذا الفرق ؟ وما تفسيره ، وما حدوده ، ولماذا هو ؟

## \* \*

ان احكام البشر ورؤاهم ابدا ذاتية ، ان جميع ما لا يوافق او يلائم او ينافق او يريح منطقهم او ظروفهم او رغباتهم او مواقفهم او مصالحهم او الامهم او مسراتهم الخاصة فهو لن يكون نظيفا ولا كريما ولا صحيحا ، بل ولا ذكيا . والعكس صحيح بنفس القوة والنسبة ، ونحن ومن هسم موضوع احكامنا ورؤانا متساوون في هذه الذاتية . نحن نحكم بهذه الذاتية ونخضع لها ، وهم مثلنا سواء يحكمون بها ويخضعون لها ،

انه لا فضل لاحد على احد في هذه القضية او في هذه الذاتية ، بالمستوى الذي لا فضل فيه لحجر على حجر ولا لحشرة على حشرة في

الخضوع للقوانين الذاتية والطبيعية وللجاذبية الارضية والكونية .

ان اختلاف الحشرات في سلوكها لا يعني اختلافها في نياتها . وكذلك اختلاف الناس في سلوكهم .

ان النبي والكافر به يعيشان حقيقة واحدة ، ولكنهما يعبران عنها بلغتين مختلفتين أو باسلوبين مختلفين . أن نياتهما لا تختلف ، وانما تختلف ممارساتهما لهذه النيات . أن النبي لا يعصي نفسه أكثر مما يعصيها الكافر به ، وأن الكافر بالنبي لا يطيع نفسه أكثر مما يطيعها النبي .

ومهما اراد الانسان أن تكون نياته أو شهواته فأنه لن يستطيع أن يضع فيها أي في نياته وشهواته غير ما يلائمه أو يريحه أو يشتهيه أو يهبه المسرة أو الكبرياء أو الرضاعن النفس ، أو الشعور بالأمان أو الاستقرار ، ولا في ظنه وتقديره . وهذا الذي يفعل له ذلك لا يكون أبدا ألا ذاتيا . وهل الذاتيات تختلف ؟ وهل اختلافها يعني شيئًا رديئًا وملوثًا وشيئًا جيدًا ونظيفًا ، أي هل يعني أنها هذا وهذا ، أو أنها تنقسم ألى هذا والى هذا ؟

#### \* \*

انه الهزل الباهظ الثمن ، واعني به محاولاتنا الدائمة والواسعة والكبيرة أن نفير النيات أو الاخلاق أو السلوك أو القدرة أو العجز أو الحياة أو الاشياء أو احتياجات الاعضاء أو مجاعاتها أو وظائفها أو نظافتها أو تلوثها بالدعوة إلى التطهر والتطهير .

انه الهزل القديم الحديث الدائم الشامل الذي يدفع فيه كل البشر اضخم الاثمان والتكاليف ، انه الهزل الفالي الثمن والتكاليف ، الفالي الإجهزة ، الفالية الانفاق والاعداد والحماس ، انه الهزل الذي لا يخجل منه أحد والذي لا يخفيه أو يرفضه أو يقاومه أو يبشر ضده أحد . بل أنه الهزل الذي يفاخر به كل أحد ، بل كل مجتمع .

انه الهزل الذي يمارسه كل الناس ، وكل الاديان وكل المذاهب وكل التعاليم وكل الحضارات والمستويات والعقول والاخلاق والمجتمعات وكل الأنبياء والزعماء والمعلمين والمنابر .

انه الهزل الذي يمارسه ويفكر فيه ويعد له ويهيم به وينتظر منه جميع البشر ، حتى الكبار جدا ، وحتى العلماء ، وحتى المفكرون ، وحتى الملحدون ، وحتى الثوريون جدا ، في منطقهم واخلاقهم وسلوكهم ومشاعرهم ونياتهم ، وحتى الجادون جدا الرافضون والمقاومون جدا لكل اساليسب ومستويات الهزل .

انه ليس هزلا يمارسه فقط الهازاون أو الباحثون عن الهزل أو الذين لا يخجلون أو يشمئزون من الهزل ، أو من أي هزل ، أنه ليس الهزل الذي يمارسه وعاظ السماء وحدهم ، ولا الذي يعجب نه سكان السماء وحدهم ،

انه الهزل الذي يمارسه ويعجب به ويعان عنه ويعد له وينعق عليه الله مذهب ودين وفكر وذكاء ومجتمع ، وكل نبي ومعلم وزعيم وقائد واله .

انه الهزل الذي تمجده الآلهة وتمجد به الآلهة بـل الذي لا تمجـ لا الالهة بسواه ولا تمجد سواه .

وهل بمارس الهزل او بعجب به او بنفق عليه او يعلن عنه او يدعو اليه او بمجده مثل الالهة ؟ اليسب الالهة هي اكثر الهازلين هزلا ؟ وهل تستطيع الالهة ان تصنع سوى الهزل بل او ان تريد سوى الهزل ، بل او ان تمجد سوى الهزل او ان تمجد بشيء سوى الهزل ؟ وهل للالهة صفات او افكار او اهتمامات غير ان تعيش الهزل وان تفكر فيه وان تهتم به وان تطالب وتفسرح به ؟

وهل يوجد هزل الا وهو حصيلة هزل الالهة ؟ هل يستطيع احد ان يهزل اولا هزل الالهة ؟ اليس كل هازل وكل هـزل قد وجدا لان الالهة قد هزلت هزلتها الكبرى ؟

لقد هزات الالهة هزلتها الكونية فاصبح كل شيء هزلا .

هل يمكن أن يكون شيء ما غير هزل أما في ذاته ووجوده وتماذجه وممارساته ، وأما في حوافزه وأهدافه ومنطقه ؟

بل أن كل شيء لا بد أن يكون هزلا في كل ذلك ، أي في ذاته وفي أساليبه واحتياجاته ، وفي مبدأ وجوده ، وفي صيغ وجوده ، وفي كلل الماليبة والناريخية بل والذاتية .

أنه الهزل الذي تمجده الألهة وتمجد به الآلهة بل الذي لا تمجد وكل تفاسيره .

ان كل وجود يجيء ويظل بلا تفسير ، اذن كل موجود يجيء ويظل ويذهب بلا تفسير ، اذن كل موجود لا بد ان يكون هزلا في مجيئه وفي جميع صيغ بقائه ، وفي ذهابه وفي جميع صيغ بقائه ، وفي ذهابه وفي جميع صيغ ذهابه .

اذن كل شيء لا بد ان يكون هزلا كيفما جاء وكيفما بقي ، وكيفما ذهب وكيفما جاع واحتاج ومارس جوعه واحتياجه ، وكيفما فسر او مارس نفسه او وجسوده .

ان كل وجود اول لا بد ان يكون هزلا ، اي لا بد ان يكون هزلا كل وجود غير مسبوق بوجود اخر يحتاج اليه ويريده ويخططه ويخطط له ثم يوجده بصيغة وبمستوى وتحت ظروف تكون ملائمة له ومفهومة ومحسوبة وموضوعة .

واذا كان كل وجود اول لا بد ان يكون هزلا كان كل وجود لا بد ان يكون هزلا لان كل وجود لا بد ان يكون وجودا اول او وجودا ناتجا عسن الوجود الاول ، اي لا بد ان يكون هزلا او ناتجا عن الهزل ، اي حاجة من حاجات الهزل او ممارسة من ممارساته ، اى خبطة من خبطاته .

ولكن ما هو الهزل؟ انه ما ليس جدا . اذن ما هو الجد؟ انه ما ليس هزلا . ولكن اليس هذا الكلام عن الجد والهزل او هذا التفسير لهما هو العلى مستويات الهزل؟

ان الاشتفال بالتطهير الداتي لأنفس أو للنيات ، أو بالدعوة ألى هذا التطهير ، أو بتجريم أهواء النفس أو النيات ، أو بمحاسبتها على اتجاهاتها ومجاعاتها وتقلباتها .

- ان الاشتفال بذلك ليس الا اسلوبا من اساليب الدعوة للاعضاء المحرمة المخفاة خجلا منها الى التطهر والتحرر من اخلاقها وضروراتها ووظائفها ومن احساسها بنفسها وبضغوطها ومن نياتها ونداءاتها غسير المهذبة وغير الملتزمة بالحياء او بالوقار والتهذيب او بالاديان او بالمذاهب او بالاعاليم او باوامر الزعماء وخطيهم المتوترة المهددة البليغة .

ان الاشتفال بدلك أو بالدعوة اليه ليس أذكى أو أفضل من الاشتفال بدعوة الحشرات إلى أن تكون أكثر نظافة أو استتارا أو حياء أو شهامة أو تقوى .

اذن اليس جميع الدعاة وواعظي الاعضاء بان تتطهر من جوعها وشهواتها ونياتها هم وعاظ ودعاة حشرات ؟

#### \* \*

ان دعوة النيات الى ان تكون اتقى او انظف او اقوى ليست افضل من دعوة اية حشرة الى ذلك . ان كل تعاليم الاديان والمذاهب والفلسفات والاخلاق لن تستطيع ان تصنع للنيات موجهة اليها ، مسلطة عليها اكثر او افضل مما تستطيع اي تعاليم الاديان والمذاهب والاخلاق والفلسفات ، ان تصنع لاخلاق ونيات الذبابة لو وجهت أي تعاليم الاديان والمذاهب والاخلاق اليها اي الى الذبابة وسلطت بكل جبروتها وارهايها عليها . ان جميع التعاليم والمواعظ التي جاءت بها الاديان والمذاهبوالفلسفات والاخلاق لم تكن الا تخاطبا مع اخلاق ونيات الذبابة لتكون اتقى وانظف .

ان نبيا عظيما لو توجه الينا بكل موكبه ورهبوته السماوي ليطالب نياتنا بان تتطهر من شهواتها واهوائها لما صنع لنا افضل مما يمكن ان يصنع لاية ذبابة لو انه توجه اليها بكل ذلك . ان مناشدة النبوات لنياتنا

ليست افضل عطاء من مناشدة النبوات لاخلاق الحشرات . اذن لاذا جاءت النبوات لتخاطب اعضاء الحشرات ونياتها اكثر مما جاءت لتخاطب اعضاء الحشرات ونياتها ؟

### \* \*

اننا لا نوجد أو نحيا أو نتعامل أو نتحرك أو نفكر أو نعمل أو نسعد ونبتهج بالنيات الطيبة أو المخلصة أو المحبة أو النظيفة أو المتدينة أو الملتزمة بالمدهب أو بالنظام أو بالقيدة ، وأنما نفعل ذلك ونكون ذليك بالمعرفة والقدرة والاحتياج والضرورة والهوى وبالرغبة وبالالزام الذي لا نختاره ولا نختار أزاءه أو معه .

اننا لا نتلاقى او نتصافح او نتعاون او نتجمع او نتحالف او نتعاقد بالصداقة او بالایثار او بالاقتناع بقیمة الالهة او بقیمة الطبیعة او الحیاة او بقیمة المذاهب والتعالیم والاخلاق والادیان او بقیمة ونبل ما نفعل \_ ولکن بالانانیة والخوف والضرورة والتقلید والاستمرار والاندفاع والحماس والافتسراس ..

اننا لسنا كائنات تعيش او تتعامل بالحب ، ولكن بالضرورة والارادة والاشتهاء والجوع والافتراس والمنافسة والفيرة والكبريساء والاستسلام والهزيمة .

اننا لسنا نظریات او افکارا او ادیانا او مداهب او مواعظ ، ولکننا قوانسین .

اننا لسنا قوانين اخلاقية او فكرية او انسانية ، بل قوانين طبيعية . اننا لسنا قوانين حتى ولا طبيعية ، إن القوانين الطبيعية مضبوطة ومتقررة ومحتومة ، فهل نحن كذلك ؟

أننا لسنا ارادات بل ضرورات . اننا نريد حتما ، ولكن لماذا نريد ؟

أن ارادتنا خاضعة لغير ارادننا، أنها محكومة بغير ذاتها ،

وهل نحن حقا ضرورات ؟ وما هي الضرورة في أن نكون وفي أن نكون محتاجين ومحكومين بالضرورات ؟

نحن لا نريد لاننا نريد ان نريد ، ولا لاننا نريد ما نريد او نعرف ما نريده او نحرمه ، ولكن لان شيئًا ما يجعلنا نريد ويجعلنا نريد ما نريد ما نريد كما نمرض ونتالم ونجوع ونموت . ان ارادتنا نوع من الاصابة لنا او من الحكم علينا او من القهر او التعذيب او الالزام لنا . اننا نريد بالاسلوب الذي به نتالم ونسقط اعياء .

ولو كنا نستطيع الا نريد والا نريد ما نريد لكان سؤالا صحيحا وقويا ان نسال : لماذا نريد ، ولماذا نريد نفس ما نريد وبالاسلوب الذي به نريد .

اي منطق او تفسير لهذا او في هذا ؟ اي منطق او تفسير لان تكون كما كنا ؟

ان ارادة الانسان مفروضة عليه كما فرض عليه وجوده ومولسده ونموذجه وصفاته وظروفه وسماته وحياته ومكانه . ولهذا فان حريتسه ليست اكثر من حرية الحجر في ان يكون اي الجحر حجمه وذاته ومادته وصفاته ، وفي ان يكون حجرا لا شيئا اخر ، وفي الا يكون حجرا .

انه اي الانسان يريد ، والحجر لا يريد . أذن هو أكثر حرية من الحجر ، او هو حر دون الحجر . ولكن الانسان خاضع لارادته ومحكوم بها . اذن هو غير حر في مواجهته لارادته ، وارادته غير حرة لانها خاضعة لفير ذاتها ومحكومة بغير ذاتها . وهل يكون غير الحر والمحكوم بقوة غير حرة حرا ؟ اليس الذي يفعل ويريد لانه لا يملك الا يفعل والا يريد أكثر عبودية من الذي لا يفعل ولا يريد لانه لا يملك أن يفعل أو أن يريد أي اليسس الانسان أكثر عبودية وفقدا للحرية من الحجر ؟

اليس الذي يمرض ويموت ويشيخ ويحزن ويتشوه لانه ليس حسرا

في الا يفعل ذلك ، او لانه حر أن يفعل ذلك ، اكثر عبودية واكثر فقدانا للحرية من الذي لا يفعل ذلك ولا يستطيع أن يفعله ؟ اليس الذي يتحوك ويفعل ويختار ويريد وهو غير حر أكثر أو أقسى عبودية من الذي لا يصنع شيئا من ذلك وهو غير حر ؟

اذن اليس الانسان اقل خرية أو اقسى عبودية من الحجر ؟

ان السلاح يقتل ويجرح ويدمر ولكنه لا يفعل شيئا من ذلك الا وهو خاضع للانسان الذي يطلقه ويصنعه ، وان الانسان يصنع السلاح ويقتل ويجرح ويدمر به كما يصنع كل اساليب ومستويات حياته ، وكما يصنع ايضا خطاياه وحماقاته . ولكنه لا يفعل شيئا من ذلك الا وهو خاضع لارادته . وارادته خاضعة لفير ارادته . انه لم يرد ارادته ولم يدبرها ولم يعرفها ولم يخترها . وانه لا يدري كيف فرض عليه ان يكون مريدا ، ومريدا بهذا الاساوب ، ولهذا المراد ، وبهذه القوة او بهذا الضعف ، وبهذا النزق او بهذا الوقار .

فمن اكثر حرية ، او أقسى عبودية : السلاح ام الانسان ؟

وما هو الافضل او الانفع للكائن او للانسيان: ان يكون حيرا ام ان يكون فاقدا للحرية ؟

انه لا يوجد فاقد للحرية ويبدو كاعظم مالك لكل الحرية مثل الانسان. ان حريته في ان يكون ويحيا ويبدع ويحارب ويسالم ويصنع الحضارات العظيمة والحماقات والذنوب العظيمة ايضا ليست اعظم او اقوى مسن

خريته في أن يمرض ويتألم ويتشوه ويشيخ ويموت ويجوغ وينام ويعادي الحريات ويقاومها ويخاف منها .

ان الانسان ليبدو وكأنه هو وحده الحر في هذا الكون ، او كأن شيئًا ما لا يساويه في حربته في هذا الكون .

ولكن هل الانسان اكبر حرية من النهر او من المطر او من الشمسس او من الزلزال او من الاعصار او مسن أي شيء طبيعي في ممارسته لنفسه او لاعماله او لضروراته او لجبريته او لفقده لحريته ؟ هل حدوث الزلزال او الفيضان اكثر حرية من حدوث الزلزال او الفيضان او الاعصار في الطبيعة ، او من اصابته اي اصابة الانسان بالمرض او بالتشوه او بالشيخوخة او بالموت او بضعف البصر او بمرض الاسنان وسقوطها ؟

وهل فقد الانسان لحريته في مواجهته لارادته اقل من فقد الاحداث الطبيعية لحريتها حين خضوعها لعواملها الموجبة لحدوثها لا همل خضوع الانسان لارادته الكاملة الموجبة اقل من خضوع المطر لعوامله الكاملةالموجبة أهل يختار الانسان امام ارادته الكاملة اكثر من اختيار المطر امام عوامله الكاملة أن المريد لا يمكن أن يكون حرا . أن الارادة هي أقسى وأشمل مستويات الهزيمة للمريد • أنك بقدر ما تكون مريدا تكون مهزوما لذاتك ومهزومة ذاتك . أنه أذا وجدت أرادة الانسان الموجبة لان يفعل فلا بد أن يفعمل، وأذا لم توجد هذه الارادة الموجبة فلا يمكن أن يفعل ، أي أنه أذا وجسدت الارادة الكاملة والمشترطة للفعل فلا بد من وقوع الفعل ، وأذا لم توجد هذه الارادة فلا يمكن أن يحدث الفعل

اذن متى يكون الانسان حرا في أن يفعل وفي الا يفعل ؟ أنه أذا فعهل فليس حرا في ألا يفعل ، أنه ليس فليس حرا في أن يفعل ، أنه ليس حرا في أن يفعل ما لم يفعل ولا حرا في أن يفعل ما فعل .

ان يدي لتبدو حرة دون القلم الذي اكتب به . فهل اليد اكثر حرية من القلم ؟ وهل الانسان حر الا بالاسلوب أو بالمقدار الذي تبدو به اليد أو تكون به اليد حرة ، أو بالاسلوب أو بالمقدار الذي يبدو به القلم أو يكون به القلم حرا ؟

خريته في أن يمرض ويتألم ويتشوه ويشيخ ويموت ويجوع وينام ويعادي الحريات وتقاومها ويخاف منها .

ان الانسان ليبدو وكانه هو وحده الحر في هذا الكون ، او كأن شيئًا ما لا يساويه في حريته في هذا الكون .

ولكن هل الانسان اكبر حرية من النهر او من المطر او من الشمس او من الرائدال او من الاعصار او مسن اي شيء طبيعي في ممارسته لنفسه او لاعماله او لضروراته او لجبريته او لفقده لحريته أهل حدوث الارادة في الانسان اكثر حرية من حدوث الزلزال او الفيضان او الاعصار في الطبيعة ، او من اصابته اي اصابة الانسان بالمرض او بالتشوه او بالشيخوخة او بالموت او بضعف البصر او بمرض الاسنان وسقوطها ؟

وهل فقد الانسان لحريته في مواجهته لارادته اقل من فقد الاحداث الطبيعية لحريتها حين خضوعها لعواملها الموجبة لحدوثها لا همل خضوع الانسان لارادته الكاملة الموجبة اقل من خضوع المطر لعوامله الكاملةالموجبة أهل يختار الانسان امام ارادته الكاملة اكثر من اختيار المطر امام عوامله الكاملة ان المريد لا يمكن ان يكون حرا . ان الارادة هي اقسى وأشمل مستويات الهزيمة للمريد • انك بقدر ما تكون مريدا تكون مهزوما لذاتك ومهزومة ذاتك . انه اذا وجدت ارادة الانسان الموجبة لان يفعل فلا بد ان يفعل، واذا لم توجد هذه الارادة الموجبة فلا يمكن ان يفعل ، اي أنه اذا وجسدت الارادة الكاملة والمشترطة للفعل فلا بد من وقوع الفعل ، واذا لم توجد هذه الارادة فلا يمكن ان يحدث الفعل

اذن متى يكون الانسان حرا في أن يفعل وفي الا يفعل ؟ أنه أذا فعسل فليس حرا في ألا يفعل ، وأنه حين لا يفعل ليس حرا في أن يفعل ما لم يفعل ولا حرا في أن يفعل ما فعل .

ان يدي لتبدو حرة دون القلم الذي اكتب به . فهل اليد اكثر حرية من القلم ؟ وهل الانسان حر الا بالاسلوب أو بالمقدار الذي تبدو به اليد أو تكون به اليد حرة ، أو بالاسلوب أو بالمقدار الذي يبدو به القلم أو يكون به القلم حرا ؟

هل كان الأنسان مخطئا في رؤيته وقراءته لنفسه أم كان محايياً معتملقاً لها حينما زعم أو اقتنع انه حر ؟ وهل اقتنع الانسيان حقا انه حر ، مهمنا زعم أو تحدث أو خطب أو علم وتعام أنه كذلك ، مهما قال له معلموه ذلك ؟

لقد كان الانسان يفسر دائما ويوى دائما بانه هو اكثر الاشياء حرية و بانه هو وحده الجر دون كل الاشياء وكل الكائنات و والسبب في هساد التفسير للانسان أو في هذه الووية له انه هو اكثر ولسرع الكائنات تحركا وتنقلا بين جبرياته وضروراته للتناقضة او المختلفة او المتعددة . أنه ينتقل من هذا الشيء أو من هذا الموقف أو من هذا المكان أو من هذا اللقب أو من هذا الموقف أو من هذا المتعلق أو المطارض هذا المنطق والتفكير ، أو من هذا النقيض الى الآخر المنظف أو المطارض أو الموافق أو المناقض بسرعة وسهولة واعلان غيه كل معاني التباهي . وحينئذ يبدو أي الانسان حرا ، ويفسر بانه هو وحده الحردون أي قيد . انه لهذا السبب لا بد أن يرى مالكا لكل أساليب ومعاني الحرية .

ومن الذي زأى الانسان حرا او اعتقد انه كذلك ؟ لفل أولئك اهسم معلموه وطفاته وقادته وهم يطالبونه بأن يطبعهم ويموت لهم .

ان الانسان يتحرك ويتنقل بين الاشياء او بين جبرياته وضروراتسه المتناقضة والمختلفة والمتعارضة بهذه السهولة والسرعة لانه اكثر الاشياء وقوعا تحت عوامل وأسباب الضغط الكثيرة المتعاقبة عليه بقسوة وجبروت وارهاب ، لتتنقل به بين مختلف وعديد المؤاقف والمارسات والاهسواء والشهوات والضرورات التي كلها استعباد واكراه لا مثيل له في وحشيته وعنفه ، أن التنقل السريع بين الضرورات والإرادات هو اقسى المساليب العبودية .

انه يتنقسل بين عوامل الاكراه اكثر واسرع مسن كل الاشبياء وكل الكائنات . انه لهذا أكثر وأقسى وأشمل من كل الكائنات عبودية بينما بدا وفسر وكأنه أكثر الكائنات جرية ٤ أو كأنه هو وحده الحردون الكل الاشياء وكل الكائنات .

لقد فسر أكثر الكائنات عبودية بانه أكثرها حرية . أنه لم يزور تفسير كائن ما مثلما زور تفسير الانسان .

لقد تخلقت وعاشت في الانسان أكبر وأكثر الاخطاء بقدر ما عاشهو

رَفِي اكْبِرَ وَأَكْثَرُ ۗ الْاخْطَاءَ ﴾ وبقدر ما خلق واختلق هو أكبر وأكثر الاخطاء .

ان كل الاشياء فاقدة اللجرية الذاتية ، أو فاقدة للجرية في مواجهتها لذاتها أو في ممارستها لذاتها أو في تعاملها مع ذاتها سأو فاقدة للجرية داخل ذاتها ، أو ذاتها سالبة لحرية ذاتها .

أن جميع الاشبياء ليست جِرة في تعاملها مع ذاتها. وبذاتها وفي ذاتها .

ان كل شيء مستعبد لذاته ومستعبدة له ذاته . ان كل شيء فاقد للجرية الذاتية . وإن الانسان لأحد الاشياء المفاقدة للحرية الذاتية . ان لذاته لمستعبدة لذاته . إن كل ذات وكل شيء يتعامل بعضه مع بعضه بلا حرية ، إن كل ذات هي قيد ضخم على نفسها .

إن ذات الكون هي اضخم قيد على الكون . وإن إي قيد على الانسان لا يتعامل الا مع قيود ذاته عليه .

ان كل شيء ليس الا جهازا يحكم ويستعبد ويقيد ويضبط بعضه بعضا كما يفعل أي جهاز علمي يصنعه الانسان . وان الانسان ليس الا جهازا من هذه الاجهزة التي يستعبد بعضها بعضا. إن إرادة الانسان وتفكيره وخوفه وقدرته واحتياجاته وكل ضروراته ومعانيه الاخرى ليستعبد بعضها بعضا ويخضع بعضها بعضا ويذل بعضها لبعض ويخاف بعضها على بعض ، ويكذب الى بعض ويخاف بعضها من بعض ، ويطفى بعضها على بعض ، ويكذب بعضها على بعض ويضال أو يخدع بعضها بعضا . وان ذلك كله لمحتوم أن يحول الانسان الى جهاز أو الى آلة أو الى شيء أو الى ذات لا مثيل لها في عبوديتها ، لا مثيل لها في فقدانها للحرية الذاتية . أن ذات الانسان لميدان رهيب لاعداء يتقاتلون داخله عليه . وفي نية كل عدو من هؤلاء الاعداء أن سلبه كل حريته .

ان النهر والمطر والزلزال والاعصار والنجم وكل شيء لمستعبد لذاته . ان كل سلوكه ووجوده وأخلاقه وكل خطواته ليست سوى تعبيرات عسن هذا الاستعباد للذات أو عن الاستعباد الذاتي . وان الانسان لكذاك وان كان على مستوى أو بأسلوب أعنف ولقسى اذلالا . انه لا يوجد شيء يقاسي من أذلال ذاته له مثل الانسان .

ان الاذلال أو الاستعباد الذاتي الذي يعانيه الانسان هو اقسى اذلال أو استعباد ذاتي يعاني منه أي كائن أو أي شيء . أن كل اذلال قد يحتمل أو يففر أو يهون أمام أذلال ذات الانسان للانسان • أنه اذلال بكل الاساليب وعلى جميع المستويات وبكل التفاسير وبكل الجهر والاعلان والحسدة والاصرار .

ولعل فقدان الحرية الذاتية في الاشياء وكذا في الانسان ليس شيئا ردينًا ، او لعله ليس أردأ الاحتمالات . بل لعله شيء طيب او حظ جيد.

ان فقدان هذه الحرية الذاتية هو الذي حول الاشياء والكون والحياة والانسان الى انتظام أو نظام أو الى ضبط ، وهو الذي جعل الاشياء والكون والحياة والانسان تظل أشياء وحياة وكونا وانسانا ، وهو أيضا الذي وهبها القدرة على التطور والتكامل والبقاء . أن أي شيء لا يعني أو لا يساوي سوى فقدانه للحرية الذاتية . أن الحياة والكون والانسان لا يساوي الاذلك.

ماذا لو أن كل شيء كان يملك حرية الذاتية ، لو أن كل شيء لم يكن مستعبدا استعبادا ذاتيا أي لو لم يكن فاقدا للحرية الذاتية ؟

ماذا لو كانت الانهار او البحار او الجبال او النجوم او الشموس حرة حرية ذاتية ولم تكن خاضعة لعبودية ذاتية شاملة لا خلاص منها ولا رحمة فيها ؟ هل كان يمكن أن يظل شيء كما هو ، او أن يسير او أن يجيء او أن يمارس نفسه لو كانت هذه الحرية يمارس نفسه لو كانت هذه الحرية الذاتية موجودة في الاشياء ؟ هل كان يمكن حينئذ أن يوجد او أن يبقى أي نظام ؟

أليس من المحتوم حينسف ان تمارس الانهار والبحار والجبال والشموس وكل الاشياء ذاتها أو حرياتها بأساليب اخرى ، لتكون اشياء أخرى – لتكون زوالا أو تدميرا أو جنونا لا نستطيع تصوره أو تحمله ؟ ما الذي منعها من ممارسة هذا الجنون أو هذا الذكاء ؟

ما الذي منع الكون من ان يجن أو أن يعقل ليكون غير ما هو كائن ؟ ولماذا ظلت كل الاشياء مؤدبة وعاقلة ومتوقرة ومستمسكة بالنظام الموجود الذى تسير عليه وتخضع له ؟ اليست تفعل ذلك وتستمسك بـــه

لانها فاقدة للحرية الذاتية، لانها لا تستطيع ان تفعل شيئا آخر ؟ انها لن تظل مستمسكة بهذا النظام، دائما لو كانت تستطيع الخروج عليه مهما كانت تقواها واخلاقها وطاعتها للنظام . ان استمساكها بنفسها ليس حياء ولا ذكاء . انه عجز .

هل يمكن أن نقتنع \_ مهما كان مستوى ذكائنا \_ بأن الشمس سوف تظل كما نجدها لو كانت تملك حرية الخروج على نفسها وعلى سلوكها و وعلى عنوعها وهوانها ؟

والانسان لو كان حرا في ان يموت ويرفض ويفادر ويعصي ذات واراداته وخوفه وضروراته وجوعه وأفكاره ومشاعره وتفاهاته وحقارات وأوهامه وكل وجوده واحتياجات وجوده له يكن مستعبدا لذاته ، أو لو لم يكن فاقدا للحرية الذاتية بأسلوب هو أشمل وأكثر تشويها مما تفقدها الاشياء ، مما تفقد الصخور والإشجار والالات والاشياء حريتها الذاتية.

- نعم ، والانسان لو كان يملك هذه الحرية الذاتية هل كان يمكن أن يقبل حينئذ أي نموذج أو سلوك أو ممارسة أو تفكير أو شعور من نماذجه أو من أساليب سلوكه أو ممارساته أو من أساليب وجوده وحياته وبقائه وأفكاره ومشاعره ؟

هل يمكن أن نتصور الانسان خاضعا لوجوده أو لحياته أو لظروفه أو لكونه أو لضروراته واحتياجاته واحتمالاته وقيوده ، أو لتفاهاته ووقاحاته وتشوهاته وهمومه ، أو لحضاراته ، أو لمذاهبه وعقائده وأوهامه وأحلامه وأكاذيبه ، أو لزعاماته ومعلميه وآلهته ، أو لعلاقاته وارتباطاته ، أو لتقوأه وإخلاقه وصلواته .

\_ هل يمكن أن نتصور الانسان خاضعا لكل ذلك أو خاضعا لاي شيء أو مقيدا بأي شيء أو كان يملك الحرية الذاتية \_ لو كان يستطيع أن يخرج على ذاته وأن يعصيها وأن يختار أمام أملاءاتها عليه وأذلالها له ، أو لو لم يكن محكوما عليه بأن يكون مريدا ، وبأن يكون مستعبدا لارادته لا مستعبدا له ، وبأن تكون أرادته مستعبدة لغير أرادته .

- او لو لم يكن هو السجان والمسجون ، والقيد والمقيد ، والسيف

والرقبة ٤٠ والسلاح والقليل ـ اورلم يكن مستعبدا من داخله باقفسى وأشمل مستويات وأنباليب العبودية: ؟

اذن فالعبودية الذاتية في الكون والحياة والاشتياء والاسسان ليست شيئا أو حظا رديئا . أن هذه العبودية الذاتية ليست ضد الكون أو الحياة أو الاشياء أو الانسان ، بل ليست ضد تقدم أو صعود أو بقاء الكسون أو الحياة أو الاشياء أو الانسان ، بل انهسسا هي الضائعة لذلك والمطورة له والمحافظة عليه . أن كل شيء هو هبة العبودية الذاتية في الاشيساء ، أن الحرية الذاتية ما أو وجدت ـ لا تعنى الا مقاومة ورفض كل الاشياء .

ان العبودية القاتية اليست عدوانا على أي شيء ، بل انها هي العماية لكل شيء ، الها هي العماية لكل شيء ولتطوره ولبقائه ولفهم الكل شيء ولتطوره ولبقائه ولفهم الموابد ولتلاؤمه مع نفسه ولارادته وتقبله النفسه ، ولعبره عليه واعجابه به الله ودفاعه عنها ، الك معجب بوجودك وصابل عليه وممارس له بنشوة لانك لا تملك من داخلك حرية رفضه وكرهه والاشمئز إن منه . .

انه لا خوف على الانسان من هذه العبودية . ان كل الخوف والخطر عليه ال لا خوف على الخوف والخطر عليه الله لا خوف على كرامته أو على كرامته أو على كرامته أو على اغجابه بنفسه وبحريته الشناطة المعلى اقعناطه بحريته كانه حن بلا أى قيد .

- نعم ، انه لا خوف على ذلك من علمه بأنه فاقد لخريته الذاتية ، وبأته أي الاتسان مستعبد استعبادا ذاتيا كالشجر أو الحجر ، بل أشد وأغنف اللاما وتشويها وشمولا.

انه لا خوف على الانسان من معرفته لهذه الحقيقة . لا خوف عليه ولا مساس به ولا ايذاء لشعوره ، لانه سيظل مقتنعا بأنه حر ، وسيظ ل يهتف لحريته المطلقة ويتحدث عنها بتمجيد وزهو بذيء مهما عدرف أنه مستعبد كل معاني ونماذج وأساليب الاستعباد.

ان المعرفة لا تمنع من الاقتناع بالنقيض . ان المعرفة تقبيل الغيدر بنفسها ؛ ان المعرفة لا تنتجر من الفيرة او من مواجهة وممارسة الهزيمة . ان فيها كل القدرة على التواضع والتنازل .

ان الاتنسان يستطيع إن يهرف حقيقة ما ، ثم يستطيع أن يظل مقتنعا بنظيضها أي بنقيض تلك الحقيقة التي هرفها ، ويظل يتحدث عن ذلسك التقيض وكأنشه لا يعوفه سواه ، أن الانسان ليبن متعصبا لذكائه أو لمسايعين من تعصبه لفبائه أو لما لا يعرف .

ان عقل الانسان يستطيع بذكاء وكبرياء أن يجامل وينافق اقتناعه ، كما يستطيع بشجاعة وشرف أن يخاف من أرادته فيلقي بكل موهبته وشممه تحت أوامرها ، أي تحت أوامر أرادته . أن الانسان لا يذل شيئا ولا يخرج على شيء مثلما يذل عقله ويخرج عليه . أن العقل الانساني هو أشهر مهان مضطهد معتدى عليه في العالم .

### \* \*

ان الانسان - لما سبق تفسيره من فقدانه للحرية الذاتية - لا يكون في حكم الاخلاق القائم على التفسير النفسي للسلوك البشري ظالما أو فاسدا أورملوما مهما فعل الابقدر ما يكون الوحش أو الحشرة أو الطبيعة كذلك لانها آذت أو قتلت أو خريت .

ان الانسان الظالم أو القاتل أو الفاسد الشرير قد أراد ففلبته أرادته. انه لم يرد أرادته ولم يصنعها ولم يستطع أن ينتصر عليها أو أن يطردها ويخرجها من ذاته. لقد أضابته أرادته أصابة كما تصيبه الرصاصلة أو الضافقة . أنه لم يطلقها وأنما أطلقت عليه . أنه كائن مهجوم عليله لا هاجم . أنه حينما يعاقب على ما يفعل \_ وهذا مشروع ومحتوم \_ فمن الجل أنقاذه وحمايته من أرادته . ولكن أرادته الغالبة هي أيضا مغلوبة ، أن أرادته لم ترد أرادته ولم تصنعها أو تحرضها .

ان عقابه أو تهديده بالعقاب لئلا يفعل ما لا يريد المجتمع أو ما يؤذي الآخرين يشبه حعابته من أن تصيبه الرصاصة أو المرض . ولكن ذلك لا يعني إنه ظلام أو فاسد أو ملوم أي في التفاسير النفسية للسلوك الانساني كما أن محاولة انقاذ المريض أو الضعيف من مرضه أو من ضعفه لا تعني الحكم عليه بأية مؤاخذة أخلاقية . أن العقاب أو التهديد بالعقاب أسلوب من أساليب معاقبة الارادة أو منعها أو زجرها لئلا تهاجم المريد وتعتدي عليه ، ولخلق أرادة أخرى مضادة فيه .

ان العالم الذي يفسر الاخلاق بعلم التفس او يجمع بين علم الاخلاق،

وعلم النغس في تفسيره للسلوك الانساني لن يرى ان الظالم القاتل ظالم أو شرير أكثر من المظلوم المقتول ، كما أن يرى أن القاذف بنفسه في ميساه النهر حيث كل احتمالات الهلاك لينقذ طفلا أو حيوانا من الغرق ، حيث لا يراه أحد ليشكره أو ليشتمه ، أفضل أخلاقا أو أنبل نفسا أو نيات مسن قاتل اليتيم .

ان ذلك العالم المفسر للبشر ، لسلوكهم ونياتهم بعام النفس لا بد ان يرى أن الظالم القاتل المعتدي قد يكون واقعا تحت اكراه وضفوط وعدوان عليه أكثر من المقتول المظلوم المعتدى عليه . قد يكون مظلوما ومقهورا اكثر .

انه لا بد أن يرى المطر الواهب للارض الموات الحياة ليس أكثر تقوى أو حبا أو فضيلة نفسية من الاعصار أو الزلزال المدمر للمدينة النائمة بين همومها ومتاعبها وهزائمها وذنوبها وفضائحها وضياعها على ذراع الظلام.

انه سيرى أن الظالم السارق الضال الفريق في الغواية يستحق الرثاء والشفقة التي يستحقها المريض والشيخ العاجز المحكوم بهوان شيخوخته وقسوتها .

ان مثل هذا العالم لا بد ان يقتنع بأن المؤمن المطيع بتصوف وافتضاح لتعاليم نبيه أو لأوامر وحماقات قائده لا يستحق من الثناء أو الاعجاب أو من أوصاف التقوى أو البطولة أو الاخلاص أو الفداء أكثر مما يستحق من يذهب ليلقي بكل وقاره وإيمانه وتقواه تحت قدمين يقف فوقهما جسد حرام قد تجمعت فيه كل الابالسة تخطب بكل اللغات ، وبكل فنون البلاغة والاغراء والاغواء ، داعية الى الافتتان به ، والى بيع جميع المزايا الدينية والمذهبية والوطنية والحضارة الانسانية ، ثمنا للمسة سريعة من أطراف أحدى يدية، أو من أي مكان في جسمه المسلح بكل أسلحة القدرة على الانتصار والتدمير لكل أرادات المقاومة والتقوى والوقار ، والمسكون بكل أجهزة التحريض على الفواية والافتضاح .

## \* \*

ان الارادة مفروضة ومقهورة مثل فقد الارادة . اننا نريد بالقهـــر والفرض ، وكذا نعجز عن أن نريد . ان ارادتنا مقهورة ومفروضة عاينـــا

مثلما هي مفروضة على نفسها • لقد فرضت على نفسها كما تفرض كـــل الاشياء على نفسها . أن كل شيء مفروض ومفروض عليه بالاسلوب الذي فرضت به الارادة وفرض على الارادة وفرضت على غيرها الارادة .

ان الشمس والصرصار لم يريدا نفسيهما ولكنهما فرضا على نفسيهما، وفرضت عليهما نفسيهما، ان احدهما اي الشمس والصرصار ليس اكثر حرية او اختيارا لنفسه او اعجابا بها من الاخر . ان الوحشية التي فرضت على احدهما هي التي فرضت على الآخر . ان الالهة التي خلقت هذا الكون لا تتفاضل في مواهبها او في اخلاقها . ان اي شيء لا يتفوق في منطقه او في اخلاقه على الآخر . ان اي شيء لم يرد ان يكون كمساكان ، ان يكون بالاسلوب او بالشخصية التي بها قد كان ، ولم يكن لأنه قد اراد ان يكون . ان اسلوب كينونة اي شيء ونموذجه وشخصيته وصورته مفروضة عليه بالقهر والوحشية والطغيان الذي فرض به وجوده عليه .

انه لو كان هناك خيار أو ارادة تختار لما كان أي شيء كما كان . لقد جاء كل شيء بأسلوب الظفيان والعدوان ، ثم جاءت ارادته لنفسه ولصيغة وجوده وتقبله لذلك بالعدوان والطفيان أيضا ، أن ذات كل شيء قد فرضت عليه بالطفيان والعدوان . حتى الآلهة ، لقد فرض عليها وجودها وفرضت عليها مستوياتها وأخلاقها وهمومها بالعدوان والطفيان .

ان كل شيء اذن معتدى عليه ومطفي عليه حتى الزهرة ، حتى الشمس ، حتى أعلى مستويات الجمال ، لأن كل شيء قد جاء وصيغ وفرض سلوب العدوان والطغيان .

حتى الالهة . انها معتدى عليها ومطفي عليها لانها لم ترد كينونتها ولا صيغتها التي بها كانت ، ولم ترد ارادتها لكينونتها ولصيغتها. وهل فرضت على شيء ذاته وشخصيته مثلما فرضت على الاله ذاته وشخصيته ؟

ان وجود الآلهة ووجودها كما وجدت مفروضان عليها ، وكذلك مفروض عليها ارادتها لما فرض عليها . لقد فرضت عليها كينونتها وفرض عليها ان تريد ما فرض عليها .

ان الآلهة لو كانت تختار نفسها ونموذجها وارادتها وضروراته وارادتها لارادتها لما كان شيء كما كان ) أو لما كان شيء مما كان بأي أسلوب

أو، صيفة أو، صورة أو. نموذج (. العلل شيئة ما له يعقد عليه مثلما اعتسدي

\*

هل توجد وحشية المسى من الوحشية التي فوض ت عملى الاله ان يكون كمّا كان ؟ ادّن هل يوجد من يستحق الرّثاء والاشتفاق اكثر من الالهلة الر مثل الآلهذة ؟

ان الانسان منحكوم بقوية محكومة . انه صبد لعبد عانه مقيد بمقيد ، انه مسجون بمسجون ..

اذن كم هي قاسية حرية الانسان ؟ كم هي مستعبدة حرية الانسان ؟: ان حرية الانسان هي اقسى مستويات العبودية.

ان أقصى تعبيراته عن حريته هي أقصى تعبيراته عن عبوديته .

ان كل شيء خاضع لذاته خضوها لا رجوع عنه ولا تووة منه ولا عملاني اله .. اذق ما هي الحرية ١٤٠ وكيف يمكن ال توجه ١١٠

اذن كيف وضع البشر في لفاتهم كلمات الحرية ؟ أ

# \*\*

ايها الكون ١٠ أيها الانسان ..

لقد جنت وعشت ومارست نفسك واردت نفسك ، وتلاءمت معها ، وخضعت لها واضتسلمت لكل الهلاءاتها ومجاهاتها وهمومها واعبائها ولكل نماذجها لالك لا تملك الدوية اللذائية.

. . وأيضًا فارقتها أو لا بد أن تفارقها ، أو طردت منها بنفس الأسلوب والمنطق .

فهل أنت أيها الانسان ، أيها الكون ، جيد الحظ أم ردينه ؟ ولكن ما هو الحظ الجيد والحظ الردىء ، وما هي الفروق بينهما ؟ وهل توجد حدود تفصل بينهما ؟ وما هو النموذ به الله ي يقاسلن عليه ويعكمان بنه ؟ هل توجد أية وسيلة لمغرفة هذا من هذا ؟ " ان للرسالة الروحية ، أو لنقل أن للرسالة الدينية حدين : حدا تهذيبيا أو أخلاقيا موضوعه معاملة الذات والمجتمع ، ومعاملة وقاحات وبداءات الاعضاء والحشرات فينا . أما الحد الآخر في الرسالة الدينية أو الروحيسة فهو حد فكري موضوعه تفسير الاسباب والمسببات ، وعلاقاتنا بهذه وهذه ، أي بالاسباب والمسببات . أن موضوع هذا الحد هو ممارساتنا ورؤاتسا الذهنية لانفسنا وللاشياء .

ان الحد التهذيبي الاخلاقي قد جاء الينا ليخاطب ويزجر ويهسرم ويقتل فينا الارادة والضرورة سرجاء ليامرهما وينهاهما محاولا قتلهما أؤ عصيانهما أو الانتصار عليهما وبلهما وبنهاهما محاولا كل ذلك بكل منطق القرور والقسوة والساخاجة والداد ان يفعل كل ذلك دون ان يكون طبيبا أو ساخرا أو ذكينا أو قاتل أو قويا سردون أن يملك أو أن يحمل معه أية معجزة والقد نازل وحاول وقاتل باضعف اساليب الساخاجة وأوقى اسلحة الهزيمة والقد اكتفى بالوهم والوعيد متحدثا اليهما إلى الازادة والضرورة بلقة لارتفهمانها ولا تستطيعان الاستماع إلى الوعت والوعيد الله الذين يتحدثان بالمقة غير لقة المرادة والضرورة المترورة والمرورة و

ان هذا الحد لم يغير ال يقهل شيئا. لقد اكتفى بأن تحدث بلفة الأي يعرفها ولا يستطيع ان يتعامها من تحدث اليه ، وبمنطق لا يتعامل به شيء من الغالم الذي خاطبه بمنطقه . لقد كان محتوما ان تنتصر الطبيعة على الامر والنهي اللذين لا تفهم لفتهما ولا تستطيع ان تتخلى عن نفسها وعن التزاماتها واغراءاتها وعن قواتينها احتراما لهما الوحياء منهما او مجاملة أو رثاء او نفاقا لهما . ان الطبيعة لا تنافق ولا ترثي ولا تجامل . انها في هذا اقوى وافضل اخلاقا من الانسان ، اي ان كان الترفيع عن النفاق والمخاملة والرثاء قوة او اخلاقية .

لقد ظلت الطبيعة تنتصر دائما وبأسلوب مذل على كل ما في الالهة من شراسة وعلى كل ما في لفتها من بلاغة الجحيم . لقد كانت هزائم الالهة وهزائم توعداتها ونيرانها امام املاء الطبيعة وشهوات الطبيعة هزائم تصنع كل الرثاء والاشفاق عليها اي على الالهة .

لقد كانت هوائم في كل العصور وفي كل المجتمعات وفي كل المينادين. وتحت كل الظروف وبكل القصوة.

لقد تجمع من تجارب التاريخ ومن مشاهدات الحاضر ما يستطيع ان يقنع اعجز الناس عن الاقتناع بأن محاولة صياغة الانسان والانتصار على جوع اعضائه وعلى ضروراتها ، ومحاولة تعليمها اي تعليم اعضاء الانسان اخلاقا غير اخلاقها ، او اخلاقا تتحدث عنها السماء ، دون ان تعيشها او يعيشها سكان السماء ، او محاولة الانتصار على توقع الحياة والطبيعة فيه اي في الانسان .

— نعم، لقد تجمع من تجارب التاريخ ومن مشاهد ات الحاضر ما يستطيع ان يقنع اقل الناس ذكاء وعجزا عن الاقتناع بأن هذه المحاولات ، مرادا منها ولها وبها ان تكون مجدية او منتصرة بقوة تضخيم جبروت الالهة في النفوس ، ليست افضل او اذكى او اقوى من محاولة وعظ الذباب بالايات والاحاديث وبخطب الزعماء ونصائح الاطباء لكي يكون اي الذباب تقيا ومهذبا ومتواضعا ومتوقرا ورحيما ونظيفا ، فلا يتنقل ببذاءة او ببراءة من العيون والوجوه الجميلة والانوف الشامخة الى الاوحال والى الاماكن الاخرى ، او من الاوحال والاماكن الاخرى الى القفز فوق الوجوه والعيون الجميلة وفوق الانوف الشامخة . ان تضخيم جبروت الاله لن يعظ شهوات النسان افضل مما يعظ بذاءات الذباب . ان عيني النبي لن تريا يدي الاله ممسكتين بالسلاح اكثر من ان تراهما كذلك عينا الذباب .

ان الشيطان لن ينسى فنونه الجميلة العالمية او يتخلى عنها خوفا من الآيات والاحاديث ، او احتراما للايات وللاحاديث التي تذهب تبالغ في تضخيم جبروت الاله وجبروت جحيمه وغضبه .

لقد كان يكفي هؤلاء المؤمنين المبشرين بالمزايا الوعظية الهائلة لايقاظ وحشية الاله وجبروته في ضمائر الناس \_ كان يكفي هؤلاء الذين يريدون ان يوجدوا انسانا بدون اخلاق الطبيعة وبدون وقاحاتها واوحالها .

- كان يكفيهم ليدركوا خطأهم العالمي المعاد ، المعاد على مستوى عالمي أن يحدقوا بغضب وترويع في هذه الجماعات التي لا تتحدث الاعن جبروت الاله وجحيمه وعن غضبه المتوحش والتي لا تقرأ او تتعلم غير الآيات والاحاديث التي لا تعلم سوى الخوف من جبروت الاله ومن جحيمه ومن غضبه المتوحش ، والتي لا تضخم او تهول سوى جبروت الاله وجحيمه وغضبه المتوحش ، والتي لا تحترم او تمجد شيئا سوى جبروت الاله وجحيمه

وغضبه المتوحش ، والتي لا يصافح أو يحيي بعضها بعضا الا بالتخويف بجبروت الاله وبجحيمه وغضبه المتوحش .

— كان يكفي هؤلاء ليدركوا خطأهم العالمي المعاد ان ينظروا بتحديق وذهولوانصعاق الى هذه الجماعات التي لا تتحدث عن مجد اي شيء مثلما تتحدث عن مجد الجبروت والجحيم والفضب الذي يماكه ويدبره ويعده الاله ، وكانها انما تتحدث عن ذلك لكي تفجر فوقه كل اوحالها وتشوهاتها وفسوقها وشهواتها غير المتحضرة وغير المهذبة بقدر ما تتحدث عنه ، وبقدر ما تؤمن به ، وبقدر ما تمجده وتضخمه وتهوله وتتعلمه وتعلمه وتصلي له وتصلي خوفا منه . كأن الايمان بالشيء انما يعني دانما العدوان عليه والاساءة اليه والفسوق به . وهل يعتدي على الله وعلى الانبياء ويشوههم ويضرج عليهم الا المؤمنون بهم . كأن الايمان بالشيء عقاب له .

ان هؤلاء سوف يجدون حينئذ انه لا احد يفجر ذنوبه وعاهاته ونياته الملوثة فوق جبروت الاله وفوق جحيمه وغضبه مثلما تفعل هذه الجماعات التي لا تتعلم او تعلم سوى الخوف من جبروت الاله ومن جحيمه وغضبه.

انهم سوف يجدون ان الشيطان لا يستطيع ولم يستطع في كل تاريخه المجيد السعيد ان يكون سعيدا وسيدا وقائدا محظوظا ومتفردا بلا منافسة او عصيان او تمرد بين أي قوم مثلما كان ويكون بين اولئك القوم الذين لا يتعلمون او يعلمون او يقرؤون سوى الآيات والاحاديث التي لا تعرف ولا تعلم سوى التخويف بجبروت الاله وبجحيمه وغضبه.

- انهم سوف يجدون ان هؤلاء القوم المتدارسين لمجد جبروت الاله ولمجد جحيمه وغضبه المتوحش لم يستطيعوا ان يجيئوا على مقاس نموذج راحد من نماذجهم النفسية او الاخلاقية او حتى الدينية التي تتوقسد وتحترق بالشوق وبالدعوة اليها ، وبالايمان والتخويف بها ارواحهم وعظاتهم ونبواتهم وآياتهم وأحاديثهم المنزلة ببداوة وباستبداد رهيبين ، ان هؤلاء سوف يجدون ان الذين يؤمنون بوحشية يخرجون على ايمانهم بمثل الوحشية التي يؤمنون بها . كأنهم يعاقبون ايمانهم او من يؤمنون به بالخروج عليه والمخالفة له . لقد شوهد دائما ان الذين يؤمنون بالاله يدهبون يعصونه او يفيظونه ويخرجون على اوامره وتعاليمه بلا أية تقوى يذهبون يعصونه او يفيظونه ويخرجون على اوامره وتعاليمه بلا أية تقوى

أو وقاد، ختى ليبدو للهم أنما يريدون أن يعتدوا عن أيمانهم به أوينتقموا من ايمانهم به أوينتقموا من ايمانهم و أن أي مهزوم في التاريخ عبي كل التاريخ الم يواجه هزيمة اكبر واشمل أو أعمق أو أدوم من الهزيمة التي واجهها وعاناها الالسه وأنبياؤه وتغاليمه وكتبه ومخاريبه ومنابره

إن أحدا لم يهزم في كل التاريخ مثلما هزم الآله . وانه لم يهدوم في اي مكان ولا أمام أي أعداء أو خصوم مثلما هزم ويهزم في بلاده وسكنه ومعبده ، وأمام المؤمنين به ، أمام أهله وأصدقائه . أن اردا حظوظ الآله هي حظوظه بين أهله والمؤمنين به .

ان الالحة لم يواجه هجرانا اخلاقيا ونفسيا مثل الهجر النذي يواجهكه جه المؤمنون به اعتقاديا وتعليميا ...

وان اي كائن في هذا الكون لم يتلق من امتجاد النصر والتفوق مثلما تلقى الشيطان ، وانه لم يتلق من الانتصارات مثل الانتصارات التي تلقاها في معاركه السهلة عليه والتي خاضها صد الاله وضد انبيائه وتفاليمه وكتبه ومعاربه ومنابره ، او مثل الانتصارات التي قلده مجدها اعداؤه وأصدة قاء عدوه ، أي التي قلده بمجدها المؤمنون بالاله . أن الشيطان لم يكسب من الامجاد مثلما كسب منها بين الاقوام اللاعنين له الواهبين كل أيمانهم وصلواتهم للاله .

انه لا يوجد من خلله وهزمه واذله أصدقاؤه مثيل الاله ، ولا مبن نصره وكرمه أعلاؤه الشاتيون له الكافرون به مثل الشييطان .

انه لا يوجد حظ جيد مثل حظ الشيطان، ولا حظ رديء حريس مثل حظ الاله . انه لا يوجد كائن يستحق كل الرثاء والشفقة والدموع لفداحة هزيمته مثل الاله . انه لم يقهر احد مثلما قهر الاله . واتبه لسو كانت الهزائم تقتل لما أمكن أن يعيش الاله ولا يوما واحدا ، وأنها إي الهزائم لو كانت تسكت لما استطاع الاله أن يتكلم كلمة واحدة .

وطانه الا موجد، من يستحق كل المتهنئة الوركل الحسد إو الفيظ او الملفظ الوران النبط الوران النبط الوران النبط ال المنطقة الفحامة المتحادة النبطان المنتقدول إلى ضحامة في حجم الملك الكان محتوما الديمال حجم ذات الشيطان الكران في الكون الوراد وجد الاله المذاته مكانا في إي مكان أو ذات .

إن إي كائن لم يدخل أية معركة لمهزم فيها بالاسلوب والستمولى اللغين دخل الله بهما معركته لمهزم دفيها . انا المحدال مع يصبر على افضائح الهوزالم التي لا شبيه الها مثلما صبر الله ولن جميع الجهزة الالم المعائيسة والوعظية والإرهابية عيل والعسكرية لم تستنطع إن تنتصر انتصارا واحدا على على الوطاء او شهوات إو نيات اعضاء لنسان واحد الوان تضعفها الموران من عماسها الو من وقاحتها الاسمئزان الاسمئزان إو النا المناء إو مسن المتهذب إو من القسدرة على الاشمئزان إو الغيان .

إن جميع هذه الاجهزة الضخمة المعالمية الابدية الشاملة التاريخيسة الرهيبة المساملة التاريخيسة الرهيبة لم تستطع في إي وقت ولايفي إي مكان من الارض او من التاريخ النه تجعل الشيطان يشهر أن لمه منافسا إو الله قد يصبح له منافس على اعضاء إو اهواء إو شهوات كل النشر .

انه إي الشيطان لم يخف في أي وقت ولا في أي مكان ان تستطيع كل هذه الاجهزة التي توجه ضده بكل هذا الشمول وهذه العالمية والضخامة ان تصنع له أية منافسة على التفود بالمجد والسلطان وبقوة الاغراء في عيادته لاعضاء وأهواء وشهوات كل البشر...

ان الشيطان لم يخش ان تنتصر عليه هذه الاجهزة الآ بقدر ما يمكن ان يخشى الذباب \_ لو كان الذباب يستطيع ان يخشى \_ ان تجعله هذه الاجهزة تقيا او مهذبا او رحيما او متواضعا ، حتى لا يجرؤ على ان يبتقل بين العيون والوجوه والانوف الجميلة والبريئة والضارعة والشامخة وبين الاوخال الاخيرى ، بكل هذه البراءة او بكل هذه البداءة . انه المحتوم ان الشيظان يسر ويرحب بالمزيد من مجيء الانبياء والمعلمين والوعاظ المدني يجيئون بالاديان وبالتعاليم وبالكتب المقدسة ليخاربوه ويهزموا مجده . يعينون بالاديان وبالتعاليم وبالكتب المقدسة اليخاربوه ويهزموا مجده . انوجه المعكري إو الحد المفكري للرسالة الروحية او المدنية فانه قد يكون انوجه المفكري إو الحد المفكري للرسالة الروحية او المدنية فانه قد يكون والتخلي فينا ، إو يجيء داعيا إلى ذلك ومعلما له . ومحتوم إن تكون الجياة والمتعلى فينا ، والغراد ، مشمورة بحوافز ورغبات التخلي والغراد ،

ان الرسالة الروحية أي الدعاية الدينية تعلمنا بانشنا لسنا صلاعين

لانفسنا ولا للطبيعة التي نحياها ، ولا مسئولين عنها ، وأنه لا ينبغي أن نكون كذلك كما لا يمكن ذلك . أنها أي الرسالة الروحية أو الدينية تخلينا وتحررنا من مسئوليات ومتاعب الارباب ومن التزاماتهم وهمومهم الشاقة المبدعة . أنها تعفينا من أن نكون مسئولين عن انفسنا أو عن أي شيء حولنا أو ملتزمين بشيء من ذلك مسئولية والتزاما كاملين أو حقيقيين . لانها تضع فوقنا قوة هائلة لا حدود لقدرتها ولا لاستبدادها ولا لتدخلها فينا وضدنا ولنا ومعنا ، ولا منطق لارادتها أو لاخلاقها أو لما تطالب به أو لما ترفضه .

ان هذه الرسالة تعلمنا اننا عبيد مصنوعون ومغلوبون ومسيرون دائما ، يراد لنا ويراد بنا ، ويراد ضدنا ، ونراد ، ونشيد ونحطم ، ونوهب ونسلب ، ونصاغ ويقذف بنا كما لا ندري ولا نريد ولا نختار ولا نستشار ولا يفكر في احتياجاتنا او في همومنا او في الامنا . ان هذا هو اخف او اقل ما تهبنا الرسالة الروحية او الدينية او الايمان بان فوقنا كائنا هائلا خالقا شاملا . او هو اخف واقل ما تعلمنا هذه الرسالة او هذا الايمان .

انها قصة لا مثيل لما فيها من عدوان وهوان وتشويه وتحقير وكآبة ووحشية ، انه خيال لا يملك اي قدر من المجد او من العظمة او من العافية النفسية او العقلية .

ان هذا الخيال او القصة او الرسالة الروحية الدينية قد تريحنا مما نهاب ومما يتعبنا ومما ترهقنا تكاليفه ومعاناته ومسئوليتنا عنه ، ومس وضع عظمتنا ونذالتنا ورضانا عن انفسنا واحتقارنا لها تحت حساباته . ان كل هذا قد يكون نافعا لنا وقد نكون محتاجين اليه . اننا حتما محتاجون الى ان نراح من محاسبتنا لانفسنا ومن وضعها تحت مراقبتنا ومسئوليتنا .

أن ذلك قد يكون سببا من أسباب رغبة الناس في الإيمان ، ومن اسباب اقتناعهم السهل بمسوغاته وبتفاسيره وبمنطقه وبانبيائه وبدعاته الكذبة والجهلاء واللصوص والمتاجرين والمنافقين . لعل رغبة الناس في الايمان هي التي وهبت أنبياءهم وزعماءهم كل مزاياهم وقدرتهم على الاقناع وعلى الانتصار في السوق .

ا هل آمن الناس وصدقوا غباء وانخداعا ام احتیاجا و فرارا ؟ هل خدعوا اماضطروا حینما آمنوا بما لا یمکن الایمان به ، وحینما صدقوا من لا یمکر تصدیقهم او اتباعهم ؟ هل الناس یصدقون لائهم یقتنعون ام لائهم یریدون ؟ وهل یقتنعون لائهم یجدون ام لائهم یریدون ؟ وهل یقتنعون لائهم یجدون ام لائهم یریدون ؟ هل النبی یساوی نفسه ام یساوی المؤمن به ؟

لعل الناس قد بحثوا عن مسوغات الايمان واحتاجوا اليها قبلان يجدوا اسباب الايمان او براهينه او مسوغاته ، او دون ان يجدوا هذه الاسباب والبراهين والمسوغات ، او اكثر مما وجدوها ، ولعلهم قداحتاجوا الى انبيائهم وزعمائهم ومعلميهم والى تصديقهم والهتاف لهم ورؤية معجزاتهم ومزاياهم وعبقرياتهم قبل ان يجدوهم او يروهم ، وقبل ان يجدوا ، او سيئا من مزاياهم او معجزاتهم او عبقرياتهم ، او شيئا يحرض على تصديقهم او يفقر تصديقهم او يعتذر عن بلادة تصديقهم او دون ان يروا او يحدوا هذه العبقريات والزايا والعجزات ، او اكثر مما وجدوها ، وداهها ،

لعل الناس قد راوا معجزات وعبقريات ومزايا أنبيائهم وزعمائهم ومعلميهم وآمنوا بهم وهتفوا لهم وأتبعوهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يروهم، بل ودون أن يوجدوا أو يروهم .

نعم ، لعل الناس قد آمنوا بانبيائهم وزعمائهم وهتفوا وصلوا لهم وراوهم وجربوا تقواهم وصدقهم واخلاصهم وجميسع مزاياهم قبل ان يوجسدوا ويحضروا . .

لعل الناس قد آمنوا بانبيائهم وزعمائهم وبنماذج ومستويات ومواهب هؤلاء الانبياء والزعماء ثم جاءوا اي ثم جاء انبياؤهم وزعماؤهم بنماذجهم ومستوياتهم ومواهبهم التي كان الايمان والاقتناع بها اولا . لقد حاءت نماذج ومستويات الانبياء والزعماء وفق ما في نفوس المؤمنين لا وفق ما في ذوات الانبياء والزعماء . لقد عاش الانبياء والزعماء في نفوس المؤمنين لا في ذواتهم هم .

هل آمن الناس بانبيائهم وزعمائهم تمجيدا أو تحية أو تكريما أو عرفانا لهم أو معرفة بهم أم آمنوا بهم ليكذبوا ويصغروا ويتبلدوا ويتشوهوا بهم ك وليلقوا عليهم بذوبهم وعجزهم وهوانهم وخوفهم وهزائمهم وتفساهاتهم ك وليسوغوا بهم نقائصهم وهربهم وعاهاتهم وتخليهم عن المسئوليات والمساناة وعن التفكم والذكاء والشجاعة ؟

هل آمن الناس بالانبياء والزعماء ليقودوهم الى النظافة والقـــوة ام ليجعلوهم تفسيرا وتسويفا لتلوثهم وعجزهم ؟ مَّ هَلَ كُأَنَ النَّاسُ حَيْمًا آمنُوا وَصَدَقُوا وَاتَبَعُوا وَهَتَقُوا نَبِلاءً ، يهبون نَبْلَهُم وَجَبَهُم وَاعْتِرافَهُم وَذَكَاءُهُم الْمُ كُأَنُوا الذَّلَا يَلقُونَ بَهْمُومُهُم وَاعْتِنالُهُم وَضَعْفُهُم عَلَى كَائِناتُ الْخَرِي ، يسمَوْتُها الهُهُ أَو البياء أو رَعْماء أو معلمين ، دُونَ أَنْ يَرِيْدُوا لهذه الكَأْتُناتُ أي مَجْد أو سعادة أو سرور ، ودون أن يشتَعْروا لها باي قدر من الاحترام أو الشوق أو الحب المعالمة الألهة والانبياء والزعماء في السوق مكانة من يكرمون ويمجدون ويصلى لهم أم مكانة من يهجون ويحقرون ويتهمون ويعتدى عُليهم ؟

اذن فان أقوى وانفع ما في الدعوات والتعاليم الروحية أو الديتيسة هو أعفاؤها من يؤمنون بها و أو محاولاتها أعفاءهم ، من تبغات والتزامات ومن هموم واخلاق ومواقف وحسابات ومحاسبات شاقة باهظة ، واقناعها لهم ، أو محاولتها الاقتاع لهم ، بأنهم عبيد محكومون مصنوعون مسيرون مربوبون بقوة لا حدود ولا نموذج لقدرتها وشمولها وتسلطها وتفردها وتدخلها وغيرتها ومنافستها وكبريائها وشهيتها للافتراس والاستيداد .

وأيضا اقناعها لهم بأن هذا الهوان ليس هوانا بل مجد وعزة ١٠ أو هوان هو كل المجد وكل العرف من الله عند الله عند الله المجد وكل العرف المدالة المجد وكل العرف المدالة المجدد وكل العرف المجدد وكل المجدد وكل العرف المجدد وكل المجدد

أن هذا يهب البشر الراحة الفكرية والمنقسية والاخلاقية ايضا . ان جميع البشر ولو احيانا يبحثون عن مثل هذه الراحة . وقد يسترونها بكل كرامتهم وشجاعتهم وذكائهم . انهم يناقطون ولا سيما الشعوريسة الاساليب للفرار من وطأة التبعات والالترامسيات ، ولا سيما الشعوريسة والنفسية والفكرية والاخلاقية منها . ولكنهم احيانا اخرى يناضلون بجنون للوقوع تحت عقاب اقسى واضخم واشرش التبعات والالترامات والهموم الانسانية الماهظة .

انهم قد يجنون بحثا عن الظروف والالتزامات التي تصنع لهم اقصى المداب . والبشر لا يمكن تفسيرهم أو فهمهم بصيفة واحدة أو بمنطق واحد كما تفسر وتفهم الطبيعة .

ان الانسان هو أعصى الكائنات على الفهم بقدر ما هو اقدر الكائنات على الفهم ، وأنه كذلك لاكثر الكائنات طهارة وشموخا وشجاعة بقدر ما هو اكثرها للوثا وهوانا وجبنا. أنه وحده المصلي للالهة ، وأنه وحده المشوه الهاجي لها. ان المسافة الممتدة بين حدي الانسان أو طرفيه أو نقيضيه لاطول من كل مسافة ممتدة بين حدي أو طرفي أو نقيضي أي كائن آخر . أن الانسان لبعيد جدا وقريب جسدا . أنه لبعيد جدا في قربه ومع قربه واعن قربه ، وأنه لقرب حدا في بعده وعن بعده .

اذن فالوجه الاخلاقي او السلوكي في الرسالة الروحية او الدينيسة ليس له اي نفع . انه لا يمكن التزامه لال التزامه ضد الطبيعية وفوق

ضروراتها وتفاسيرها . انه ليس الا معاناة فقط وتبديدا فقط وحماسا ضائعا فقط .

انه ليس الا قراءات وتفاسير ونصوصا ضائعة ، والا ارهابا عقليسا ونفسيا واخلاقيا مفرغا من القيمة .

ان البشر لم يربحوا ولم يأخلوا في كل تاريخهم من مجيء انبيائهم ومعلميهم ووعاظهم ، ومن ممارستهم لهم ولاديانهم ولكتبهم المنزلة ولمحاديبهم ومنابرهم ، ومن استماعهم اليهم وعلاقاتهم بهم ، ومن حفظهم لاقوالهـــم وتعاليمهم ، ومن وعظهم لاخلاقهم ونياتهم بهم وبما جاءوا به وبمحاديبهم ومنابرهم ، ومن شتمهم لهم ومن وعودهم ووعيدهم ، ومن بذاءاتهم وبداواتهم الفكرية والنفسية والاخلاقية واللغوية .

- نعم ، ان البشر لم يربحوا او يأخذوا من كل ذلك في كل تاريخهم سوى المعاناة وسوى التبديد وسوى الحمائل الضائع . ما كان اضخمه من حماس ضائع . لقد كان حماساً لا يحمل معنى الحماس او قيمته او موضعه او تفسيره . انه لم يكن حماساً لشيء جيد موجود ولا ضد شيء ردىء موجود .

لقد كانت قضية المعاناة والحماس للانبياء والمعلمين والوعاظ ، وللكتب المتزلة وللمنابر والتعاليم المحفوظة الموعوظ بها قضية خسران فقط ، خسران فقط دون انتظار اي شيء يؤخذ او يسترد او يتحول الى تعويض .

م كيف تقبل البشر معاناة هذه المعاناة وهذا الحماس ؟ كيف حدث هذا ؟ هل هو بحث عن الفباء أم عن الضياع ؟

انهما مقاناة وحماس بالنفس والفكر والاخلاق والتاريخ والزمن لا مثيل لهما في الضياع والخسران . فهل كل البشر مجانين ؟ هل الجنون احتياج محتوم من احتياجات جميع العقلاء ؟ هل الجنون احتياج او غذاء أو غزاء أو مجد للعقل ؟

هل تستطيع أن تكون عاقلا فقط ؟ هل من الافضل لك أو من العقل أن تكون عاقلا في جميع ممارساتك وتفكيك وتدبيرك ؟ هل يستطيع العقل أن يواجه أو أن يمارس نفسه دون أن يعيش ألوانا كثيرة ومختلفة مسن الجنون ؟ اليس العقل محتاجا إلى أن يسوغ نفسه بالجنسون ؟ اليست معاشة الحياة والناس والذات والعقل بلا جنون هي اقصى حالات الجنون؟ لقد كان الناس في كل التاريخ ينققون أضخم المعاناة والحماس والعقول الذكية والموهوبة على الجنون ،وعلى ما لا أمل في أن يهب أو يفيد أو يعزي أو يمجد أو ينقل كانوا جميعا باحثين عسن الخسر أن والحنون ؟

مُعَمِّدُ هُلِ المَعَانَاةُ وَالحُمَّاسِ للخسرانِ وَالْجِنُونِ عَبَقَرِيَةُ انسانيةً أو مُجسد

انساني ؟ هل المعاناة والحماس بلا ثمن اسلوب جيد من أساليب البحث عن السعادة وعن المجد والعبقرية ؟

هل الآلهة تعبد بالمعاناة والحماس الضائعين ؟

هل المعاناة والحماس الضائعان هما التفسير الشامل والمنطق الشامل لكون الشيء موجودا ؟ هل هما أي المعاناة والحماس الضائعان احتجاجان عالميان على عبث الكينونة التي لا تفسير ولا منطق لها غير المعاناة والحماس الضائعين ؟

ولكن هل يوجد جنون وعقل ؟ اليس كل وجود هو جنسونا ؟ هل في الوجود ما هو عقل ؟ اليس الجنون هو الفعل أو الكينونة أو ايجاد الشيء أو وجوده بلا هدف أو خطة أو تدبير أو منطق مقصود ومقصودة معروفة مطلوبة نتائجه ؟ وهل في الوجود أو في الايجاد ما هو كذلك ؟ اليست كل الاشياء قد وجدت بلا هدف ولا خطة ولا تدبير ولا منطق سابق مقصود معروف معروفة أو مطلوبة نتائجه ؟ هل يمكن أن يكون الوجود الاول أو الوجود مجتمعا بتدبير أو بخطة أو بمنطق سابق أو بالبحث عن هدف أو بالانطلاق عن أي حافز .

هل وجد الصرصار بهذه الشروط ليكون وجوده أو أيجاده عقلا لا جنونا ؟ هل وجد الانسان بعقل أو بمنطق أكثر من العقل أو المنطق الذي وجد أو أوجد به الصرصار ؟

هل موجد الصرصار لو كان له موجد اكثر جنونا او اذكى تدبــــرا وتخطيطا من موجد الانسان ؟

اذن اليس كل وجود او ايجاد جنونا ؟ واذن هل من الاشياء او مسن الموجودات او من الكينونات او من الممارسات ما هو عقل وما هو جنون ؟ اذن أليس الجنون هو سلوك كل شيء ؟ بل أليس العقل نفسه هو احدى صيغ أو تعبيرات الجنون أو احدى ممارساته ؟

هل يكون شيء أو انسان عاقلا الا بقدر ما يبدع الجنون ويؤمن بالجنون ويحترم الجنون ويلتزم بالجنون ؟

هل يكون العقل الا استجابة لما هو جنون او عطاء ما هدو جنون او املاء ما هو جنون او احتياج ما هو جنون ؟ هل يكون العقل الا احدى لفات الجنون او احد مطالبه او احدى مجاعاته او خطواته او ضروراته او ضرباته او رقصاته أو حماقاته او غلطاته ؟

هل يوجد عقل ليس ناتج الجنون ؟ اليس الجنون هو مبدأ كل الاشياء ؟ ومنطق كل الاشياء ؟ اليس الجنون هو ايضا منتهى وغاية كل الاشياء ؟ الذن فان من المحتوم ان تكون جميع ممارسات البشر اساليب مختلفة

من الوان الجنون لانه لا يمكن أن يكون شيء غير جنون . واذن فالمعاناة والحماس الضائعان المنفقان على الضياع وبلا ثمن هما من هذا الجنون الذي لا بد منه ، والذي لا شيء غيره ، والذي لا بديل عنه ، ولا مهرب منه ، ولا بداية ، ولا نهاية الا اليه .

.. هذا الجنون الذي هو كل البداية وكل النهاية وكل التفاسير وكل المنطق وكل العبقريات وكل التفاهات .

اذن فالمعاناة والحماس الضائعان على مجيء الانبياء والمعلمين وعلى استقبالهم والترحيب بهم والتعلم منهم والاستماع اليهم وشق الطرق وايجاد الاماكن والهتاف والحب لهم ، والخوف منهم ، والبحث عنهم والضائعان ايضا على المنابر والمحاريب وعلى المواعظ والاديان وعلى الكتب المنابدة .

\_ نعم ، اذن فالمعاناة والحماس الضائعان على ذلك هما من هذا الجنون الذي لا بد منه، والذي لا شيء غيره ، والذي لا بديل عنه ولا مهرب منه، والذي لا يستطيع البشر أن يمارسوا سواه أو يجدوا سواه أو يفكروا في سواه لانه لا يوجد سواه .

ان مجيء الشيء او الانسان هنا ليس أقل جنونا من اصابته بالجنون بعد مجيئه . ان ولادة العبقري ومجيئه هنا ليسا أقل جنونا في كل منطقه وتفاسيره من ولادة أية نملة أو حشرة .

ان اصابة اي انسان بالجنون ليست اشد جنونا في منطقها او في تفاسيرها او في حوافزها واهدافها بل او في نتائجها من مجيء اعقلل العقلاء هنا ، ليمارس كل مستويات واعلى مستويات العقل الموجود هنا . ان المجيء هنا هو كل الجنون وكل معاني الجنون وكل اسباب كل الجنون واعلى مستويات الجنون و الجنون و الجنون و الجنون .

 $\star$ 

اما الوجه الفكري الداعي والموصل الى العبودية العقلية والنفسية فهذا هو الوجه الخطير في الرسالة او في التعاليم الروحية والدينية . انه الوجه الخطير في الاديان وفي مجيء الانبياء والمعلمين وفي وجودهم ، او في وجود تعاليمهم بيننا .

ان ذلك هو الوجه الخطير لانه هوالذي يتحقق ويتقبل في المجتمعات. انه يتحقق ويقبل في المجتمعات انه يتحقق ويقبل ، او يصبح شيئا يعني شيئا لانه يجمع للمؤمنين بين الاستجابة للارادة والشهوانية والاستجابة للضعف وللرغبة في الفرار من الالتزامات والتبعات والمعاناة الصعبة . انه يجمع للمؤمنين بين هذا وهذا ، او هو يأذن لهم او يتسامح بأن يجمعوا بينهما .

أن الرسالة أو التعاليم الروحية أو الدينية هي أكثر الأشياء قسوة

وطفيانا على العقل والفكر والمنطق ، بينما هي أكثر الاشياء تسامحا او ضعفا او اغضاء او حياء او إنهزاما امام التلوثات والشهوات والضعف الاخلاقي ، انه لا مثيل للرسالة الروحية او الدينية في تسامحها مع التلوث وفي تعصبها ضد التفكير .

انها لا تحابي شيئًا مثل محاباتها لسقوط الاخلاق ولا تقاوم شيئًا مثل مقاومتها لشموخ العقول.

ان الدعوة او التعاليم الروحية او الدينية سلاح يقتل دون ان يصنع نصرا او ان يهزم عدوا . انه سلاح لا يطلق على الأعداء ولا يستطيع ان يصيبهم . انه سلاح لا يقتل الا حامليه ومستعمليه . انه سلاح ليس ذكيا ولا شهما ولا وفيا . انه سلاح اكبر اهدافه واكثر احدافه سقوطا تحت طلقاته هو العقل والذكاء . انه سلاح لا يقاتل او يصيب سهوى كبرياء العقل والذكاء .

ان الرسالة الروحية أو الدينية ليس لها خصم تقاتله سوى عقــل الانسان وذكائه .

ولكن اليس من المحتمل جدا ان الناس لا يخطئون في تفكيرهـم او يعجزون في سلوكهم لانهم يحملون او يعيشون او يتعلمون افكارا خاطئة ، بل لانهم عاجزون عن ان يفكروا تفكيراً صحيحاً وعن ان يصنعوا سلوكا قويا او عظيما او نظيفا ، لا لان لديهم افكارا خاطئهـة او ضعيفة تعلمهم الخطأ والضعف وتدعوهم الى ذلك ؟

اليس التفكير الخاطىء أو الرديء ، والسلوك العاجز أو الرديء هما تعبير عن الذات العاجزة الرديئة لا عن الافكار الخاطئة الرديئة ؟

ان الافكار الضالة او المعوقة او المتبطة لا تستطيع أن تعوق او أن تضعف او أن تهزم أو أن تضلل النشاط المقتحم أو العقل القادر على أن يعرف والمريد أن يعرف أو أن يتجاوز ويرفض . ولكنهسا أي الافكار الضالة والمعوقة والمثبطة قد تدل على مستوى أو على احتياج أو على ظروف وأهواء من يؤمنون بها أو من يعلنونها أو من يدعون اليها . بل أن مثل هذه الافكار قد تكون عاجزة حتى عن هذا التفسير . أنها قد تكون عاجزة من يؤمنون بها . أنها قسد تكون من يؤمنون بها . أنها قسد تكون منفصلة عن مستوى المؤمنين بها أو نقيضا حسادا لمستواهم . أن الانسان قد يكون أكبر جدا من أفكاره أو من أديانه أو من أربابه كما قد يكون أصغر .

ان أقوى الناس وأقدرهم على الاقتحام والتجاوز وأعظمهم عبقرية عقلية قد يؤمن بأضعف وأسخف الافكار ، وقد يتعصب لها ويعادي أو يقاتل دونها وغضبا لها ، أكثر وأعمق مما يفعل ذلك الاغبياء والعاجزون الذين يكونون اندادا بمواهبهم العقلية والاقتحامية لهذه الافكار والدين

يتسناوون ويتكافاون باستعداداتهم وتطلعاتهم معها مي المناوون ويتكافاون باستعداداتهم وتطلعاتهم معها مي المناهمة ولا أن تهزمها أن الموهبة والقدرة والرغبة والشهوة لا يمكن أن تقتلها ولا أن تهزمها أو أن تزجرها الافكار أو التعاليم أو الافكار أو التعاليم والاديان لم تستطع أن تقتل أو أن تهزم أو أن تزجر في الإعضاء أو في المنهوات جوعها إلى التلوث والى النذالسسة ، والى للسباحة والفرق في حماهات الشيطان ...

and the first of the second of

ان كل ما في تاريخ البشر وكل ما سوف يكون في تاريخهم من آلهسة شرسة ، ومن انبياء ومعلمين غلاظ الاخلاق والعقول والتعاليم ، ومسن صلوات ومحاريب ومعابد ومنابر ، ومن آيات واناجيل ، ومن ارهساب ووعيد واوامر ومناه تصوغها وتوجهها بكل كبريائها وضخامتها ووحشيتها وكآبتها كل الآلهة في كل ارجاء كل جحيم .

ان كل ما في تاريخ البشر وما سوف يكون في تاريخهم من ذلك يستطيع ال يمنع أو ان يؤخر أو ان يزجر أو يخيف أو يضعف أية فكرة في أي عقل من أن تقتحم كل السدود والحدود والحدراسات السماوية ، لتنطلق في زمانها ومكانها وعلى مستوى قدرتها وبكل قدرتها وعنفها وشراستها وبكل قدرتها على القتال والانتصار ، دون أن تستأذن أو تعترم أو تهاب حضور أي آله أو أي نبي أو أي معبد أو أي محراب أو أي انجيل أو أي قرآن ، يأمر وينهر ويوعد ويلعن ويحرم ويهدد ويحدق بفضب تموت من رهبته وكآبته النجوم والشموس والابتسامات في وجوه الحقول ووجوه الانهار وفي وجوه كل الاشياء . أن أي حضور والتعلى من التحقير والغيظ والاذلال والعصيان مثلما يتلقى حضور الآلهة والتعاليم والاديان والكتب المنزلة .

ان المواهب الانسانية لا ترحم دموع الآلهة او خوفها أو ضعفها . انها اي المواهب لا تتخلى عن تفجراتها وانطلاقاتها أو تؤجلها اشفاقا على ضعف الآلهة أو احتراسا لاحزانها أو بحثا عن مسراتها . أن دموع الآلهة لا تجد من يرثي لها . أنها أضيع دموع في هذا الكون . أن مآسي الآلهسة وهزائمها هي أعظم ما يهب المواهب المتفجل والتحديثة المقاتلة النشوة والسرور والرغبة في المزيد من التفجر والتحدي والقتال .

ان المواهب لا تحترم شيئًا أو تهاب شيئًا غير قدرتها على أن تكسون أو لا تكون . أنها تستطيع أو لا تستطيع .

والم المواهب الميتة هي ميتة وليست مقتولة . أن الآلهة لم تقتلها وهي لا تستطيع قتلها . وأن شيئًا ما لا يستطيع أن يقتلها .

ان المواهب الميتة هي مواهب لم توجد . انها لم تمت ولم تقتل ، ولكنها لم توجد . انها ليست مقتولة أو غير موجودة . انها ليست مقتولة أو غير مقتولة ، وليست ماذونا لها أو ممنوعة .

ان الآلهة هي الضعف أعداء الأنستان، والها والم وسنتطع ال تصيبه باي

ضرر أو الم في كل تاريخه . انها عاجزة عن ذلك . انها اعجز اعدائه .

أَن الْآلَهَةُ هَي أَنْبِل أعداء الإنسان لانها أي الآلهة هي أضعف اعدائه .

ان الآلهة في كل تاريخها لم تستطع ان تفعل للانسان او ان تفعيل به اكثر ، افضل او ارداً من ان تتحول الى تفاسير وتسويفات وشعارات لما يريد ويستطيع ويفعل ، او لما لا يريد ولما لا يستطيع ولما لا يفعيل . انها في كل تاريخها وتاريخه لم تعطه ولم تأخذ منه غير أن فسر نفسه بها ، ان كل احاديثه عن الآلهة ورؤاه وتفاسيره لها ليست الا تفاسير لنفسه ، لما يريد او لما يرفض لها .

ان الآلهة لا تستطيع ان تكون اكثر من متهم بذنوب لم تردها ولا تستطيع أن تفعلها ، أو بمزايا لم تردها ولا تستطيع أيضا أن تفعلها بل ولا أن تربدها .

ان كل عبقرية الآلهة ، ان كل ذنوبها وحسناتها ان تصبح متهمة . . ان تتحول الى تفسيرات وتسويغات وشعارات دون ان تدري او تريد ودون ان تقبل او ترفض ، ودون ان تحسن او تسر او تقساتل لترفض الظلم والعدوان عليها والكذب باسمها ، والاتهام لها ، لذكائها واخلاقهسا وتاريخها .

هل ترى حظوظ الآلهة اذن جيدة ام رديئة ؟

هل تراها قد افادت الانسان او الحياة ؟ هل تراها قـد اصابت الانسان او الحياة بأي ضرر ، أي بهذا التفسير لها ، بهذا الاتهام او بهذه التبرئة ؟

ان الآلهة رديئة جدا ، ولكنها جيدة جدا ، وكذلك التعاليم الروحية والدينية . انها رديئة جدا في كل تفاسيرها واخلاقها واحتمالاتها .

ولكنها جيدة جدا لانها لا تفعل شيئا ولا تستطيع شيئا . ان عجزها هو اعظم مزاياها بل كل مزاياها . انها عاجزة عن ان تفعل للمؤمنين بها أو أن تفعل ضدهم .

ان الآلهة وكذلك الاديان وكذلك كل رسالة أو تعاليم روحية لا تستطيع ولم تستطع أن تكون قيدا بل ولا أمرا أو نهيا على سلوكنا أو على أفكارنا أو على نياتنا .

انها لم تستطّع ان تصبح اغراء او تحريضا او زجرا في اي وقت .

لهذا فكم هي نبيلة ورحيمة ومهذبة في سلوكها وتأثيرها مهما كانت رديئة ومتوحشة وهمجية في كل تفاسيرها وحوافزها واهدافها ونياتها . ان كل ذنوبها انها تتحول الى بيت ضخم ، ضخم تنفق وتبدد عليه افدح النفقات دون أن يسكنه احد أو يأوي اليه احد ليتقي به الحر أو البرد أو الرياح أو الافتضاح .

ان الآلهة والاديان والرسالات الروحية هي البيوت الضخمة الشامخة التي لم يسكنها في اي عصر او مجتمع احد من مصمميها او من دهاتها و من المنفقين عليها او من المنفقين عليها او من المنفقين عليها او من المنفقين عليها و من المنفقين عليها و من المنفقين عليها و من المنفقين عليها و من المنفقين عليها او من المنفقين عليها و المنفقين المنفقين عليها و المنفقين عليها و المنفقين المنفقين عليها و المنفقين المنفقين عليها و المنفقين المنفقين عليها و المنفقين عليها

# الانسان . وَهَلْ خَرَع خِيالِ الْآلِهُمْ

« . . لقد كان التاريخ في جميع اشواطه وصياعاته واهتماماته وتفاسيره كانه لم يكن يعني او يريد الا ان يصنع آلوت والخراب والآلام والاحزان والجنون والغباء والتشويه والاذلال لكل الناس ، ليجعل من كل ذلك تحية وتمجيدا وتتويجا وصلاة لانتصارات وامجاد القادة والزعماء والمجانين الشخصية ، لقد كان التاريخ يتحرك وكانه يرى أن أي مجد أو انتصار او ابتهاج لاي قائد أو لاي زعيم ليس الا غفرانا بل ليس الا شفاء لكل ما في الكون والحياة والناس من عاهات وتفاهات ومن شقاء وجنون وعدوأن وتلوث وبلادة وذنوب ، لقد كان ابتاريخ يهتف دائما لنفسه وهو يصنع ابشع الآلام والاحزان والحماقات والمظالم والتخريب ، لانه كسان يعتقد او كأنه كان يعتقد أنه بذلك أنما يحيسي ويصافح الزعماء والقسادة والمعلمين القتلة الاغبياء ، ويهتف لامجادهم وانتصاراتهم ، ويصنع أهم التيجان ألمنسوجة والمسحوبة من جسد الانسان ومن ذكائمه وكبريائمه وشجاعته . ان المظالم والحماقات التاريخية ليست مففورة فقط لانها تتحول الى تحية والى تمجيد وتكريم ومحاباة لامجاد وانتصارات الزعماء والقادة والمعلمين ، والى اعلان بذيء شرير عن أمجادهم وانتصاراتهم • بل انها اى المظالم والحماقات التاريخية اكثر من معفورة . لقد كان التاريخ يؤدي ادواره وكانه يرى انامجاد وانتصارات هؤلاء القتلة والمجانين لا يمكن ان توجد أو أن تكون عظيمة أو مقبولة اومقروءة أو معروفة اومعتر فابها أوصائعة لهم الكبرياء والمجد والابتهاج ألا أذا صنعت كل الموت والدمار والويلات الشاملة لكل الناس ولكل الاشياء . أن ذلك هو وحده الذي يهبهم الدوي والخلود واللمعان . لقد ظل التاريخ في كل التاريخ عميلا وقحا نذلا منافقا لجميع القادة والزعماء والمعلمين الاغبياء ألقتلة وكأنه لا عبقرية له غسير ذلك .. ».

### **\* \***

لو أن كائنا فلكيا استطاع من بعيد أن يستمع ألى ما يقول ويذيع البشر ، وأن يقرأ ما قالواً وما يقولون ، ما قاله ويقوله أربابهم وأنبياؤهم وزعماؤهم ومعلموهم ومفكروهم ووعاظهم وشعراؤهم وكل من مارسوا

ويمارسون الكلام والتعاليم فيهم .

- نعم ، لو أن كائنا فلكيا استطاع ذلك بوسيلة ما فكيف يمكن أن يفهم البشر او ان يتصورهم او ان يفسرهم ؟ هليتصورهم اقوياء واذكياء؟ هل يتصورهم ضعفاء واغبياء ؟ هل يتوقعهم سعداء ام اشقياء ؟ هل يمكن ان يراهم بأي نموذج او مقاس او مستوى من نماذجهم او من مقاساتهم او من مستوياتهم ؟ هل يمكن ان يفسرهم او ان يفسر اي شيء فيهم ، اي شيء من مستوياتهم أو من نياتهم او من حياتهم تفسير اطيبا أو سعيدا ؟

هل يمكن أن تكون نماذجهم حينئذ في افتراض ذلك الكائن الفلكي عملا من اعمال المعقل إو الخيال أو التصور أو التفسير أو التوقع ؟ هـل يمكن إن يرى إو أن يجد نماذجهم فيما قالوا وفيما كتبوا لو أنه استمع لو قراما قالوا وما كتبوا ؟

هل يمكن أن يفهم ذلك أدّنائن الفلكي بما يسمع ويقرأ عن البشر ولهم ماذا يكونون أو يعنون أو يساوون أو يريدون أو يعملون ؟ هل يمكن أن يقدر ولو تقديرا مقاربا طول قاماتهم العقلية أو الاخلاقية أو الاخلاقية أو الاخلاقية أو الاخلاقية أو النفسية بما يسمع ويقرأ منهم ولهم ؟ هل يمكن أن يراهم أو يفهمهم أو يفسرهم أو يتوقعهم أو يتصورهم أو يحدد طول قاماتهم أو النفسية أو الاخلاقية أو العقلية بالقراءة لهم ،

هل يمكن أن يفهم ألبشر مما يقولون ويكتبون ؟ هـل يمكن أن تفهـم مستوياتهم ، أو نماذجهم ، أو تلوثهم ونظافتهم ، أو كبرياؤهم واتضاعهم ، أو ضالتهم وضخامتهم ، أو ممارساتهم لحياتهم أو لانفسهم أو للاخرين ؟ هل يمكن أن تفهم نماذج البشر أو مستوياتهم أو تصدق أو تفترض بالعقل أو بالخيال أو بالتفسير بدون ممارستهم طويلا ، طويلا .

هل يمكن تصور البشر كما هماو قريبا مما هم بدون قراءة لهم وبدون استماع اليهم أهل يمكن ان يصبحوا صورا عقلية او خيالية في عقل او في خيال كائن، اي كائن فلكي او غير فلكي لم يرهم ، ولم يمارسهم بياي اصلوب من اسباليب الممارسة أهل يمكن إن يهتدي آي عقيل او خيال يالتصور والافتراض والتقدير بالى نموذجهم، إلى أي نموذجهم نماذجهم؟

هل البشر نعوذج يمكن تصوره او افتراضه او اقتراحه أو اختياره أو تمنيه أو الاهتداء اليه ؟ هل هم نموذج ، هل هم بأخلاقهم أو بذكائهم أو بذكائهم أو بنواتهم او بأية صيفة من صيغ حياتهم وممارساتهم ، نموذج يمكن أنيراه أو يتمناه أو يقترحه أو يرضى به أو يفهمه خيال أو عقبل أي المه أو اي كائن فلكي أو توني يَعيش فوق الكون ، فوق النجوم ، بعيدا عن الارض التي يعيش فوقها البشر دون أن تراهم أي الارض أو تنظر اليهم أو تفهمهم أو ترحب بهم أو ترضى عنهم أو تقترحهم أو تقترح نموذجهم أو تستشار في مقدمهم اليها أو في نموذجهم - دون أن تتصورهم أو تدعوهم أو تجوع اليهم أو تشعر بالحاجة ألى التزين بهم - دون أن تؤمن بالآلهة أو تصلي لهم آو تأدب في طاعتها ومعاملتها لهم شكرا لهم على اهدائهم البشر اليها ألهم آو تأدب في طاعتها ومعاملتها لهم شكرا لهم على اهدائهم البشر اليها أ

هل البشر نموذج يمكن لاي كائن ان يجامل او يجمل موهبته بأن يبدعه او يقترحه او يتصوره او يفهمه أو يعجب به او يدعيه او ينسب اليه ؟ هل البشر نموذج تعاني أية موهبة في التطاول اليه ؟

هل يمكن أن يكون البشر تصورا أو أمنية أو اقتراحا أو تدبيرا أو منطقا أو خيالا لاي كائن ، لاي اله أو لاي فنان أو لاي مفكر أو لاي كائن فلاي ، لا يراهم ولا يمارسهم ولا يتعذب بممارستهم وبرؤيتهم أهل يمكن أن يكون البشر صيفة في أي منطق ، أو في أي تصور أو في أية أمنية أو في أية عين أو في أية موهبة لم ترهم ، ولم تعان من رؤيتهم طويلا ، طويلا ، حدا ، حدا ؟

هل يمكن ان يمدح اياله او آي مبدع بأننموذج البشر من تخطيطاته او من اقتراحاته او من أمانيه او من تصوراته او من شهواته ؟ هل يمكن ان يكون نموذج البشر رؤية اله او رؤية فنان ؟ ان يكون حلم أله أو حلم فنان ؟ ان يكون احتلام اي اله او احتلام اي فنان ؟ هل يمكن ؟

هل يمكن ان يكون الانسان نموذجا لنفسه أهل يمكن ان يكون نموذجا لنصوره أو لخياله أو لاقتراحه أو لتمنيه أو لارادته أو لنظقه أو لاختياره أ

هل يمكن ان يرى هو نموذج نفسه بكل مستوياته او بشيء مسن مستوياته ، رؤية عقلية ؟ هل يمكن ان يختار نموذجه او يعرفه او يهتدي اليه بالتصسور او بالافتراض او بالتفكير أو بالرؤية من بعيد لا هـل يرضى ألانسان بنموذجه او يختاره لو كان مخيرا لا هل نموذج الانسان عدوان على ألانسان لا

هل يمكن أن يكون نموذج الانسسان تصورا او اقتراحا او تمنيسا او اختيارا او رؤية بالتفكير او بالمنطق او بالخيال لا هل يمكن أن يكون الانسان نموذجا عقليا او اخلاقيا او أي نموذج لاي خيسال او لايسة رؤيسة او لاي احتلام لا

لو ان جميع التصورات والخيالات والاقتراحات والاقتراحات والتمنيات والرؤى العقلية والاخلاقية الموجودة والمحتملة والتي قد وجدت قد تجمعت في مؤتمر مفتوح لتمارس كل نشاطها وحماسها وذكائها ، وكل اهتماماتها وقدراتها وعبقرياتها واساليبها المختلفة فهل يمكن ان تتمنى أو تريد او تتخيل او تتصور نموذج الانسان ، او تقترحه ، او تراه رؤية عقلية ، او رؤية شعرية او فنية ، او حتى دينية ؟ هل يمكن ان تتمنى او تريد او تتخيل او تتصور او تقترح ، أو ان ترى رؤية عقلية او اخلاقية او فنية او شعرية او دينية نموذجه النفسي او العقلي او الاخلاقي او العاطفي او اللغوي او الديني أو الذاتي ؟ هل يمكن ان يكون اي نموذج من نماذج الانسان اهتماما من اهتماماتها او مستوى من مستوياتها ؟

هل يمكن ان يكون نموذج آلانسان أي آفتراض من افتراضاتها • أو ان يكون داخل اى نشاط من نشاطاتها ؟

ولو فوجىء أياله أو أي مبدع بمواجهة الانسان لاول مرة وبالتحديق فيه وفي نماذجه المختلفة فهل يمكن أن يجيء في أحد حسابات هذا الالله أو المبدع أنه قد يتصور نموذجه أو يتخيله أو يقترحه أو يختاره أو يعجب به أو يرضأه نموذجا لاي شيء و تعبيرا عن أي مستوى من مستويات فنونه ومواهبه و أو أنه قد يراه رؤية فكرية أو اخلاقية أو دينية أو شعرية و أنه قد يخلقه ويصوغه و أو أنه هو ألذى خلقه وصاغه و

ولو أن هذا آلاله أو المبدع المفاجأ برؤية الانسان للمرة الاولى أتهم أو امتدح بأنه هو الذي اقترح أو تصور أو تخيل أو أبدع أو رأى بفكره وموهبته الفنية نموذجه ، أي نموذج ألانسان فهل يمكن أن يصدق ذلك أو أن يراه أحتمالا ؟ هل يمكن أن يتقبل هذا الاتهام أو هذا الامتداح ؟ هل

يمكن أن يرى هذا الامتداح أو الاتهام احتمالا قد يكون صادقا أ هل يمكن أن يصدق أن ذلك قد يكون احتمالا في تصور أي آله أو أي مبدع ، أو في خياله أو في تمنياته و في أقتر أحاته و في روّاه العقلية الهيميني دائما بنموذج الانسان جميع صيفه وتعبيراته السلوكية والشعورية والنفسية والفكرية والجسدية ، بل واللفوية والدينية ، بكل أساليبها ومستوياتها واحتمالاتها، بل ويعني بذلك أسلوب مجيئه وأسلوب ذهابه ، وجميع أساليب معاناته وممارساته لفضائحه وآلامه ولمسراته أيضا .

#### **\* \***

ان ذلك الكائن الفلكي او الانسان الفلكي المفترض انه قد سمع وقسرا ما يقوله البشر وما كتبوه ويكتبونه سيجد فيما يقرأ ويسمع ما لا يمكن ان يتحول الى نموذج للبشر ، الى نموذج مفهوم او متوحد او عظيم ، ان ما سوف يقرؤه ويسمعه لن يستطيع أن يتحول الى تفسير لنموذج البشر، لاي نموذج من نماذجهم ، انه لن يجد في ذلك تفسيرا لنماذج البشر ، بل انه لن يجد فيه تفسيرا لاي شيء .

انه لن يجد فيه تفسيرا ولا لنموذج آية حشرة ، ولا لنموذجايشيء. ان ما سيقرؤه ويسمعه سيلقي به في ظلام دون اية علامات .

انه مهما كان محتملا ان يخدع ذلك الكائن الفلكي او الانسان الفلكي في تصوراته وتفاسيره لنماذج البشر ولمستوياتهم المختلفة ـ لان ما سوف يسمعه ويقرؤه لهم وعنهم ومنهم وفيهم قد يخدع ، او هو جدير بأن يخدع، او محتوم ان يخدع ـ فان احتمالات ذلك الانخداع والخديعة، او حتميتهما لن تصبح شيئا خطيرا أو شيئا مفهوما او شيئا متحددا .

انه لو خدع لما جاءت الخديعة لصلحة البشر ، لما جاءت تمجيدا لهم او مزيدا من تمجيدهم . انها حينتُذ خديعة قد تجيء ضدهم .

وقد يكون هذا القول باحتمال الانخداع أو الخديعة لهذا الكائن الفلكي ليس آلا تصورا لواحد من البشر ، وليس موقفا سوف يعاني منه كانن يعيش بعيدا ، يعيش وراء الكون وفوق النجوم . اننا نحن البشر قد نخدع انفسنا بما نقول عن انفسنا ولانفسنا ، ولكن هل تخدع به الكائنات الفلكية؟

قد يكون الامر انه لن يوجد اي احتمال لانخداع اي كائن فلكي في

تصوره لنماذج البشر ولمستوياتهم المختلفة حينما يسمع ويقرأ ما يقولون ، وما كتبوا ويكتبون دونان يعاني معايشتهم ورؤيتهم معاناة فيها كل اهتمامات التجربة ورؤاها ومنطقها وشروطها والامها وتحديقاتها وذنوبها وفضائحها. قد يكون الامر آنه لو خدع ذلك الكائن الكوني بما يسمع ويقرأ عن البشر ولهم ومنهم لكانت خديعته ضدهم لا لهم وانه قد يتصورهم ويفهيههم ويفسرهم اقل من نماذجهم لا اكثر لانه قرأ وسمع لهم .

انه سيسمع ويقرا \_ مصدوما مروعا \_ ما لن يستطيع أن يتبين هـل هو صادر عن عقلاء أم عن مجانين ، عـن مستوى غريب وشاذ جـدا مـن المجانين ، وهل يحتمل أن يتصور صدور مثل ذلك عن عقلاء ، عن ايعقلاء، عن اي مستوى من مستويات العقلاء ؟ وماذا يمكن أن تكون صفات العقلاء أو صفات المجانين في تصور ذلك الكائن الفلكي ، ومـا هـي الفروق فـي حساباته بين هؤلاء وهؤلاء ؟

انه سيسمع ويقرا ما ان يستطيع ان يتصور ان مثله قد يصدر عسن كائنات عاقلة أو ذكية أو متحضرة او مهذبة أو صادقة او مخلصة او مؤمنة أو سعيدة ، أو نظيفة ، أو يمكن ان تفهم أو تعامل أو تعايش أو تقبل آو تحتمل أو تستطاع رؤيتها أو التفاهم معها أو الثقة بها ، أو فهم ماذا تريد، أو ماذا تعني ، أو ماذا تقول ، أو ماذا تستطيع ، أو ماذا تنوي ، أو ماذا تعهم به أو ماذا يمكن ان تعطي أو تفيد الآلهة التي دبرتها وأوجدتها أن وجدت هذه الآلهة بي أي فيهم أي شيء معقول أو محترم أو مدبر أو مراد مقصود في هيذه الكائنات التي يسمع منها ويقرا لها . أنه أن يستطيع أن يفسرها أو يضبطها بأي مقياس من مقاييسه ولا بأي منطق .

انه سيجد فيما يقرأ ويسمع كل شيء ونقيضه . سيجد الامتداح لكل شيء والذم لكل شيء والذم لكل شيء والذم لك في لكل شيء والذم لكل شيء من أماكن متعددة ،من وقت وأحد أو في أوقات مختلفة ، من مكان وأحد أو من أماكن متعددة ،من في وعقل وأحد أو من عقول وأفواه متعددة مركبة في كائن وأحد .

أنه سيجد الايمان بكل شيء والجحود بكل شيء والجحود أو الرفض لكل شيء . سيجد أن الشيء الواحد يقع عليه الايمان ويقع عليه الكفر في أوقات واحد ؟ من مؤمن وكافر واحد او من مؤمن مؤمن

وكافر آخر \_ من كافر مؤمن ، او من كافر ومؤمن ، من كافر هو المؤلمن، أو من كافر هو المؤلمن، أو من كافر هو المؤمن بشيء آخر \_ بنفس الحماس والاقتناع ، وبنفس الاعلان والافتضاح والغرور والتحدي والدعوة الى المبارزة .

انه سيجد الشيء الواحد ، سيجد الاله او النبي أو المعلم الواحد ، سيجد الدين الواحد او المنطق الواحد او النظام الواحد او النظام الواحد او التاريخ الواحد او الوضع الواحد او المستوى الواحد او القائد الواحد او الرجل الواحد .

- سيجد الشيء الواحد حقا وباطلا ، صدقا وكذبا ، ذكاء وغباء ، جمالا ودمامة ، عدلا وظلما ، شرفا ونذالة ، شجاعة وجبنا ، قوة وضعفا، تقدما وتأخرا ، تلوثا ونظافة .

انه سيجد أن كل شيء هو نفسه ونقيض نفسه هو الشيءوالحروج على الشيء ، هو التفسير والتفسير الاخر ، هو الفكرة ومقاومتها ، هسو الفكرة والفكرة الاخرى ، هو المعبد والملهى ، هو النظافة والتلوثهو الايمان والنفاق ، هو البطولة والاجرام \_ هو الشيء وعكسه ، هو الشيءومعاداته ، في زمان واحد أو في مكانين ، في مكان واحد أو في مكانين ، في لسان واحد أو في السانين ، في دين وأحد أو في دينين ، في تعاليم نبي واحد أو في تعاليم كل الانبياء ، في مشيئة وشهوة اله واحد أو في مشيئة وشهوة كل الآلهة ، في لغة واحدة أو في كل اللغات .

انه سيجد ان الحق هو الباطل وان الباطل هو الحق ، وأن الذكاء هو الفباء وان الفباء هو الذكاء،وان المنطق هو الخروج على المنطق وأن الخروج على المنطق هو المنطق ، وأن العدلوالصدق والتطهرهو نفس الظلم والكذب والتلوث ، وأن التلوث والظلم والكذب هو نفس العدل والصدق والطهارة.

انه سيجد أن النبي هو الدجال وأن الدجال هو النبي ، وسيجد أن البطل هو المهرج وأن المهرج هو البطل ، وسيجد أن الذي يوصف بهذا هو الذي يوصف بهذا ، وأن الذي يهتف بحياته وله هو الذي يهتف بموته وضده ، وأن الذي يمجد ويصلى له في هذا المعبد أو في هاذا الدين إو المده هو الذي يحقر ويكفر به في الاديان والمداهب والمعابد الأخرى .

انه سيجد كل شيء يتحول الى نقيضه فيما يسمع ويقرا ، انه لـن يعرف أي النقيضين هو المعتدي وأيهما المعتدى عليه ، ايهما الله وأيهما الشيطان.

أنه لن يجد فيما سوف يسمع ويقرأ شيئًا واحداً يمكن أن يفهمه أو يميزه أو يختاره أو يراه الافضل أو الاصدق أو الاذكى أو الاكثر تهذيبا أو تقى ٤ أو الاشرف أتباعا ودعاة .

انه لن يجد الها او نبيا او معلما او دينا او مذهبا او منطقا او طفيانا او ادعاء او حقدا او طموحا او عدوانا او غباء او جنونا واحدا بلا نقيض او مخالف او منافس او مزاحم او مشاتم ، له نفس الدعاوى والكبرياء والبداءات والضجيج والاسلحة والمبشرين والمقاتلين والاتباع العدوانيين ، له كل شهود الزور ومنابر الزور وكل ادوات الفتك والتسلط والتضليل والافساد ، له نفس الدعاية بكل فحشها واكاذيبها وغواياتها وتكاليفها ، له كل ظروف النقيض وشرعيته واحتمالاته ، له كل ذكائه وغبائه ، له كل القيض ومؤمنين متساوين القباء والهوان .

انه لن يجد فيما سوف يسمع ويقرأ الها ليس امامه عديد الآلهية تنافسه وتعاديه وتقاتله وتشاتمه وتكذبه وتطعن في طهارته وفي اخلاقه وفي نياته ، وتكيد له ، وتحاول ان تأخذ منه ،وان تسطو عليه،وان تفتاله، وان تشهر به ليفعل هو بها نفس ما تفعل او اكثر ان استطاع . انه لمن يجد الها لا يتبادل الشتائم والاحقاد والاتهامات والعداوات والمخاصمات والحروب مع منافسين وانداد آخرين دون اي تهذيب او وقار او عدل او ذكاء او شرف .

انه لن يجد مذهبا أو نظاما أو دينا لا تقف في مواجهته اديانومذاهب ونظم آخرى موقف القتال والحسد والغيرة والعداوة والعدوان والتجريح والتشهير والتهديد والتربص والتضليل والمفاخرة والمطاولة ، وتدعي لنفسها من الصدق والخلود والذكاء والنزاهــة والنظافة والتقــوى مثامـا يدعي لنفسه أو أكثر مما يدعي ، وتحاول أن تحشد في معابدها وتحـت اقدامها وفي معتقلاتها العقلية والنفسية والارهابية كل كائن وكل ما ليس كائنا بلا أي مقدار من الصدق أو الورع أو النبل \_ ليفعل هو نفس الاشياء التي تفعل بنفس الجنون والوقاحـة والشهوة العدوانيـة والافتراسية ،

وبنفس الافتضاح والضجيج والرغبة في الالقاء بكل الملابس الداخلية والخارجية ، ملابس التجميل والزينة وملابس الاحتشام والاستتسار ملابس الخداع وملابس المقاومة لوقاحات المورة ، ملابس الصلاة وملابس الحمام ، ملابس الميدان وملابس النوم والمخدع .

آنه فيما سوف يسمع ويقرأ لن يجد قائداً أو نبياً أو معلما وأحدا أو حتى كاتبا أو مفكراً أو شاعراً ، أو حتى كاهنا أو وأعظا وأحداً لا يخوض كل الممارك في أرض كلها أوحال وذنوب وحشرات ووحوش ضد أنداد وأمثال لهم نفس الحوافز والفايات والنيات والستويات والصفات .

انه سيجد فيما سوف يسمع ويقرأ آلهة ونبوات واديانا ومذاهب ونظما وزعامات وقيادات وجيوشا وحدودا وتجمعات واحلافا واحقادا وعداوات وبذاءات ومنابر ولفات وهموما وهزائم ومجاعات وشهوات وذنوبا ومطامع تتصارع وتتلاعن وتتعادى وتتقاذف بكل الاتهامات والبذاءات والبغضاء وبكل اساليب التعيير والسفه ، وبكل معاني الحقد والتطاول والعدوان ، وبكل نيات الفدر والخداع والتدمير بنفس المنطق والحجة والادعاء والحافز والاسباب ، وبنفس الايمان والتقوى والفيرة والصدق والحب للجمال وللذكاء وللعدل .

انه سيجد كونا من الجنون ، سن كل معاني الجنون وتفاسسيره ومستوياته .

ان الاسباب التي يجب ان يكون بها هــذا مقتولا ومهزوما ومنفيا ومرفوضا ومذموما هي نفس الاسباب التي يجب ان يكون بها قاتلا وهازما ونافيا ورافضا وذاما . ان الاسباب التي تدعوك نبيا ، التــي تدعــي لــك النبوة هي نفس الاسباب التي تدعوك شيطانا ، التي تحولك الى شيطان. ان الاسباب التي تجعل منك قديسا وزعيما عظيما هي نفس الاسباب التي تحعل منك مشعوذا ومجرما يعاقبه القانون .

انه سيجيد فيما يقرا ويسمع أن الاسباب آلتي تجعلك تملك هذا الكون أو التي تهبك المنطق والقدرة على امتلاكه أو على آدعاء أمتلاكه والمطالبة بامتلاكه هي نفس الاسباب التي تنفيك من هذا الكون وتعطي خصومك المنطق الذي يطالب بنفيك من الكون ، وتعطيهم القدرة على أن ينفوك .

انه سترهق خياله مستويات الضعف والاعياء والخوف والضياع والجوع والتفاهة والبلادة التي سوف يكتشفها في البشر حينما يقرا ويسمع منهم لهم، انه سيكتشف بارتياع اضعف المستويات حتى فيما يبدو انه اقوى المستويات ، ان تلك المستويات التي حسبت أقوى المستويات وتحدث عنها على انها أقدى المستويات ستعصف بخياله ، ستتحول الى عقاب لخياله .

انه سيجد كل الضعف والتفاهة والغباء فيما يبدو او يظن انه كل العظمة والقوة والالمية الذهنية . انه سيسمع ويقرأ عن المواقف السجاعة والنبيلة والمجيدة والنظيفة والمهذبة والذكية والفادية والواهبة كل ضروب المسرات ليجد فيها التعبير الفادح ، الفادح جدا ، عن النقيض، عن النقيض جدا ، انه سيجد هذا النقيض ، هذا النقيض جدا ، في مذاق الكلمات وفي صوتها وفي حشر جتها وفي كبريائها ، وفي بذاءتها ، وفي انانيتها ، وفي عدوانيتها ، وفي جراتها وفي تناقضها وفي غبائها .

انه سيجد اردا مستويات الضعف في أعلى مستويات التعبير عــن اعلى مستويات القوة . سيجد أن أقوى أساليب التعبير عما يراد فهمه ولا تصديقه عمايراد وتصديقه هي أقوى أساليب التعبير عما لا يراد فهمه ولا تصديقه عمايراد اخفاؤه وأتكاره .

أنه سيجد اردأ المواقف واضعفها مفسرة بأبلغ الكلمات عن انبلواتقى واقوى المواقف . أنه سيجد كل الدمامة مخبوءة بفياء حيث يجد الحديث عن كل الجمال . أنه سيجد الإعلان عن الدمامة كلما وجد الاعلان عن الدمامة العمال . أنه سيجد الافتضاح حيث يراد الاستتار انه سيجد كل التعري حيث توجد كل اللابس .

انه سيكتشف ما في نفوس ألبشر من انخفاض وقبح وفحش وتلوث وصفائر حينما يسمع ويقرأ ما يقولون ويكتبون من أساليب الثناء عليها ومن أساليب التحدث أليها ، وحينما يقرأ ويسمع أوصافهم لانفسهم واساليب الامتداح لها ، وحينما يسمع ويقرأ ما يقولون وما يكتبون عسن الآخرين والى الاخرين ، وكيف يصفونهم وكيف يريدون لهم وكيف يشعرون ازاءهم وكيف تتعامل افكارهم وعواطفهم وكلماتهم معهم .

انه سبكتشف كل معاني الفحش والقبح والضعف في البشر حينما

يسمعهم ويقرؤهم وهم يتحدون ويبارزون ويفاخرون ويتهددون ويتوعدون ويتوعدون ويتلاعنون ويتجادلون ويدعون بكل ما في الوحش والحيوان والحشرة من بذاءة ووقاحة وسموم وجلافة وبلادة وافتراس ، وبكل ما ليس في الحشرة والوحش والحيوانمن حقد وبفضاء وكبرياء وكذب وتنافس ونفاق ودمامات اخرى .

وهل يتصور الكائن الفلكي ان كائنا ما قد يتحدى أو يبارز او يفاخر او يتوعد او يهدد أو يجادل أو يلاعن كائنا اخر – هل يمكن أن يتصور ذلك أو يتقبله ؟ هل يمكن أن يتصور فحشا أو عدوأنا أو جنونا أو نذالة أو بلادة أو دمامة مثل ذلك ؟ هل يمكن أن يتصور ؟ هل يتصور كان لم بشاهد من يتشماتمون أن كائنا ما قد يشماتم كائنا آخر أو يتوعده أو يتحداه أو يفخص عليه أو يدعوه للمبارزة .

كيف يمكن ان يفهم الكائن الفلكي كائنات تتشاتم وتتعادي وتتفاخر وتتحاقد وتتحاسد وتتباغض وتتقاتل بالارباب والانبياء والاوطان والمذاهب والنظم والتاريخ والافكار والأخلاق بكل هذا الفحش والبذاءة والوحشية والنذالة والعداوة التي سوف يجدها ويصدم بها حينما يسمع ويقرأ مسايقوله وما كتبه ويكتبه البشر - كيف يمكن ان يفهم هذه الكائنات ، كيف يمكن ان يفهم ويتصور نماذجها ومستوياتها - كيف ؟

كيف يمكن ان يتصور الكائن الفلكي كائنات مقسمة آلى جماعات ، كل جماعة ، واحيانا كل فرد ، تعادي كل الجماعات الاخرى وتشاتمها وتعيرها وتكرهها وتهددها وتتمنى لها الدمار والشقاء والهوان ، وتنتظر بالكلمات وبالتفكير وبكل اساليب الدعاية بلها كل ذلك ، زاعمة أنها لا بد أن تصنع لها هذا الذي تنتظر بالنها مقتنعة و وتعلن اقتناعها هذا بأن الهها أو دينها أو ملهها أو نظامها أو نبيها أو زعيمها أو معلمها أو وطنها أوتفكيرها أو موقفها هو الاصدق والافضل والاذكى والاقوى والاخلد و بأنه هو وحده الصادق والفاضل والذكي والقوي والخالد ، وزاعمة ومصدقة بأن الهها أو نبيها أو زعيمها أو ملهبها أو نظامها أو وطنها يربد منها ذلك ويامرها به ؟

كيف يمكن أن يفهم الكائن الفلكي مثل هذه الكائنات \_ كيف بمكن أن يفهم أو يتصور ثماذجها ومستوياتها ؟

هل يفترض حينئذ كل هؤلاء الذين يسمع ويقرأ لهم عقلاء واذكياء وصادقين ومخلصين ومحترمين ؟

واذن كيف يتعاملون هكذا ، وكيف يرى بعضهم بعضا ، ويحكم بعضهم على بعض هكذا ؟ كيف ؟

كيف يكون الشيء ونقيضه شيئًا واحدا ؟ أذن هل يفترضهم عقلاء ومجانين وطيبين واندالا و صادقين وكاذبين؟

ولكن ايهم هؤلاء وايهم هؤلاء ؟ ما الفارق ، ما الدليل ، ما هي اسباب الاقتناع ؟

اذن هل يفترضهم جميعا مجانين واغبياء وكاذبين ومزورين وادعياء واهل سوء ؟

واذن اين من ليسبوا كذلك ؟ الا يوجد اسلوب اخر من الكائنات ؟

ولعل ذلك الكائن يذهب حينند بدير حوارا حادا وصادقا على ذهنه، العلم حينند سيقول لذهنه ، او يقول له ذهنه ، او يقول المامه ذهنه ، او يقول ذهنه امامه : اذا كان بعضهم هو وحده الصادق والعاقل والذكلي والمخلص والمدرك والقابض على الصواب فاماذا لا يعلم الآخرون ، ولماذا لا يسلمون له ، ولماذا لا يسيرون معه .

ولماذا لا يفهمون كما فهم ؟ هل هم اغبياء ؟ هل هم فاسدون ؟ هل هم اغبياء و فاسدون ؟

ولماذا خص ذلك الفريق وحده بأن يكون الصادق آلذي العاقل الفاهم المالك المنطق والصواب ؟ ومن خصه بذلك ؟ وما هي الاسباب الاخلاقية او الاضطرارية في تخصيصه بذلك ؟

وكيف علم ذلك الفريق انه كذلك ، اي كيف علم انه هو وحده المخصوص بالصدق والذكاء والعقل والادراك وبالامتلاك للمنطق والضواب؟ كيف علم انه قد علم ؟

انه لموقف صعب أن يعلم من علم أنه قد علم وأن يقتنع من أقتنع من اقتناعه .

اليس كل الآخرين المجانين الاغبياء الكاذبين المخطئين المطرودين من كل حدود المنطق والصواب يحسبون ، بل يعلمون ، بل يعلنون انهم هم وحدهم العقلاء الاذكياء الصادقون المصيبون المالكون لكل احتمالات الحق والذكاء ؟ اذن كل يظن انه هو الله ، اذن كيف يعلم الله انه همو الله صدقا لا انخداعا ؟

اذن كيف يقتنع من هو الله حقيقة بأنه هو الله ؟ كيف يطمئن الى ذلك ؟ كيف يثق باقتناعه ؟ كيف يعرف ان اقتناعه يعني انه كذلك ؟ كيف لا يقدر انه قد يخطىء في اقتناعه ، بل كيف لا يقتنع بأنه مخطىء في اقتناعه اقتناعه مثلما اخطأ الآخرون في اقتناعهم ؟ ان كل مفتنع مقتنع باقتناعه حتى أشد المخطئين خطأ ، اذن كيف نقتنع باقتناعنا ؟ وكيف يقتنع الاله باقتناعه إنه اله ؟

ان اولئك الآخرين مخطئون ومجانين وغيياء وكاذبون ميزورون وهم مع ذلك مقتنعون بأنهم ليسوا كذلك وبيل انهم مقتنعون بأنهم عكس ذلك .

كيف يقتنع المصيب بأنه مصيب حيث لا دليل على انه مصيب سوى اقتناعه ؟ ان غير ألمصيب مقتنع ايضاً بأنه مصيب مشل اقتناع المصيب حقيقة اذا كان يوجد مصيب حقيقة . كيف يكون اقتناع هـذا دليلا أو كافيا ؟ أو اقتناع ذاك ليس دليلا ولا كافيا ؟ كيف يمكن فهـم الحقيقة المختبئة وراء الاقتناعين ؟ ما الفرق بين الاقتناعين ؟ واذا كان يوجد بينهما فرق أو فروق فكيف تعلم ؟ وكيف يثق الكان بعلمه مـع أن الكائن الآخر الذي لا علم لديه يعلم ايضا لانهم كلهم يعلمون ، وقد يعلمون بدرجة متساوية، وقد يعلم الذين لا يعلمون اكثر واصدق واعمق مما يعلم الذين يعلمون ؟ انهم جميعا يملكون . انهم جميعا يملكون

اذن من هم الذين يملكون الشيطان ؟ آنهم جميعا صادقون ، اذن من هو هذا الذي يتهمونه بالكذب ؟

وسوف يدير أيضا ذلك ألكائن الفلكي حوارا آخر صادقا وحادا مع ذهنه . سيقول كيف يكون من العدل أو من الرحمة او من الاخلاف \_ على اي مستوى من مستويات آلاخلاف \_ كيف يكون من العدل أو من الرحمة او من الاخلاق ان يخص ذلك الفريق وحده بامتسلاك الصواب وآلذكاء وألعقل وانتهذيب لا كيف يخص بان يكون وحده هو الله لا كيف يقبل هو هذا التخصيص لا وكيف يتعامل به وعليه لا وكيف يفترضه ، او يقبل افتراضه لا كيف تتقبل ذلك اخلاقه أو مشاعره أو منطقه أو تدينه \_ كيف كيف كيف كيف كيف الفتراضه لا كيف العلاقة أو مشاعره أو منطقه أو تدينه \_ كيف،

انه قد يعجز ذلك الكائن الفلكي عن تقبل ذلك ، عن تقبل شيء منه . اننا نتقبل اشياء كثيرة لاننا قد مارسناها بعيوننا وآذابنا ومشاعرنا ومعارفنا وروايتنا وبتعاليمنا طويلا ، طويلا ، وبقسوة وشمول . انه لولا ذلك لصرخنا ولصعقنا أمام اشياء كثيرة نراها ، بل ونمارسها بل ونحياها ، بل ونتعبد بها ولها وامامها ثم نذهب نشكر المنعمين الوهبين الطيبين ، ثم نذهب نتحدث بتدين عن جمال الاشياء وعن نبل الاشياء وعن رحمة الاشياء وعن عدل وحكمة واهب الاشياء .

ان ذلك الكائن الفلكي لم يمارس الاشياء التي نمارسها نحن ، وانهلم يمارسنا نحن ، لم يمارس لفاتنا وأفكارنا ومذاهبنا ومنطقنا وسلوكنا واحقادنا وتعادينا وادعاء اتنا وتفاخراتنا واقتناعاتنا وانانياتنا . انه للم يمارسنا بأية وسيلة من وسائل الممارسات حتى ولا بعينيه ولا بأذنيه ،حتى ولا بخياله أو تصوره .

اذن كيف يستطيع ان يتقبلنا او يتقبل الاشياء التي نتقبلها نحن بانبهار وافتخار وتعبد ؟ اننا نحن لم نتقبل الاشياء آلتي نتقبل ، ولم نتقبل انفسنا بكل نياتها وتعبيراتها ومستوياتها ونقائصها الرهيبة الا بالممارسات الطويلة التي تحول الفضائح والدمامات والآلام الى امجاد وديانات ومذاهب ، والى اخلاق وتعاليم انبياء ، والى عطايا ومواهب آلهة . ان الممارسة الطويلة قتل لطاقات الاحتجاج والرفض والاستقباح .

ولا بد ايضا أن يحاور ذلك الكائن الفلكي نفسه محاورة أخرى . أنه لا بد أن يقول : وذلك الفريق الذي خص بأن يكون هو وحده العافل الدكي أسادف المخلص الفاهم المالك لكل الحق والدكاء والعقل والصدق ـ لو الله لم يخص بذلك ، لو الله عاش الجنون والفباء والكذب والباطل والضلال الذي يعيشه الآخرون ، الذي يعيشه مناقضوه ومخالفوه ، اليس من المحتوم حينئذ أن يقتنع بأن ما عنده هو ما فقده ، هو ما ليس عنده متلما فعل الاخرون الذين يفقدون ثم يظنون الهم يملكون ، ثم يعتقدون الهم يملكون ما يفقدون ، بل تم يعتقدون الهم هم وحدهم الذين يملكون ؟ هل يوجد او هل وجد من لا يعتقدون الهم هم الذين يملكون الصواب أو أن الآخرين لا يملكون الصواب اكثر من امتلاكهم له أو دونهم أو مثل امتلاكهم له أ

واذا كان الامر كذلك ، أو وحيث أن الامر لا بد أن يكون كذلك ، فهل يعلم هذا ذلك الفريق ؟ أن لم يكن يعلمه فكيف لا يعلمه ، وأن يكن يعلمه فكيف لا يتواضع ، كيف يتحول غروره ، لى كل هذه الدمامات والوقاحات والبلادات ؟ أنه قد أخذ ما عنده بالاسلوب الذي قد يأخذ به نقيضه ، بالاسلوب الذي أخذ به الآخرون النقيض ، وأنه لمستعد دأسما أن يأخذ النقيض كما أخذ ما عنده ، كما أخذ الأخرون النقيض ، أنه لم يأخذ شيئا أخذ أعداؤه أو خصومه غيره أو نقيضه لأن له مزية من أي نوع ، لان له مزية أو تفوقا عليهم ، أي على خصومه واعدائه ، أنه لم يأخذ بالمزية كما لم يأخذوا هم بالمزية أو بفقد المزية .

انه لم یأخد ما عنده ، لقد سقط علیه ما عنده ، أو وجده ، أو سقط علی ما عنده وان خصومه واعداءه لم یأخدوا ما عندهم ، لقد سقطوا علی ما عندهم او وجدوه ، او وضع لهم ، او وضع فیهم ، او وضعوا له ، كما وضع هو فیما عنده او وضع له او وضع فیه .

انه لم يأخذ او يختر كما لم يأخذوا هم او يختاروا . أنه ليس في المسئلة مزية من اي نوع،ولا فقد للمزية . ان الاذكياء والمالكين للاله الطيب القوي لم يصنعوا ذكاءهم او يختاروه ، ولم يصنعوا صفات الهتهم او يختاروها ، لقد وضع فيهم ذلك ، او وضعوا هم فيه . لقد اخذوا وللمسعوا .

ان من يعطي ويأخذ يجب ان يعتذر الى من لم يعط ولم يأخذ ، انبه يجب ان يطلب منه الففران ، وان يدفع له التعويض ، وانه لشيء هو كل

الؤم والعدوان والوقاحة ان يتطاول من يعطي ويأخذ على من لم يعط ولم يأخد . أن من يعطي الحقيقه والصواب والذكاء والعقل والنظام العادل والحياة الجيدة المتقدمة لمفروض عليه ان يتحول الى اقوى واصدقاعتذار واستففار وصلاة ومحبة وتواضع فيه كل معاني التعويض لمن لم يعط شيئا من ذلك ، او لمن اعطى اردا نقيض لذلك .

\_\_\_\_

ان من اعطي الصواب والحقيقة والعقل لواجب عليه الاعتدار الى من اعطي الخطأ والخرآفة والكذب والغباء والجنون اكثر مما يجبب على من اعطي المزايا الاجتماعية والمادية والتاريخية أن يعتدر الى من لم يعط ذلك، وان يشعر بالذنب ازاءه لانه ظالم له وعدوان عليه ولو بالشعور . . ان من يعطى هو دائما عدوان على من لم يعطى ان الاعطاء في جانب واحد ذنب، نستحق آلكفارة .

ان الجميلة ليجب ان تعاني من الشعور بالذنب ازاء الدميمة وان تتوب اليها وتصلي تحت قدميها بضراعة فيها كل معاني الدموع والاسى اكثر مما يجب ان يعاني السارق أو ألقاتل او الشاتم او الظالم من الشعور بالذنب ازاء ألمقتول او المسروق او ألمشتوم او المظلوم ـ واكثر مما يجب ان يتوب اليه وأن يذرف ألدموع بين يديه .

ان الجميلة امام الدميمة قاتلة وشاتمة وسارقة ، فاذا فاخرتها او اعلنت عن جمالها أمامها اصبحت اكثر من ذلك .

ان من ملك الصواب والحق والصدق والذكاء والنظام العادل والحياة الجيدة المتطورة ثم ذهب يعير ويشتم ويحقر ويفاخر ويتحدى من حرم من كل ذلك لهو يشبه من ملك الجمال والصحة ثم ذهب يعير ويشاتم ويحقر ويفاخر المرضى والمصابين بالدمامات والعاهات . أنه همجية وبلادة وعدوان ، أنه أكثر من ذلك ، أنه أكثر .

ان من يفعل ذلك ليس اقل ظلما وهمجية وبلادة من طفيل يذهب لانه مالك كلا ابويه \_ يعير ويحقر ويتحدى ويفاخر طفلا اخر لانه فاقد لكلا أبويه . ان ذلك اسلوب من اساليب التعيير لليتيم ، يوجهه اليه غير اليتيم ، ان ظلم الطبيعة وتمييزها الانسان على انسان ليصنع الالم والمرارة والغضب والاشمئزاز ويوجب الاعتدار والاستغفار مثلما يصنع ذلك ظلم

# \* \*

ان ذلك الكائن الفلكي سيجد فيما سوف يسمع ويقرا كيف يصف البشر اربابهم وانبياءهم وقديسيهم وابطالهم ونماذجهم الاخلاقية والعقلية، وكيف يتحدثون عنهم وصفهم هم لانفسهم فيما ينقلون ويحفظون من كلامهم رمن كتبهم المقدسة . أواه . هم يمكن ان يوجد من يستطيع ان يستمع الى ما يقوله الارباب والانبياء والقديسون والابطال في وصفهم لانفسهم ، فيما وضع على السنتهم ؟

انه سيجد انهم يضعون على السنة اربابهم وانبيائهم وقديسيهم ومعلميهم وابطالهم كلاما ليصفوا ويمدحوا به انفسهم هو الفباء والهجاء، هو كل الفباء والهجاء، كما انه سيجد البشر يمسدحون هؤلاء الارباب والانبياء والقديسين والمعلمين والابطال بما هو اردأ الهجاء، ويصفونهم بصفات هي اردا صفات آلذم ، انهم يروون عنهسم صفاتهم ويتصورون صفاتهم وكأنهم انما يريدون ان يبالفوا جدا في هجوهم لهم .

انه سيجد انهم يصنعون اوصافهم وينقلون عنهم من كلامهم المنسوب اوصافهم التي اختاروها ووضعوها لانفسهم واعدوا العقاب لمن ينكرونها عليهم آو لا يستطيعون الايمان او الاقتناع بها ، وانهم ليمجدونهم ويصلون لهم بهذه الاوصاف: بروايتها عنهم لهم وباختراعها وتصورها وبالصلاة والتعبد بها ، بتحويلها الى كتب مقدسة ، بجعلها من كلامهم في تمجيدهم لانفسهم .

انه سيجد أنهم يصفون اربابهم وانبياءهم وابطالهم بصفات قد اخترعوها وتصوروها وتمنوها لهم ورووها عنهم في كلامهم المروي وفي كتبهم المقدسة \_ بصفات هي اضعف الصفات، هي أقوى الهجاء والسباب، هي أبلغ صفات الذم والتحقير لمن يبحث عن ابلغ صفات التحير والذم لكي يلقي بها على احقر عدو ذميم لئيم ، أنه سيجدهم يصفون هؤلاء الآلهة والأنبياء والقديسين والمعلمين والابطال الذين تصوروهم كأعلى النماذج لامانيهم وطموحهم العقلي والإخلاقي والنفسي \_ أنه سيجدهم يصفون هؤلاء رواية عنهم وتصورا مختارا ومتمنى لهم \_ يصفونهم بشر الصفات

انهم يصفونهم بالحقد والحسد والانانية والفيرة والمنافسية وبالفضب وبالرغبة في الانتقام وفي الانتصار على الاخرين والمماثلين وفي الانتصار على الاخرين والمماثلين وفي الانتصار على المحسم .

انهم يصفونهم بالجبروت والطفيان وبالبحث عسن التفرد بالقسوة والوحدانية والكمال . أنهم يصفونهم بالجوع ، بكل معاني الجوع واساليبه ومستوياته وتوتراته وتشوهاته وهمومه .

انهم يصفونهم بالبذاءات والمخاصمات والمشاتمات ، وبمشاعر الثار ومشاعر الاخذ به ، انهم يصفونهم بالقسوة بلا حدود ، وبالبغض بلا حدود ، وبالوحشية بلا حدود ، وبالحماقة بلا حدود ، بل وبالغباء بلا حدود ، وبالصفه بلا حدود ، وبكل معاني وأساليب التلوث النفسي والسلوكي والفكري وألعاطمي بلا حدود – بل ويصفونهم بالكيد والختل والخداع والتآمر ، بل وبالفدر والكذب ، بل انه سيجد في وصفهم لهم انهم يشبون الحروب ، ويحرضون عليها ، بل ويأمرون بها ، ويوجبونها ويباركونها ويصنعون اسبابها ويجزون عليها ، ويعاقبون على رفضها وعلى الدعوة ضدها . انه سيجدهم يقتلون ويعذبون ويشوهون ويستعبدون ، ويصنعون الاحزان والعاهات لمخالفيهم ، بل ويأمرون بكل ذلك ويباركونه ويدعون البه ويرونه تقوى ومزية ومحبة موهوبة سخية ، بل ويعلون عقابا متعديا ، عقابا يتعدى الفاعل لسبب العقوبة الى سواه ، الى كثيرين سواه متعديا ، عقابا يتعدى الفاعل لسبب العقوبة الى سواه ، الى كثيرين سواه واحيانا الى كل من سواه . انه سيجدهم في وصفهم لهم فرسانا متوحشين يتبارون في صناعة الموت والعذاب والاحزان والحروب والتشوهات .

انه سيجدهم يصفونهم \_ باسلوب وارادة الامتداح والتمجيد لهم \_ بكل مستويات ومعاني الضعف والفباء والوحشية والهمجية والتخلف والعجز والضياع والحماقة والافتضاح والدمامة والتشوه . ان العقياب وارادته والقدرة عليه هي اسمى صفاتهم واخلاقهم فيما يروون عنهم وفيما يتصورون لهم من صفات الكمال .

انه سيجدهم يصفونهم - رواية عنهم في وصفهم لانفسهم وابتكارا مختاراً لاوصافهم المتمناة لهام - انه سيجادهم يصفونهم فيما وضعاوا عالى السنتهام وفيما تصاوروا لهام بأوصاف لو انهم ارادوا ان يبحثوا عن اقبح اوصاف اللم والتحقير والهجاء لما وجدوا اقوى منها ، أو مثلها ، او سواها . كل رثائي وعطفي

عليكم ايها الارباب والانبياء والقديسون والابطال لقبح صفاتكم ولضعف اخلاقكم .

أنه سيسمع البشر حينند يصاون وينعبدون ويتمجدون ويتحدثون بكلام آنهتهم وانبيائهم وقديسيهم ومعلميهم وابطائهم النبي يصفون به انفسيهم ، وآلذي يعلنون ويكشفون به عن مستوياتهم الاخلاقية والنفسية والمطقية ، وعما يريدون ويتمنون أن يعرفوا ويروا به ، وعما يريدون ويتمنون أن يعرفوا كل المجسد والذكاء والقوة والتفود بالمزايا .

انهم بدنك يفضحون انفسهم ويعلنون عسسن ضعفهم الرهيب ، ان تفسيرهم للمزايا يعلن عن مستوى مزاياهم .

انه سيسمع ـ على السنة البشر وبروايتهم ـ كيف يتحدث هؤلاء الآلهة والانبياء والمعلمون والإبطال والقادة والزعماء ، كيف يمارسون الكلام واللغات المختلفة ، وكيف يخاطبون اندادهم وخصومهم واعداءهم ، وكيف يخاطبون انصارهم ورعاياهم وعبيدهم ، وكيف يخاطبون آلهتهم ، وكيف يخاطبون انفسهم وآلامهم ومشاكلهم وهمومهم وخيسالاتهم واوهامهسم ومجاعاتهم ، وكيف يخاطبون الكلام الذي به يتخاطبون . انه سيسمع كيف يخاطبون ألكلام وكيف يتخاطبون بالكلام ، كيف يخاطبون أنفسهم وكيف يخاطبون اشساحهم وتصوراتهم وأمانيهم ومخاوفهم الرهيبة .

ويلتاه .. يا ويلتاه . ما اقبح مخاطبة هؤلاء للكلمة ومخاطبتهم بها . ما افظع تشويههم للكلمة وتشوههم بها .

انه لتعذيب لا رحمة فيه لاي كائن لا يعيش هنا ان يسمع كيف يتكلم آلهة البشر وانبياؤهم ومعلموهم وقادتهم وزعم—اؤهم وابطالهم . انسه لتعذيب لا رحمة فيه لاي كائن لم يعش معنا هنا أن يسمع كيف يتكلم هؤلاء كيف يعرضون ضعفهم ونقائصهم وعذابهم من خلال الكلام . لقد كانت الكلمة في كل التاريخ من أشهر وسائل العرض لضعف الآلهة والانبياء والزعماء .

وانه لتعذيب أكثر وحشية وابعد عن الرحمة أن يعلم أو يسمع هذا الكائن أن هؤلاء الذين يسمعهم يتكلمون - أي بالرواية عنهم - هم الآلهة

والانبياء والقديسون والقاده والزعماء والابطال . وأنه لاشد مضاعفة لتعذيبه ان يعلم ان هذا الكلام الذي يسمعه كلام يفاخر به هؤلاء الالها والانبياء والقديسون والزعماء والقادة والابطال ، ويفاخر به لهم عبيدهم ورعاياهم والباعم وأكل المؤمنين والخاضعين الهم من مفكرين وعلماء وشعراء وفلاسفة وفنائين ووعاظ واقطاب لاهوت ـ ان يفاخر بهلهم كل ذئاء الانسان وكل عبقرياته وكل ما فيه من كبرياء ورفض .

انه لشيء لا يحتمل ترويعه الاستماع آلى كلام ارباب البشر وآنبيائهم ومعلميهم وقديسيهم وقادتهم وإبطالهم وزعمه م الاستماع آلى كلامهم الذي تصلي به المحاريب وتخطب به المنابر ، وتهتف به الاسواق ، وتعلمه المعاهد ، ويعظ به الوعاظ ، وينصح به الرجل زوجته وابناءه ، ويفرض عليهم ان يحفظوه . أنه لشيء فوق الطاقة ان يستمع الى ذلك . أن الاستماع اليه ، ان الاستماع اليه فقط ، مجرد الاستماع ، لشيء فاجع ، لشيء فوق ان يتحمله اي كائن لا يعيش معنا هنا لشيء فوق ان يتحمله اي كائن لا يعيش معنا هنا ليمارس كل ما نمارس من غباوات واهانات ومن مستويات ، تعلم التواضع والاتضاع .

اما نحن البشر فاننا نتقبل ذاك ، بل ونتمجد ونباهي به ، بل ونهتف له ، بل ونصاي ونتعبد به ، لاننا وجدنا فيه ، ولانه يساوي نموذجنا ، لانه يساوي كل نماذجنا ، بل لانه هو نماذجنا . لقد صنعنا ذلك وتصورناه . لقد رايناه هو النموذج الاسمى، فاردنا ان نمدح به آلهتنا وانبياءنا وزعماءنا وقادتنا وابطالنا وكل قديسينا وكل من نتمناهم ونختار تصورهم وتصور نماذجهم . لقد وضعنا نماذج هؤلاء على مقاسات امانينا وتصوراتنا وذكائنا وطهوحنا لانساني . ان اماني الانسان وتصوراته تفسير لمستوياته ولاخلاقه . انها جزء منها وحكم لها او عليها .

ان تفاسير الانسبان وتصور ته لاربابه ولابطاله أن تكون معزولة عين مستوياته .

وهل يمكن أن نفجع بالدمامة أو بالرداءة ألتي نتصورها النموذج الاعلى ؟ هل يمكن أن تروعنا الرداءة أو الدمامة التي نتمناها وألتي نختارها والتي نضعها كأضخم أمانينا وأشواقنا التي لا حدود لطموحها ؟ هل يمكن أن ننكر القبح أو السوء أو الظلم أو الفباء أو التخلف أو حتى

الجنون الذي يجيء على مقاس ذكائنا وتصورنا وشهواتنا وطموحنا وامانينا واحتياجنا ورؤيتنا وتجاربنا ، وعلى مقاس كل مستوياتنا النفسية والعقلية والاخلاقية ؟ ان الغباء والاثم والخطأ والعدوان هو ما خرج على مقاسات احتياجاتنا وقدراتنا وتصورنا وذكائنا ، وليس هو ما خرج على مقاسات الشمس او على ذكائها او على اخلاقها أو على احتياجاتها .

اقد تقبلنا بنشوة روحية وهضمت اخلاقنا وعقولنا أن يكون هله الكلام آلذي نحفظه ونقرؤه ونصلي ونتعبد به هو كلم اربابنا وانبيائنا ومعلمينا وقديسينا وقادتنا وابطالنا وكل نماذجنا العقلية والاخلاقية لاننا قد وجدنا فيه ، ولاننا نحن الذين تصورناه وتمنيناه ووضعناه ورأينا منتهى اشواطنا بالتصور والقدرة والامل .

ماذا لو ان انسانا ما استطاع ان يرتفع فوق نماذجه وممارساته ، استمع الى هذا الكلام الذي نقرؤه ونصلي به ونهتف له ونتعلمه ونعلمه ونحفظه ونرفعه الى آلهتنا وانبيائنا ومعلمينا وقديسينا وقادتنا وابطالنا ؟ كيف يمكن ان تكون حينئذ فجيعة هذا الانسان ، واستقباحه وغضبه ورفضه ؟ كيف يمكن ان يكون حينئذ استقباله لذلك ؟

ان هذا يساوي ان تفاجأ برؤية الهك بعينين استعرتهما من كائن لم يذل عينيه وام يجربهما ولم يستعملهما طويلا ، طويلا في التعود على رؤية ذنوب الآلهة وعلى رؤية فضائحها ودماماتها ، وهل توجد عيون لم تتعود وتروض على رؤية ذنوب و فضائح ودمامات الآلهة ما توجد عيون بريئة حسرة ؟

وهل تستطيع النظر الى الآلهة أو انك وهبت عينين جديدتين لهم تجربا رؤية آلالهة ، لم تجربا رؤية اخلاق الآلهة ومنطق الالهة وعاهمات الالهة من تجربا رؤية اجساد آلالهة بكل تشوهاتها واثامها ، وبكل اظفارها وانيابها من هل تستطيع النظر آلى ذلك بعينين جديدتين وهبتهما؟ هل تستطيع النظر ؟

هل تستطيع النظر الى الكون أو الى الناس أو الى نفسك أو السى الاشياء \_ الى ما في ذلك من دمامات وآلام وأهوال وعبث وضعف وبلادة ووحشيسة وجوع وأحزان ، أو انك وهبت عينين جديدتين لم تتعذبا ، لم

تذلا طويلا ، طويلا برؤية كل التفاهات والنقائص وآلالام والاخطاء والذنوب، كأضخم واتقى وانبل النماذج لعبقرية الآلهة وحبها وجمالها وتقواها ؟ هل توجد عينان نظيفتان شجاعتان حرتان لم تهانا وتذلا طويلا ، طويلا لـ لـم تفسدا وتلوثا طويلا ، طويلا بسقوط آلذنوب وآلالام والنقائص وآلتفاهات والعاهات فيهما ؟

لقد مت ، لقد مات ذكاؤك ورفضك وغضبك و حتجاجك ورؤيتك لانك قد تغذيت طويلا طويلا ، بالخراب وبالفواجع وبالحشرات \_ لانك قد تغذيت طويلا ، طويلا بعاهات آلآلهة وذنوبها وبعاهات الطبيعة وذنوبها وبعاهات البشر وذنوبهم وبعاهات ذاتك وذنوبها .

لقد مت ، لقد مات غضبك ورفضك واحتجاجك ، وماتـت رؤبتك . لقد مت ، لقـد مت .

### **\*** \*

وهنا لا بد أن يخوض ذلك الكائن الفلكي حواراً قاسيا مع افتراضاته وتصوراته \_ أو لا بد أن نفترض أنه سوف يفعل ذلك . أنه سوف يحاور افتراضاته وتصوراته مسائلا ملحا:

كيف يمكن أن تكون نماذج ومستويات وصور هــذه الكانسات التي تروي عن اربابها وانبيائها وقديسيها وابطالها وقادتها وزعمائها هــده النماذج في وصفهم لانفسهم وفى تصورها وتمجيدها لهم ؟ كيف يمكن ان يكون وجود وشقاء هذه الكائنات التي تبتكر تصوراتها هـــذه النمـاذج لنماذجها السماوية لتعبدها وتصلى لها بها ؟

هذه الكائنات التي تتصور اربابها وانبياءها وقديسيها وقادتها والطالها بهذه المستويات في روايتها عنهم ، وفي تمنياتها الهم كيف يمكن أن تكون مستوياتها هي ؟

ان روايتها عنهم اسلوب من اساليب التصور والتمني لهم ، وان تصورها وتمنيها لهم اسلوبان من اساليب الاعدان عن مستوياتها هي حما سلوبان من اساليب الاعلان عن تمنياتها ومن اساليب اعلانها هي عما تتمناه كاعلى مستوياتها وكاعلى امانيها .

كائنات تتمنى لنماذجها العلوية هذه الصور النفسية والاخلاقية والعقلية والدينية واللغوية والفنية والذاتية كيف يمكن أن تكون صورها هي ؟

ان الذين يهبطون الى هذا الحضيض في تمنيهم وتصورهم لنماذجهم التي يسجد لمجد اقدامها مجد كل مجد لايمكن أن يتعبوا الخيال أو التصور لكي يتوقع ما في وجودهم هم ، ما في كلمستويات وتعبيرات كل وجودهم من حضيض حزين ، حزين ، حزين ... من حضيض كان الهبوط اللي تصوره أو توقعه غير مستطاع وغير محتمل لولا المقاييس الحزينة التي وضعوها لمستويات نماذجهم التي كانت السماء بعض عروشها ، فجاءت هذه المقاييس تعبيرا وحشيا عن حضيض وجودهم هم ، الذي أمم يكسن الخيال أو التصور المجرد يستطيع الهبوط اليه أو يجرؤ على الهبوط اليه ، أن الهبوط بالتصور أو التوقع الى حضيض وجودهم يحتاج اللي بطولة لا حدود لها في الجرأة على مواجهة الدمامات والانحدارات والتفاهات ، وفي التصور والتوقع لها لولا هذه المقاييس التي وضعوها والتفاهات ، وفي التصور والتوقع لها لولا هذه المقاييس التي وضعوها المستوياتهم الفكرية والنفسية والإخلاقية ، ونقلهم عنهم هذه المستويات ، لهو أقوى تعبير واعلان عن ضالة المستويات وعن هبوطها البعيد ، البعيد . .

ان تصورهم هذا لاقوى واقسى اعلان وتعبير عن ضعف خيالهم وضعف طموحهم وضعف تفكيرهم وضعف اخلاقهم وضعف موهبتهمم الشعرية والدينية ، وعن ضعف كل وجودهم المادي والروحي ، لقد كانوا ضعافا ، ضعافا الى المستوى الذي جعلهم يهبطون في تصورهم لنماذجهم العليا الى هذا الحضيض .

ان رؤيتهم العقلية والدينية والاخلاقية لانفسهم من خيلال رؤيتهم لاربابهم وانبيائهم وقديسيهم وكل معلميهم او هي رؤية لاربابهم وانبيائهم وقديسيهم من خلال رؤيتهم لانفسهم ان هذه الرؤية لهي اقسى تفسير يفسرون به انفسهم وان تفسيرهم هذا لانفسهم لهو أقسي تفسير يمكن ان يفسرهم به أي عدو لهم ، أي هاج لمستوياتهم .

هل يمكن ان تتصور الهك قاتلا وعابثا ولئيما وسخيفا وقاسيا وحقودا ، وان تروي عنه صفاته هذه مادحا هو بها نفسه ، ومادحا انت له بها ، مادحا انت لها كصفات أعظم وافضل وانبل وارحم أله تتمناه ؟ هل يمكن آن تتصور ألهك كذلك ثم تكون أنت شيئا طيبا او رحيما او عظيما او ذكيا او صديقا او متسامحا او ذا نموذج نفسي نظيف كريم سوي ؟ هل يمكن أن تكون خيرا ثم تختار ألهك شريرا ، او ان تكون سعيدا ثم تختاره شقيا ، او ذكيا ثم تختاره بليدا ، و محضراً متقدما ثم تختاره بليدا ، و محضراً متقدما ثم تختاره بدويا متخلفا

هل يمكن أن تتصور نبيك و معلمك الروحي او زعيمك او قائدك او أي نموذج من نماذجك المتمناة جاهلا او حسودا او عدوانيا او همجيا او كذابا او منافقا أو مضللا او مخادعا و أنانيا او مستبدا أو متكبرا او عدوا للمحبة وللتسامح والسلام والصداقة ، او مقاتلا لمخالفيه ، مبغضلا لاعنا لهم ، او هادما لجميع المحارب التي لا تصلي له وحده ، ولا تحتوي صوره وحده ، ولا تنشد تراتيله واخزانه وبداواته وغباواله وآياته وحده ، او معاقبا لاطفال من لا يؤمنون به وحده ، ومن لا يموتون في حبه وحده ، ومن لا يموتون ضلالا وعذا وظمأ في تيهه وحده .

ان حدیثك عن الهك وعن نبیك وعن قائدك وزعیمیك وعین بطلیک ومعلمك هو یا باساوب ما و تفسیر ما یا حدیث عنك ، عین مستواك وعین قدرتك وشیهوتك وارادتك و عما تتمنی ان تكون وان تجد ان حدیثك هیذا هو حدیث عنك فی اعلی مستویاتك ، وفی ابعد وأعلی امانیك . ان صلاتك لالهك هی حدیث عنك فی كل معانیك او فی آحد معانیك . انسك تصلی و تضرع آلی الهك بمستواك لا بمستوى الهك . انك ترى الهیك برؤیتیك لوجودك لا برؤیتك لالهك .

ان اسلوب تشييدك للمعبد ، وان اسلوب صلاتك في المعبد ، وان

اسلوب دعائك لالهك الذي تذهب اليه في المعبد \_ ان ذلك كله ليسس آلا حديثا عنك ، وليس ألا اسلوبا من اساليبك في التهبير عن وجودك وعن اخلاقك وعن تفكيرك وعن آمالك وعن جميع نماذجك ومستوياتك. أن المعبد وما تقول وتتلو فيه ، وما ترى وتحس فيه ، ومن تجد وتخاطب فيه \_ ان ذلك كله ليس شيئا سواك في احد اساليبك ، في احددي صورك وقراءاتك .

ان صورة آلهك في ذهنك ، وان صيغ النصوص التي ترويها عنه والتي تضعها على لسانه ليست الا أنت ، كائنا ومتمنيا ومفكرا وطامحا وناظرا ومنتظرا ومتكبراً ومبالغا في كبريائك وطموحك .

ان صورة الهك هي انت في اضخم واجمل صورة تتمناها لذاتك . انك حينما تذهب الى المعبد لتصلي ائما تعني ان تصلي لنموذجك ، لصورتك، والذي ترويه عنه ، والذي تألف حينما تقرأ الكتاب الذي تنسبه لالهك ، والذي ترويه عنه ، والذي تؤلفه من وجودك وامانيك وآلامك وضعفك ومن احرزان بيتك ومن صخوره، ثم تذهب ترويه عنه ببكاء ورهبة وخشوع ضراع ذليل رائك حينما تفعل ذلك انما تقرأ نماذجك ومستوياتك ، متحدثا بها الى مستوياتك ونماذجك .

### **\* \***

ان البشر لم يفطنوا الى انهم لم يزالوا يهجون انفسهم ، يهجون اخلاقهم وذكاءهم وكل وجودهم بما يروون عن اربابهم وانبيائه وتديسيهم ، وبما يصفونهم به من صفات . انه لم يأتهم احد ، انه لم يستمع اليهم احد مسن خارجهم لينقذهم ، ليقول لهم انكم تبالغون جدا في هجائكم لانفسكم . انمن حظوظ البشر الرديئة انه لا يوجد اخرون غيرهم يرونهم ، لينقذوهم اي لينقدوا آلبشر وليتحدوهم ولتصبح نماذجهم هجاء لنماذجهم وتعليما لها. لقد تقبل ارباب البشر وانبياؤهم وقديسوهم هذا الذي يروون عنهم وهذه الاوصاف التي يتصورونها لهم ليمدحوهم بها لانها الي لان الارباب والانبياء والقديسين لا يملكون موهبة النقد ، او لانهم يعلمون ان احدا لن يفضح او يكتشف ذلك ، او لانهم يعرفون انهم لا يستطيعون ان يرتفعوا لانفسهم وفي تحقيرهم لها ، او لانهم يعرفون انهم لا يستطيعون ان يرتفعوا على افهام البشر خطأهم خشية ان يؤذوا مشاعرهم ، او لانهم يرون ان هجاء النفس وتحقيرها عبادة لهم ، انهما كل العبادة لهم ، وانه لا عبادة بدون هجاء النفس وتحقيره لنفسه ، او لان الالهة والانبياء والقديسين لا يسرون ان هجاء العابد وتحقيره لنفسه ، او لان الالهة والانبياء والقديسين لا يسرون ان هجاء العابد وتحقيره لنفسه ، او لان الالهة والانبياء والقديسين لا يسرون ان هجاء العابد وتحقيره لنفسه ، او لان الالهة والانبياء والقديسين لا يسرون ان هجاء

النفس وتحقيرها شيء رديء او مرفوض ، او لانهم انما يتعملون من البشر وهم لا يعلمون البشر ، لانهم انما يتعلمون لغاتهم ومقاييسهم في الامتداح والهجاء وفي تقويم الاخلاق والمنطق والجمال والقبح ، وفي تقويم كل شيء انما يتعلمون كل ذلك من البشر ، وهم لا يعلمون البشر شيئا ، وكل مل لا يراه البشر ذنبا او دمامة او ظلما او عارا هم لن يروه كذلك ، وكل ما رآه البشر كذلك لا بد ان يروه كذلك ، ان البشر هم عقول وعيون وآذان واحاسيس واخلاق ومنطق اربابهم وانبيائهم وقديسيهم ومعلميهم ، انهم هم خالقوهم ومصوروهم ومعلموهم .

ان البشر هم اساتذة الهتهم وانبيائهم وقديسيهم وقادتهم وزعمائهم ، انهم هم انبياؤهم ومعلموهم وصائغو عقولهم واخلاقهم وكل مستوياتهم . ان اتباع كل نبي هم انبياؤه .

ان البشر هم انباء انبيائهم وائبياء قديسيهم وانبياء الهتهم ، انهم مائغو عقول واخلاق ومستويات انبيائهم والهتهم وقديسيهم وكل معلميهم.

ان البشر معلمو انبيائهم ، ومعامو آاهتهم ، ومعلمو قديسيهم .

ان الالهة والانبياء والقديسين وجميع المعلمين يتلقون دائما غباءهم وحماقاتهم وتشعوهاتهم ودماماتهم وكل نقصائهم وذنوبهم من اتباعهم وعبيدهم، كما يتلقون من هؤلاء العبيد والاتباع كل صلواتهم ومعابدهم ووحيهم وكتبهم المقدسة . أن ما تتعلمه من ارباك وانبيائك وابطالك وقديسيك ليس شيئا غير ما علمتهم وتعلمهم اياه . انهم لا يستطيعون ان يعلموك غير ما تعلموه منك . أنك انت صانع تعاليمك اانازلة عليك من السماء .

انك انت صورة الهك ونبيك وقديسك ، ولست متصورا لهم فقط . انك انت صفاتهم وتعاليمهم وكتبهم المروية ، ولست فقط راويها او مخترعها او مفسر هسسا .

انك أنت النبي وتابع النبي ولست تابع نبي ، أن جميسع انبيائك هسم دائما اتباعك ، أنهم يسيرون وراءك باسلوب من يسيرون أمامك .

أنك لو رأيت نفسك وتعاملت معها من خارجها الم سمعت نفسك

تروي عن الهتها وانبيائها وقديسيها هذا الذي ترويه عنهم في وصفهم لانفسهم وفي امتداحهم لها ، وسمعت ايضا نفسك تصف آلهتها وانبياءها وقديسيها بهذه الصفات التي تصفهم بها ، لما وجدت أن احدا يهجو نفسه الماغ مما تهجو أنت نفسك ، أو أبلغ مما تهجوك أنت نفسك ، ولكن هل تستطيع أن تتصور أو أن تصدق أن الأمر كذلك ؟ أنك لا تسرى نفسك لانك تعيش داخلها ، أنك ترى دمامة الحشرة وهوانها لانك تعيش خارجها ولا نرى دمامة نفسك وهوانها لانك تعيش داخلها .

¥ ¥

ان ذلك الكائن الفلكي الذي سمع وقرأ — بالافتراض — ما يقوله وما كتبه ويكتبه البشر سوف يسمع ويقرأ حينئذ ما نسميه نحن البشر آدابا وشعرا وفذونا ومنطقا وعقائد ومذاهب وصلوات ودعايات وتعاليم وعظات وخطبا وبيانات وصحافة وابحاثا ومجادلات ندآفع بها عسن الحق والصدق ولذكاء والعدالة والكرامة الانسانية ، وعن جسروت الالهة واستبددها وكبريائها ، وعن وجودها فينا وفي كل شيء وعن ارادتها وتدبيرها لكل شيء حتى لما نخجل نحن ان نريده او ندبره ، بل حتى لما نصعق اشمئزازا وذعرا وتأثما لو افترضنا مريديناو مدبرين له،وحتى لما لا يستطيع او يجرؤ افسق فاسق منا ، واكبر طاغية مجرم منا ان يدبره او يريده ، وحتى لما تعاشب عليه كل قوانينا واخلاقنا وعقولنا ومشاعرنا وتاريخنا كل الوان العقساب والزجر والتحقير والهجاء والنبذ ، وحتى لما تعاقب كل قوانيننا على مجسرد التفكير فيه . وهل يمكن حينئذ ان يسمع او يقرأ ما يمكن ان يعقسل او يغفسر او يحترم ؟

هل يمكن حينئذ أن يجد ذلك الكائن الفاكي أي مستسوى أو أي نموذج يفهمه لهذه الكائنات التي يقرأ ويسمع لها ومنها ؟

انه سيجد حينئذ أن شاعرا أو قصاصا أو هنانا أو منكرا كبيرا جددا يكتب كتابا ضخها ، يهبه وقتا طويلا وتضالا نفسيا وفكريا شاقسا ليحدثنسا، فيه عن جوعه الى اعضاء أمراة ما ، وعن أرقه واختباله وهزالسه وبكائسه وافتضاحه في جوعه هذا الى اعضاء تلك المراة ، وعما في تلسك الاعضاء من جمال واسرار وفنون وقوى خارقة ، وعما في ممارسة تلسك الاعضاء من مجد للالهة وللطبيعة ومن ثناء عليهما .

وليحدثنا عما لذلك الجوع الى تلك الاعضاء ، وعما للعلاقة الحادة

البذيئة بين ذلك الجوع وبين تلك الاعضاء من مزايا ننية ودينية واخلاقية وانسانية وجمالية ، بل من مزايا للحياة والكون والناس ، انه يحسب قصة ذلك الجوع أو الحب أو الشهوة لجسد تلك المرأة ، وقصة الصراع أو النفاق أو المخاتلات والمراوغات أو اللقاءات بين جوعه وبين ذلك الجسد أنه يحسب ذلك عملا انسانيا واخلاقيا وفنيا ، بل وقدائيا عظيما ، أنه يرى أن عرضه لقصة جوعه إلى اعضاء تلك المرأة عرضا اعلانيا عمل نبيل ، عمل مسن اعمال التقوى والنداء والاستشهاد في سبيل الانسان والحياة ، ومن أجل اعطائهما القيمة والمسرة والتفسير لوجودهما ولوجود البشر والالهة ولوجود كل شيء .

انه يرى في هذا العرض الاعلاني مجدا من امجاد الانسان وامجاد الحياة وتقويما لعبقريتهما .

انه لهذا يناضل لكتابة قصة هذا الجوع ، ولاخراج هذه القصسة باسلوب فيه كل معاني الافتضاح وحوافز الاعلان ، وفيه كل مشاعر المباهاة ومشاعر الباحث عن اسباب المجد. كما يناضل دون اي قيد من قيود الوقار اكي يقرأ قصة جوعه على كل الناس ، في كل بيت ، في كل مخدع ، في كل سوق ، في كل معبد ، بكل اسلوب من اساليب المتشير والشمول والدعاية .

انه سيجد ان ذلك الشداعر او القصاص او المفكر او الاديب الكبير قد رأى انه نضال عظيم او فن عظيم ، او انه سلوك يجرؤ على ممارسته بافتخار او دون شعور بالعار او الافتضاح او الذنب: ان يحدثنا عن حب اعضائه لاعضاء اخرى ، ان يحدثنا في كتاب ضخم عن اعضائه الجائعة الى اعضاء اخرى جائعة ايضا ، وان يحدثنا عن فضائح هذه الاعضاء وعن عذابها وبكائها ، وعما فيها من بذاءات ومن موهبة في القدرة على التنازل عن جميع مستويات الكرياء والاحتشام والنظافة .

بل أن يحدثنا بنفس الاسلوب والمستوى والرغبة والظروف عن جوع اعضاء انسان أخر إلى اعضاء أسراة ما ، بنفس الحماسة والبلاغة والانفعالات ، وبكل عمليات الفضح التي يحدثنا بها عن جوع اعضائه هو السي الاعضاء الاخرى .

وانه سيجد ان الناس يتقبلون ذلك ، بل يستقبلونه بمشاعر فيها كل احاسيس التقوى ، بل يمارسونه كما يمارسون الصلوات حينما يكون حماسهم وشهواتهم مستهلكة في ممارسة الوآن التدين ، بل يرتلونه كما يرتل اقوى المؤمنين ايمانا لكتبهم المقدسة ولتعاليم انبيائهم وقديسيهم في اقوى المحاريب جبروتا واقدمها تاريخا واقدرها على ارهاب المقول العاصية الوافضة .

ان ذلك الكائن الفلكي ان يستطيع ان يتصور اي مستوى لكائنسات يحول المتفوقون فيها والمزعومون عباقرة جوع الاعضاء للاعضاء الى شعر واداب وفنون رفيعة عالمية ، يقرؤونها على كل الناس ، في كل الاسواق ، في كل المجاد بصلف وكبرياء وادلال وتدين .

اى مستوى نفسي او عقلي او اخلاقي او فني او تصوري لكائنات تجد في كتابة جوع اعضائها الى اعضائها ، وقراءة ذلك ، وتحويله السي كتب ، ونشره ـ تجد فيه جمالا واستمتاعا ومسرات وعبقرية ومداواة لعقلها واخلاقها وعواطفها من الملل والضيق والفراغ ومن التفاهات .

\_ تجد فيه موهبة يتفرد بها الاقلون منها .

\_ تجد فيه نشيدا كونيا ترتله وتعزفه لقلبها كل بنات السماء ؟

اي مستوى من اي نوع وعلى اي حساب لمثلهذه الكائنات؟ايمستوى لكائنات تتداوى من وجودها بالحديث عن جوع اعضائها الى اعضائها ؟ انه ليس في ذلك من الذكاء او الاحتشام او المجد او التفسير اكثر مما فسي ساوك كائن مفتضح حينما يعري اعضاءه الداخلية المحرمة تعرية اعلانية ثم يذهب يتحدث باسلوب دعائي اعلاني عن اخلاق هذه الاعضاء وعسن نياتها وامانيها ـ ثم يذهب يتحدث عن ذلك ببلاغة وبراعة وفضح بذيء .

\* \*

ان ذلك الكائن الفلكي سيجد ان روائيا او شاعرا او كاتبا كبيرا بؤلف كتابا مؤلفا من مئات الصفحات ليسير مسيرة طويلة هائلة مرهقة في بيداء الكلمات المختلفة التفاسير والتعابير والضخامة والبلاغة والبذاءة والبداوة ــ ليسير هذه المسيرة هو وقراؤه ، يعانون ويكادون في مسيرتهم

هذه الطويلة الهائلة المرهقة في تيه الكلمات المهانة الكرامة والشرف والذكاء ليقول لنا كلمة واحدة ، كلمة واحدة نقط ــ انها كلمة واحدة يقولها . .

ليقول لنا انه يحب زوجته او ابناءه ، أو يحب الحياة او الطبيعة او النظر الى القعر والنجوم والفراغ وهو يفكر في معاني الجنس، او الى عيني زوجته البلهاء – أو أنه يحب العدل أو الصدق أو الانصاف أو السلام أو الابن ، أو الحرية ، أو صداقة الناس وجبهم ، أو يحب الذكاء أو الشبجاعة ، أو الشرف ، أو الاباء والرفض ، أو المحافظة على الكرامة ، أو التسامح ، أو التواضع أو الصحة أو الجمال في كل شيء ، أو أن يكون هو العشيق المحظوظ الذي تطلع الشمس كل يوم متبرجة أو أن يكون هو العبرية الكونية متبرجها لكي تسرق منه نظرة ، أو أن يكون هو العبرية الكونية التي تصاب الطبيعة كل يوم من رهبتها بارتجافة اليمة من ارتجافاتها .

ليتول لنا انه يحب مذهبه او نظامه او زعيمه او الهه او ذيه او معلمه او وطنه او تاريخه او آباءه او اعداءه او جيرانه او كل الناس ليقول لنا انه لا يعيش الاهذا الحب ولا يعيش الاله والا به ولا يشتهي سواه ليقول لنا انه لا يحب الاالحب .

ليقول لنا انه يكره الحروب او الخوف او الغباء او الظلم او المرض او الطغيان او البؤس او التكبر او الغرور او الاعجاب بالنفس او الغدر او الخيانة او النذالة او التآمر او الكيد او الحسد او لبغضاء ليقول لنا انه لا يعيش الا هذا الكره والا به ، ليقول انه لم يقبل ان يكون حيا الا ليعلم هذا الكره ويدعو اليه ، ليجعله دين الانسان الخالد .

ــ ليتول لنا أن الحرب أو الخوف أو العدوان أو التخاصم أو الكذب أو الغدر أو الغباء أو الحقد أو الاستبداد أو المرض أو الفقر أو المعمن أو الكسل شيء رديء ، وشيء ضد الاخلاق والنبال والنظافة أو ضد الدين والتقوى

ــ ليقول لنا أن شيئًا من ذلك لم يصبح رديئًا وضد الاخــلاق والنبل والنظافة الا لانه رأى ذلك وكتبه ودعا اليه والف فيه كتابا كبيرا ــ ليقول لنا أن الناس لم يتركوا هذه الشرور ولم تشف منها أخـلاق الطبيعـة وقوانينها آلا لانه كتب ضدها رواية أو مسرحية أو ديوان شعر وادارحولها

حوارا طويلا .

انه سيجد ان ذلك الشاعر او الروائي او الكاتب المسرحي يقطع رحلة طويلة شاقة عقيمة ومن ورائه قراؤه ــ يقطعها في صحاري الكلمات وتيهها ليقول لنفسه وليقول لقرائه ولكل من سوف يجيئون وايضا لكل من لا يجيئون .

\_\_ ليقول النفسه ولكل شيء كلمة واحدة ، نقط كلمة واحدة لقولها .

\_ ليقول انه يحب هذا او يكرهه ، او ليقول ان هذا شيء طيب او شيء رديء ، او ليقول لنا انه يحب ابناءه او عشيقته او افكاره او اخلاقه او ذكاءه او مذهبه او نظامه الذي فرض عليه ، او ليقول لنا انه يكره مخالفيه ومنافسيه واعداءه وكل من لا يجيئون او يكونوون كما يريد وكما يكون ويجيء، وانه يجب آن يكون مسرورا ومحظوظاوقويا جنسيا ، ان تحبه وان ترضى عنه كل النساء ، ان تكون كل الدنيا والطبيعة وكل الاشياء والناس كما يتمنى وحيث تكون شهواته وظروفه وتوافقه ليقول لنا انه يتمنى بل ويناضل لكي تكون كل الارباب عبيدا لاربابه ، وكل الشهوات وقودا لشهواته ، وكل المواهب حديثا عن مواهبه ، وكل التاريخ تفسيرا لتاريخه ، وكل الافكار توابع لافكاره .

انه سيجد ان ذلك الشماعر او الروائي او الاديب يقطع هذه الرحاة بنفسه وبقرائه لكي يقول لهم كلمة واحدة ، كلمة واحدة لا تحتاج السى ان تقال ، ولا تحتاج الى من يقولها حتى ولو قالها كما هي كلمة واحدة ، حتى ولو قالها كما هي .

ـ لكي يثبت لهم: انه سخيف وبليد واناني وانه مسافر سفرا طويلا ومرهقا دون اية حاجة الى اقصر سفر .

\_ ليثبت لهم انه لاعب وهازل ولكن بدون ان يكون مسليا او سارا او مريحا .

ان هذا يشبه أن تحاول اقتناص صدد صغير ، فتذهب تطلق عليه

اضخم الاسلحة ، تطلقها عليه اطول الاوقات ، ان هذا يعني ان تصبح بليدا وسفيها وفاقدا لصيدك ، ان هذا يعني ان تصبح كالشباعر او الروائي او الكاتب المسرحي الذي يذهب يقول كل الكلمات وكل الاشياء لكي يقول كلمة واحدة وشيئا واحداً لكي يفسر شيئا يعرفه كل الناس ليصبح شيئا لا يعرفه الا أقل الناس .

انه يشبه ان تريد تقديم صورة لنفسك متصنع صورة تضاعف من حجمك ، تضاعف من حجم كل اعضائك واجزائك الاف المرات . انك حينئذ لا تقدم صورتك ، وانك حينئذ لتخسر شيئا كثيرا لكي تصنع ما لا تريد ان يكون .

ان ذلك يشبه ان تريد رؤية شيء ومعرفته فترفضض رؤيته ، وتذهب تحاول رؤية صورته لكي تراه ولكي تعرفه . انه يشبه ان تحاول الوصول الى الشيء بالهرب منه الى الحديث عنه ، السي الحديث عن غيره بقصد الحديث عنه .

انه يشبه ان تحاول الاستدفاء والتزين ، فتذهب تضع على جسمك كل ما تستطيع من الثياب والاغطية وادوات الزينة ووسائل الدفء . انك حينئد تصبح اسلوبا لا مثيل له في البلادة والتشوه والقبح وفي مواجهة الاستهزاء . ان هذا هو ما يفعله الروائي والشاعر والكاتب السرحي ان هذا السلوك الذي يمارسه الشاعر والروائي والكاتب السرحي يشبه ان يريد انسان التعريف باسمه ، فلا يكتفي بان يذكر اسمه ، بل يذهب يذكر اسماء كل اقاربه واسماء كل اهل مدينته او قريته او مجتمعه، ورذهب يعدد كل من سموا باسمه من اهله ومن اهل قريته ومدينته ومجتمعه ، ويذكر من سماه باسمه ، ولماذا سمي بهذا الاسم دون الاسماء الاخرى ويذكر من سماه باسمه ، ولماذا سمي بهذا الاسم الذي اصبح اسمه من الكثيرة ويذهب يتحدث عما في هذا الاسم الذي اصبح اسمه من الدين ادخل على قلوبهم وعلى مسامعهم السعادة والحب وروعة وعن الذين ادخل على قلوبهم وعلى مسامعهم السعادة والحب وروعة الوسيقى ، وعما فيه من احتمالات الحظوظ الجيدة لن ينطقون به ولمن يسمعونه منطوقا به ، ولن يتباركون ويتدينون بالاستماع اليه وبالنطق به، يسمعونه منطوقا به ، ولن يتباركون ويتدينون بالاستماع اليه وبالنطق به، كما قصنع اسماء الالهة .

ثم يذهب يتحدث طويلا ، طويلا عن غلسفة الاسماء ، وكيف نشا التفكير غيها ، وكيف اصبحت ظاهرة انسانية عالمية ، وعسن الفسروق بينها في الفكرة والمعنى والموسيقى ، وعن غنون وجنون الناس والمجتمعات غيها ، وعما في ذلك من غرائب وسخريات . .

ثم يذهب ينسر لماذا لم تصبح للحيوانات ولكل الكائنات الاخرى السماء كالاسماء التي اصبحت للانسان للهذا الله تسم الكائنات غير البشر بالاسلوب الذي سمي به البشر . وهل كان محتوما أن تكون للبشر اسماء . وهل كان لاسمائهم تأثير على سلوكهم وعواطفهم أو على ضيغ ابداعهم للحضارات .

ثم يمضي في التحدث عن الفرق بين أسماء الآله واسماء الانسان ، وايهما الفضل واذكى واتقى واقوى في اسمائهما ، وابهما اكثر ابتهاها باسمائه ، وهل الآله هو آلذي وضع لنفسه اسماءه ، ام وضعها له من حوله كما وضع للانسان اهله اسماءه ، وايهما اكثر صدقا في اسمائه وتصديقا لها وتأثرا بها .

ثم يمضي يتحدث عن الفرق بين الاسم والكنية واللقب ، وايها يصنع الرضا والافتخار، وأيها أكثر جاذبية واحاسيس موسيقية ودينية وأخلاقية .

ثم لا يكنيه كل هذا تعريفا باسمه ، بل يذهب يجمع كل اهله واهل قريته ومدينته ومجتمعه لكي يشهدوا ويقسموا ان اسمه هو آسمه ، لكي يكرروا شهادتهم وقسمهم بان اسمه هو اسمه ، لكي يناشدهم باسمع الاشياء المقدسة أن يعيدوا ويظلوا يعيدون شهاداتهم وقسمهم بان اسمه هو اسمه ، هو الاسم الذي نطق به ، هلو الاسم الذي ارتجفت الارض وكل الاشياء طربا حينما شرف الحروف وكرم اللغة بنطقه به ، بنطقها به .

ــ بانه هو الاسم الذي ارادته ونطقت وامرت به الالهة ، واعلنته في السموات وبشرت به في السموات كما فعات لاسماء الانبياء .

ثم لا يكفيه كل هذا للتعريف باسمه وللتدليل على الله يسمى كما

نطق ، بل يذهب يخطب بكل اللغات ، كل الوقت ، بكل الحماس والصراخ والتهيج ، مقسما بان اسمه كما ذكر ، وانه هكذا مكتوب ومعروف في السماء ، وانه هكذا محفور على جباه النجوم ، وانه كان اول اسم عرفته اللغات ، واول واشرف اسم دوى في الارض وفي السموات ، وبانه الاسم الذي يحمي قوانين الكون من ان تمرض أو تموت او تفسد اخلاقها ، او يضعف ذكاؤها .

بل ثم يذهب يؤلف الكتب الضخمة بكل اللغات : الروايسات والمسرحيات ودواوين الشعر ، ليدير الحديث بكل اساليب الحوار وشخوصه الحادة المتزاحمة ، وبكل تلفيقات الشاعر والقصاص وتحويماتهما ، وبكل ما فيهما من الحاح وبكاء وضراعة ، وبكل ما فيهما من قدرة على دق الابواب والوقوف على العتبات المحروسة بالخشونة والرفض وبكل معاني وتعبيرات الطرد والصد .

بل ثم يذهب يؤلف الكتب الضخمة بكل اللغات ، يؤلف الروايات والمسرحيات ودواوين الاشعار ليثبت ان اسمه هو اسمه ، وانه كان مستحيلا بالقدر وبالطبيعة وبالاخلاق وبالنطق بل وبادين بل وبالذهب وبقوانين التطور والحضارة ان يكون اسمه غير اسمه ، بقدر ما هومستحيل ان يكون هو غير ذته ، ان يكون وجهه غير وجهه ان تكون احزانه ، ان تكون موهبته .

#### \* \*

ان هذا الاسلوب الذي يحاول كائن ما بالاغتراض والتصور با يشبت به اسمه هو اسلوب الشاعر والروائي والكاتب المسرحي حينمايكتب كتابا ضخما ليقراه علينا ، ليقنعنا بفكرة او بمذهب او بنظاما او بعقيدة او بدين او بموقف ما ، او ليخطىء فكرة او مذهبا او نظاما او عقيدة او دينا او موقفا او الها ما من الالهة - او ليلقي علينا باحزانه ، او بفراغه ، او بسامه ، او بحيرته ، او بضياعه ، او بمشاكله ، او بطموحه ، او بفراره من الصمت ومن نفسه ، او بأي الم أو أية ورطة من آلامه وورطاته او لاحتياجه إلى التدخل في نفوس الناس وعقولهم وفي بيوتهم وفي كل

شؤونهم ، والى التحدث عن آلامهم وذنوبهم وعن تشوهاتهم وتفاهاتهم ، والى اثارة اهتمامهم ، الى اثارة غضبهم ورضاهم ، اعجابهم وصراخهم ، خونهم واطمئنانهم ، ثقتهم وشكوكهم .

- او لاحتياجه ابدا الى ان يكون متسللا متسلقا فوق الناس وداخل ذوات الناس و وهل يوجد فنان ليس محتاجا آلى ان يكون متسلقا متسللا ؟ وهل الفنان اكتسر وهل الفنان اكتسر تسللا وتسلقا واكثر احتياجا الى التسلل والتسلق ام هو اعنف تعبسرا او اشهر تعبيرا او اوضح تعبيرا عن ذلك ؟

**\*** \*

ان ذلك الكائن الفلكي سوف يجد حينئذ ان مفكرا أو معلما أو نبيا أو شاعرا أو قصاصا أو واعظا ــ لانه كان راضيا عن زوجته أو عن أبنائه أو عن مكانته في المجتمع أو عن الحاكم أو المذهب الذي يعيش في خدمته ، أو لائه كان راضيا عن صحته أو عن طعامه أو عن بطولة جهازه الهضمي ، أو عــن المرآة التي وضعها في بيته لتنافق وجهه وتنافق عينيه ، أو لانه كان معجبا بموهبته الجنسية أو بممارساته الجنسية ، أو بأحاسيسه الجنسية قــد ذهب يضع الكتب والتعاليم والتفاسير على كل الاتجاهات والمستويات .

ـ قد ذهب يفكر ويجادل ويصنع البراهين ويزور كل شيء .

\_ ليؤلف من وقاحات هذا الكون ، ومن جسده الهائسل الدمامسة والضخامة والتشوهات ، الهائل الاتساع ، الهائل الاثام ، الهائل الهجساء والتحقير لمن يحاول ان يراه ، ولمن يحاول ان يفهمه أو يفسره ، الهائسين السخرية ممن يعيشه او يعجب به أو يتلاءم معه .

\_ ليؤلف من حشرات هذا الكون وحيواناته ومن انسانه ومن كل ما في ذلك من ذنوب واخطاء وعجز وجوع وعفن وضياع وموت وغباء وعبش وحقارات ونقائص وانفعالات خسيسة واليمة وتافهة وعدوانية وحضيضية.

- ليؤلف من كل ذلك أذكى منطق وأفضل سلوك ، أي ليرى في ذلك أذكى منطق وأفضل سلوك - ليجعلهما منطق وسلوك أذكى وأنبل اله ، أو منطق وسلوك أذكى وأنبل كون - ليرى في ذلك كل نماذج الإخلاقية وكلل نماذج المنطق في كل مستوياته واحتمالاته الجدلية .

انه \_ اي ذلك الكائن الفلكي \_ سيجد حينئذ فيما سوف يسمع ويقرا ال المفكرين والانبياء والشعراء وجميع الفنانين والمعلمين ووعاظ المعاب والاسواق يدرسون هذا الكون المتوحش العابث المتناقض العقيم ، هالكون المخجل الرهيب في بلادته ودمامته \_ يدرسونه على انه اقصى احتمالات الذكاء والجمال والحب والرحمة والفضيلة \_ على آنه كل ذكاء الالهة ونبلها ، او كل ذكاء الطبيعة العبقرية وكل قدرتها على العطاء وعلى الصداقة .

انه سيجد فيما سوف يسمع ويقرأ أنهم يفسرون كل شيء على أنسه نموذج للمنطق والتدبير والحكمة والعطاء ، حتى الامراض والآلام والماهات والمجاعات والاحزان التي يعانون ، وحتى الموت، وحتى العجز الذاتي، وحتى القحط ، وحتى الصحاري والمستنقعات ، حتى كل ما في الطبيعة والكون من فوضى وعقم ومن ذنوب وعاهات وهمجية وتناقض وبلادة رهيبة واتساع سخيف عابث ، عابث ، صارخ ، صارخ في عبشه وفي سخفه ، حتى الصحاري، قمة التعبير عن تخلف موهبة الآلهة الفنية والاخلاقية والاقتصادية والشعرية .

- حتى كل ما في الكون والطبيعة من حشرات وزلازل وبراكين وحماقات اخرى لا عداد ولا منطق ولا اخلاق ولا تفسير ولا نفع لها ، حتى كل ما فيهما من اسراف وشح ، من عطاء بلا حاجة ، بل ضد الحاجة ، ومن منع مع الحاجة ، بل مع استهزاء بالحاجة - من قدرة وضخامة بلا منطق او تفسير ، بل ضد المنطق وضد التفسير ، ومن عجز وضالة حيث يحتمل ان يكون للقدرة والضخامة منطق وتفسير ، بل حيث يطالب المنطق والتفسير بالقدرة والضخامة .

من قدرة وضخامة حيث يفرض المنطق والتفسير العجز والضالمة، ومن عجز وضالة حيث يفرض المنطق والتفسير القدرة والضخامة من وجود الشيء حيث يكون المنطق والتفسير فقده ، ومن فقد للشيء حيث يكون

المنطق والتفسير وجوده .

ـ من وجود بلا موجود ، ومن فقد حيث يوجد ألموجود .

انه سيجدهم حين يسمعهم او يقرا لهم يفسرون كل هذا آلعبث الهائل وكل هذه الالام المتوحشة على انها أعلى النماذج لاعلى مستويات المنطسق والرحمة والحب والتدبير والعدل ، حتى النجوم الضالة العمياء آلمتطلعة بوقاحة ونذالة ، دون ان تدري او تسأل : لماذا ، حتى الشمس قمة الحماقة والسغه والحرائق الجنونية دون أن تدري او تسأل : لماذا ، لماذا هي ، حتى البحار المتوحشة باتساعها بلا اي فن او عظمة وبلا اي وقار دون ان تدري او تسأل : لماذا ، حتى الحشرات والحيوانات المهانة المظلومة المحقرة دون ان تدري او تسأل : لماذا ، دون ان تشكو ، ودون ان تعلم ان لها ان تشكو \_ دون آن تدرى او تسأل : لماذا هي ، لماذا هي ؛ لماذا هي !

- حتى الانسان آلذي يجيء دون ان يطالب بمجيئه او يستفيد مسن مجيئه او يسر بمجيئه او ينتظر مجيئه أحد - حتى الانسسان اللذي يجيء ليواجه ويمارس بكل حواسه وبكل آلامه واحتياجاته ومخاوفه وجوعه وفنائه وضعفه وعاره واحزانه - ليواجه كل هذا العبث آلهائل الرهيب الدميم دون آن يحارب او يرفض او يتوقف عن التعامل أو السير او التناسل او الاعجاب او الضحك ، بل ليتحول إلى مفسر ، إلى مؤمن وعابد لكل هذا العبث الهائل الرهيب الدميم .

حتى هذا الانسان الذي لا يجيء ليواجه ويمارس فقط هــذا العبث الهائل الرهيب الدميم بكل حواسه والامه واحزانه ومخاوفه وجوعه وضعفه واحتياجاته وافتضاحه ، بل ليحول كل ذلك الى مجد اله ، الى مجد أذكى وارحم طبيعــة ، ليحول كل ذلك الى أيمان ، والى صلاة .

حتى هذا الانسان الذي يوجد ويجيءويحيا فيجعل من وجوده ومجيئه وحياته اضخم مجد واضخم عبقرية لاعظم وارحم اله ، لانبل واذكى كون، ثم يذهب ويفقد ويموت ، فيذهب ايضا يفسر فقده وذهابه وموته بانه اضخم مجد وأضخم عبقرية لاذكى واتقى اله ، لاذكى وأتقى كون . أنها دائما اما عبقرية الاله او عبقرية الكون . . .

حتى هذا الانسان الذي يجعل الشيء ونقيضه ، يجعل موته وحياته ، سم وره وآحزانه ، منطقا واحدا وتفسيرا واحدا .

حتى الاله الذي يجيء دون ان يريد أو يدبر أو يصنعاو يختار مجيئه أو اسلوب مجيئه أو نموذجه أو ذاته أو صفاته ، ودون ان يستطيع فسراق ذاته أو قراق وجوده ، أو تفييرهما ، أو الاستبدال بهما ودون أن يريد أو يدبر أو يصنع أو يختار مجيئه أو أسلوب مجيئه أو نموذج ذاته أو نموذج صفاته أو بقاءه أو عمله ودن أن يريد أو يدبر أو يختار أو يصنع ذلك أحسد .

حتى الاله الذي لم يعط الخيار او يجد الخيار في ان يكون وفي الا يكون ، في ان يكون كما كان وفي ان يكون نقيض ما كان .

حتى الاله الذي يشقى بما صنع ويشقي به ما صنع ، الذي لم يخلق ما يرضي ولم يكف عن خلق ما لا يرضي ، الذي لم يرض عما خلق، ولم يرض عنه ما خلق ، الذي لم تجىء مخلوقاته كما يريد ، ولم يجعلها كما تريد ، ولم يفعل لها ما تريد ، الذي لم يكف عن الخلق ، ولم يخلق حينما خلق كما يريد ان يكون الخلق ، او كما يريد الخلق لنفسه أن يكون، او كما يطلب ويشترط أن يكون من يفرض عليه أن يكون .

حتى الآله الذي اصبحورطة لنفسه واصبح توريطا لغميره ، توريطسا لكل شيء .

حتى الاله آلذي لا مثيل لشقائه ولا مثيل لسوء حظه والذي لا مثيل لاحزانه لانه لا مثيل له معصيا ولا مثيل له محروما مما يشتهي ومما يزعم أنه الجمال والعدل والحق ، مما يزعم أنه الحق الدائم له وانه الملب المشروع الابدى له وانه أقل حقوقه واول حقوقه .

حتى الاله آلذي لا يكف عنه غضبه ولا آحزانه لان شيئًا ما لم يجيء كما يريد أو كما يطالب؛ بل لان كل شيء قد جاء نقيض ما يريد ويطالب ويدبر.

حتى الآله الذي يطالب بالعدل والجمال ويعشقهما ولا يصنعهما ؟ ويعاقب على الدمامة والظلم ويكرههما ثم يصنعهما . حتى الاله الذي تشوه بداه فيعاقب ما أصابت يداه بالتشويسه ولا يعاقب بديسه اللتين اصابتا بالتشويه . هل وجد موجود ساء حظه بوجوده وساء حظه كل شيء بوجوده مثل الاله ؟

ان ذلك الكائن الفلكي سوف يجد حينند فيما سيقرأ أو يسمع:

ان جميع الانبياء والشعراء والفنانين والمعلمين وكل الواعظين في المعابد والاسواق يعلمون ويفسرون بأن كل هذا هدو اعلى نموذج للذكاء والتدبير والحكمة والحب وللعطاء ، انه سيجد أنهم يفسرون كل شيء وكل ما يحدث بانه اعلى ما في الطبيعة وما في الآلهة وما في المنطق من احتمالات الشهامة والحب والجمال ، انهم جميعا يمتدحون ويمجدون ما هو كائن .

وحيننًا كيف يمكن ان يفسر او يتصهور آو يفهم مستويات آلبشر ونماذجهم ؟ كيف يمكن ان يتصور ويفسر ذكاء مهن يرون هذا ههو أعلى مستويات آلذكاء ؟ كيف يتصور ويفسر اخلاق من يرون هذا ههو أعلى مستويات الاخلاق ؟ كيف يفسر ويتصور كينونة من يرون هذه الكينونة هي أعلى نماذج الكينونة ؟ وحيننًا كيف يمكن ان يفسر او يتصور من يرون في هذا أعلى مستويات عبقرية آلآلهة ؟

انك أو كنت كائنا يعيش خارج البشر كما استطعت آلا ان تشعر بالرثاء والعطف ، أو بمضاعر الاسمئزاز وآلاستهزاء ، أو بالعجز عن فهم اي شيء هنا حينما تسمعهم أو تقرؤهم يتحدثون عن الذكاء وعن الاخلاق وعن المحبة وعن المنطق والجمال فيما حولهم، وفيما يواجهون، وفيما يعيشون ويمارسون، حينما تسمعهم وتقرؤهم يعلمون ذلك ويدرسونه ويقتنعون ويقنعون به ، ويصلون له ، أنهم جميعا يفعلون ذلك مهما اختلفت اربابهم ومداهبهم .

# **\* \***

أن ذلك الكائن الفلكي سوف يقرا حينئذ الصحافة \_ الصحافـة الصحافـة المالمية المالمية وصحافة كل بلد وكل مذهب ونظام وحاكم وطاغية ووسوف يسمعها مقروءة أو مترجمة أو منقولة ، وأن يسمع الاذاعات المختلفة المنطلقة من هنا أو من هنا ، بالموف من هذا أو من هنا ، وأمر هذا ورايه ، المنا .

وماذا يعني ان يقرأ أو يسمع الصحافة ، كل الصحافة أو بعضها \_ ماذا يعني ذلك ؟ وماذا يعني أن يسمع الاذاعة ، كل الاذاعة او بعضها \_ ماذا يعني هذا أو هذا \_ ماذا يعني ؟

ان ذلك لا بد ان يعني - في قراءته واستماعه - ان الاذاعة والصحافة ليستا سوى اجهزة توصيل واطلاق وتفجير ، لتفجير وتطلق في آذان واعصاب وعقول وضمائر وأخلاق وتدين البشر ، كل البشر ، كل الوقت ، بكل الاساليب ، بكل اللغات والاصوات والتوترات ، كل ما في المزعماء والقادة والطفاة والمعلمين، وكل ما في المفسرين لهم والمبشرين بهم والمصلين لجبروتهم ورهبوتهم ورغبوتهم .

ـ لتطلق وتفجر كل ما في اذهان ونفوس وتاريخ ولفات هؤلاء من بداءات واحقاد وصفائر وغباوات واحزان وآلام وعفونات وشرور كثيرة .

ـ لتطلقها وتفجرها كل وقت ، بكل اسلوب ، بكل عنف عدواني في ضمائر الناس واخلاقهم وعقولهم ، وعلى ضمائرهم واخلاقهم وعقولهم .

- لتطلقها وتفجرها في أسواقهم ومعابدهم ومصانعهم وحقولهم ونواديهم وبيوتهم وهلى آلهتهم وكرامتهم وكبريائهم وشرفهم ، كل وقت ، بكل أسلوب ، بكل قسوة عدوانية ، بكل ألحاح بذيء ، بكل مستوى من مستويات العفونة .

ــ لتطلقها وتفجرها على كل صباحهم ومسائهم ، وعلى كـل اطفالهـم ونسائهم ، وعلى كل زوارهم وأصدقائهم .

ان ذلك يعني \_ في قراءته وسماعه \_ ان البشر ليسوا سوى مستنقع اليم رهيب ، يستقبل \_ من فم ويد الصحافة والاذاعة \_ دون أن يرفض او يمتلىء كل الاكاذيب والحماقات والعفونات والبلادات والهموم والشتائم والمخاوف والصغائر والعاهات والحقارات آلتي تزدحم بها وتطلقها كلوقت، بكل اسلوب ، بكل الحاح متوقح بذيء ، نفوس ولغات كل القادة والطفياة والمعلمين ، نفوس ولغات كل المفسرين للقادة والطفياة والمعلمين ، وكيل البشرين بهم ، وكل اللاعقين لادرانهم المستغفرين لكل ذنوبهم ، المصححين

لكل اخطائهم ، الهاتفين لجمال كل تشوهاتهم ، المصلين لكل طفيانهم ، المفنين بكل بذاءاتهم ، آلمادحين لاربابهم وأنبيائهم بشتائمهم ، المفسرين لهم بها المفسرين لاقوال وتعاليم أربابهم وانبيائهم بشتائم قادتهم وطفاتهم ، المحددين مقاسات انبيائهم وأربابهم ، وصفات واخلاق اربابهم وانبيائهم بشتائهم وعداوات وخصومات طفاتهم وقادتهم .

ان ذلك الكائن آلفلكي لن يذهب حينئذ يعاني . ليتصور او ليفهم كائنات لها نموذج او مستوى ولكنه سوف يذهب ليعاني في تصور اقبح واعجب وعاء ينصب فيه من مستنقعات آلصحافة والاذاعة من كل هذا القبح وكل هذا آلاثم اللذين يقذف بهما الطغاة والقادة وكل الحاكمين وآلاقوياء من حضيض فسادهم وجنونهم ومنافساتهم وعداواتهم وطموحهم المتوحش البليد الوبيل مواللذين يقذف بهما المعلقون وألمذيعون اليوميون الصباحيون والمسائيون والدائمون ماللذين يقذف بهمسا هؤلاء المعلقون والمديعون والمديعون والمدائمون على محاريب كل الطغاة والقادة والحكام والمذيعون ، المنتشرون أو آلموزعون على محاريب كل الطغاة والقادة والحكام واعيائهم وخوفهم ونفاقهم وملقهم وفاقتهم وهوانهم ومذلاتهم وجوعهم، وبكل مستوياتهم المستقرة في الحضيض .

ليلقوا بكل ذلك بالتكرار والديمومة في ذلك الوعاء ، في اعجب واحقر وعاء يمكن تصوره من بعيد ، في اعجب واحقر وعاء يمكن ان يتصوره او يفكر فيه كائن يعيش بعيدا عن هذه الارض ، لو انه استطاع ان يقرا الصحافة ويستمع الى الاذاعات التي يصنعها ويعيشها ويعاني منها كل العالم . وهل يمكن ان يوجد وعاء او مستنقع يستطيع ان يستقبل من الاوحال والعفن مثلما تستطيع ان تستقبل عقول ألبشر واخلاقه من ذلك ؟

ان ذلك الكائن الذي يستطيع ان يقرأ الصحافة ويستمع السي الإذاعات العالمية لن يتصور ان وراءها كائنات من اي مستوى ، او انها تنطلق عن كائنات ، او انها تعبر عن كائنات ما ليذهب يتصور لها مستوى او نموذجا . . أنه سيذهب يتصور وعاء رهيبا ينصب فيه شيء رهيب ، لانه لن يستطيع ان يتصور انه قد توجد كائنات هي في استقبالها للاوحال والعفن والهوان اسوا او اقدر من اي وعاء ، اكبر واوسع من كل وعاء .

انه لن يتصور ان شيئا ما قد يعاقب أو يحقر مثلما يعاقب ويحقر ذلك الوعاء الذي سوف يتصوره مكانا تنصب فيه الصحافة والاذاعية اللتان استطاع ان يقرأهما ويستمع اليهما منطلقتين مسن افسواه واخلاق وعقول كل العالم ، لتفسر كل الالهة والذاهب والنظم والاخلاق.

كيف يمكن تصور مستويات من يفكرون ويشمعرون وبتكلمون هكذا ؟

كيف يمكن تصور مستويات من يستقبلون كل هذا ؟ كيف يمكن ان يكونوا لانهم قبلوه واستطاعوا ان يستقبلوه ؟ كيف يمكن ان يصبحوا لانهم صاروا او ظلوا يستقبلونه ؟ كيف يمكن ان يكون مستواهم الدي استطاع او الذي سمح لهم بان يستقبلوا كل هذا ؟

كيف يمكن أن يكون قد أصبح مستواهم بعد أن ظلوا يستقبلون كل هذا ، بعد أن ظلوا يعيشون كل هذا ؟ بعد أن ظلوا يفسرون به كل أربابهم وقياداتهم ومذاهبهم واديانهم ؟

كيف يمكن ان يكون مستوى من لا يرفضون هــذا ومستوى مــن يعيشون كل هذا ؟

ان كائنا ما يعيش في جحيم اقسى الانبياء قسوة لو انه قرا وسمع الصحافة والاذعات المتوزعة على كل الجبهات البشرية المختلفة والمتضادة والمتناقضة والمتخاصمة والمتحاربة والمتساتمة المذاهب والارباب والمعلمين والنظم والقادة والزعماء والحكام ، ثم تصور الكائنات التي تنطلق منها هذه الصحافة والاذاعات ، والتي تعيش فيها هذه الصحافة والاذاعات والتي تستقبل هذه الصحافة والاذاعات لكان من المشكوك فيه جدا ان يتقبل ذلك الكائن المجيمي الخروج من جحيمه لو عرض عليه ان يخرج اذا كان خروجه يعني ان يعيش في حقارة هذه الكائنات، وفي هوانها وفي بلادتها ، وفي وحشيتها ، وفي تفاهاتها واحقادها وتلوثاتها المختلفة، وفي همومها والإمهاو تخو فاتها الكئيبة لذا كان خروجه يعنيان يتكلم اللغة التي تتكلمها هذه الكائنات، وان يعيش المشاعر التي تعيشهاهاده الكائنات، وان يتعامل بها هذه الكائنات، بكل اوحالها واكاذبها وعداواتها ، وان يفكر الافكار التي تفكرها هذه الكائنات .

ان كل جحيم حتى جحيم الانبياء القساة قد يكون افضل أو اخف عذابا من هذا العار ، قد يكون افضل او اخف من ان تعيش في عالم يتحول الى مستنقع تصب فيه هذه الصحافة والاذاعات .

لقد يكون قولا صحيحا ان الحضارة قد عاقبت نفسها حينها اعطت البشر الصحافة والاذاعة ، وان الانسان قد حارب حياته أكثر مما سالمها ، وهبط بهوهبته اكثر مما ارتفع بها حينها اصبحت له اذاعسة وصحافة . قد يكون صحيحا انه افضل للانسان ان يظل صامتا من ان يتكلم هذه الصحافة والاذاعات ، وان يعيش في الظلام من أن يعيش تحت اضواء هذه الصحافة والاذاعات .

ان الانسان لو كان يستطيع ان يرى نفسه وان يقراها ويفسرها ، وان يحاسبها ويحاكمها بعدل وذكاء ، ثم سمع وقرأ اذاعته وسحافته لما وجد هنا غير اطفال مرضى اغبياء مستثارين غير مهذبين ، يتصايحون، ويتعايرون ويتفاخرون ويتجادلون ، ويناقشون كل شيء ويتحدثون عسن كل شيء بلا اي مستوى من مستويات الذكاء او العدل او التهذيب او الصدق او الامانة او الاخلاص او التواضع او الاحترام للنفس او للحقيقة او للاخرين او للغة التي يتحدثون بها ، او للزعماء والقادة والحكام والمعلمين النين يتحدثون باسمهم او بأجهزتهم وسلطانهم ، او للالهسة او للمذاهب والنظم التي يتحدثون باسم الدفاع عنها او الانتصار لها .

لا وجد هنا غير اطفال يحتلمون ويتمنون ويشتهون ويصغرون ويظلون يصغرون ، ويقتضحون ويظلون يفتضحون ، ويتشاتهون باسنانهم واظفارهم وباطراف احذيتهم الكبيرة ، الكبيرة جدا ، التي هي اكبر جدا من ذكائهم ووقارهم ، ومن احترامهم لانفسهم .

ان احذية كثير من الناس هي اكبر واغلى من جدا من اللغة التي يتكلمون بها، وانها لأذكى واصدق من الآلهة والمذاهب التي يعادى باسمها كثير من الناس .

انه لطلوب ، ان لم يكن مفروضا او محتوما ان ترتجف مشاعرنا ووقارنا غضبا واشمئزازا لو أن اطفال العالم أو لو ان اطفالنا وحدنا تقسموا الى وحدات جماعية او الى افراد ، ليقفوا متواجهين في المياديان او في المعابد والنوادي ، او في قراهم ومدنهم ومدارسهم ، او على شرفات وابواب منازلهم ، لتتحدث كل فرد بأنه هـو وحده ، او هـو ومدينته او وقريته وحده ، او هو وابوه وجده واقربوه ، او هـو ومدينته او وقريته او ومجتمعه ، او بأنه هو ومذهبه ونظامه ومعلمه ، او هو والهه ودينه .

- ليتحدث بأنه هو وحده « الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » بانه ههو وحده الذي علم الانسسان أن يمشي على قدميه ، وأن يستعمل بديه ، وأن يعلم بأن في وجهه عينين ، وأن في رأسه أذنين ، وأن يعرف بأن لعينيه وأذنيه وظيفة ما ، وأنها أي الأذنين والعينيين للاستعمال ، وليست فقط للزينة \_ بأنه هو وحده الذي علمه \_ أي علم الانسان \_ بأن فيه وظيفة جنسية ، وبأنها وظيفة بذيئة وعدوانية وفضاحة بقدر ما هي وظيفة سعيدة وراقصة ، وبأنها وظيفة تعطي ، تعطي كثيرا ولكنها تعاقب، نعاقب حتما، تعاقب بقسوة، تعاقب ما تعطي ومن يأخذ.

- ليتحدث باعتزاز لا يطاول بأنه هو وحده الذي علم الالسه كيسف يكون خادما طيبا مخلصا للانسان ، كيف يكون عاملا عنسده ، كيف يكون فقط عميلا للانسان ، يصنع له النجوم والسحاب يصنع له الشمس الكبرة ويجعلها اكثر واكبر مما بريدها ومما يحتاج اليها ، ليبالغ في ارضائسه وخدمته وفي الاخلاص له يصنع له القمر الكسلان الدميم الابله بي يصنع له القمر الكسلان الدميم الابله بي يوني له القمر الذي جعله كسلان وابله ودميما ، خيفة ان يشير غيرته أو يؤذي مشاعر التنافس والكبرياء فيه ويصنع له الغباء لئسلا يعذبه الذكاء مشاعر التنافس والكبرياء فيه ويصنع له الغباء للسلام على الرؤيسة ويصنع له الجبن ائلا تقتله الشجاعة ويسلب عينيه القدرة على الرؤيسة على الرؤيسة على ما يرى .

\_ ليتحدث باعتزاز بانه هو وحده الذي علم الاله ان يكون خادما فقط للبشر ، يهبهم الانبياء والكتب المقدسة ويمنعهم من فهمها لئلا يغضيوا و يكفروا ويهبهم القدرة على الايمان بها دون فهمها ويعلمهم كيف يصنعون الاطفال ، وكيف يريدونهم ويناضاون للمجيء بهم ، للاكثار منهم ، حتى ولو كانوا مرضى ومعتوهين ومتألمين وعاجزين واغبياء واشرارا ، حتى ولو كانوا عقابا لانفسهم ، وعقابا لابائهم ، وعقابا للاخرين وللحياة ، ولو كانوا عقابا لانفسهم ، وعقابا كيرا يحاسب عليه ، ويؤاخذ به، حتى ولو كانوا احتمالا ليصنعوا طاغية ، ليصنع جنونا عالميا ، ليكونوا ولو كانوا احتمالا ليصنعوا طاغية ، ليصنع جنونا عالميا ، ليكونوا

جوعا وازمات ومشاكل تصنع حروبا وتصنع هموما كونية .

\_ ليتحدث باسلوب اعلاني بانه هو وحده ، او بانه هو وابوه وجده ووالدته وأخوته هم \_ او هو وحده \_ اذكى الناس واصدقهم وانبلهم وأشجعهم واعلمهم واجملهم او بانه هو وحده ، او بانهم هم وحدهم الاذكياء والصادقون والشرفاء والشجعان والعلماء والجمال والمنتصرون والمالكون لكل المستقبل ، والصانعون لكل التاريخ ، لكل مزايا التاريخ ، ولكل ألجمال .

\_ أو بأن الهه أو دينه أو زعيمه أو مذهبه أو تاريخه أو وطنه أو موقفه هو وحده الحق والصدق والمستقبل والذكاء والعدل والتقدم والقوة والشرف والنظافة \_ بأنه هو وحده التفسير الصحيح والكامل الدائم للحياة والكون والانسان ولكل شيء .

\_ ليتحدث بصوت لا يحاول ان يكتمه عن أحد أنه هو وحده ، او بأنه هو وابوه وجده ونبيه والهه ودينه ومذهبه ونظاهه هـم وحدهم المنطـق العالمي الكوني ، هم وجدهم اللغة العالمية الكونية ... بانه هو وحـده وأبوه واهله والهه ودينه ومذهبه ونظامه ، هـم وحدهـم المنطـق واللغـة اللذان سوف يظلان ابدا يتكلمهما كل العالم وكل الكون وكـل التاريـخ وكل المستقبل \_ هم وحدهم ضمير كل شيء وعقل كـل شيء ونموذج كل شيء .

\_ ليتحدث بلغة فيها كل النزق والمباهاة بانه هو وحده الذي سوف يظل \_ بتفرد \_ ثور هذا المالم كله ، وليظل كل من سواه في كل هذا العالم هم البقر \_ او ليشاركه في كونه ثورا ، في كونه ثور كل هذا العالم، ابوه وجده والهه ونبيه ومذهبه ودينه ونظامه فقط ، فقط ، وليظل كل من عداهم هم البقر ، هم البقر .

ان اهل كل مذهب او نظام او دين او معسكر يريدون ان يكونوا هم الثيران والتيوس وان يكون كل من سواهم هم البقر والمعيز ، بل انهم ليعتقدون ان الامر كذلك .

وهل الصحافة والاذاعة في ممارساتهما المختلفة في كل العالم ، واحيانا في اغلب العالم الا اسلوب رديء وعنيف لهؤلاء الاطفال الذين لو تصورناهم لاصيبت مشاعرنا ووقارنا بكل معاني الغضب والاشمزاز والاستقباح ؟ وهل تصورنا لمثل هؤلاء الاطفال لنجعل منهم نموذجا أو مستوى أو عارا او المتضاحا للاذاعة والصحافة للتين يخاطب بهما كل العالم واحيانا اغلب العالم سيخاطب ويمارس بهما كل العالم او اغلب العالم نفسه سيخاطب ويعامل بهما أخلاقه وذكاءه واربابه ومذاهبه ، وتتخاطب وتتعامل بهما أخلاقه واربابه ومذاهبه وكل اساليب حياته ، ويعتدي بهما على اخلاقه واربابه ومذاهبه وعلى ذكائه وتعتدي عليه بهما اخلاقه واربابه ومذاهبه وغل اساليب المها اخلاقه واربابه ومذاهبه وغل العالم وغائم واربابه ومذاهبه وعلى ذكائه وتعتدي عليه بهما الخلاقال وأربابه منهم نموذجا او مستوى او عارا او افتضاحا للصحافة والاذاعية الا تصور عاجز ومتواضع ومحاب جدا للاذاعة والصحافة ، وظالم جدا لؤلاء الاطفال ؟

هل تصور مثل هؤلاء الاطفال تعبير ذكي أو مقارب عن رؤية قوية او ذكية لما في ممارسة العالم للاذاعة والصحافة وتخاطبه بهما من بشاعات وذنوب وعدوان وغباء وافتضاح قبيح حدل هذا التصور تعبير ذكي أو صادق عن رؤية قوية أو ذكية مهما أريد لهذا التصور أن يكون مخففا أو محابيا ؟

هل أي زعيم أو حاكم أو طاغية من جربنا وعرفنا حينها يذهب يتفجر على العالم من حضيض صحافته وأذاعاته ، يقول ما يقول أمثاله ، ويعدد كما يهدد أمثاله ، ويتعرى ويكذب وينافق ، ويفسر مذاهبه وأرباب ونظرياته ومواقفه محقرا لاعنا بها كل العالم ، زاعما لها التفوق والانتصار على كل المخالفين والخصوم ، زاعما لها الخلود والشمول ، ناطقا بكل الغباء والمخدش والبلاهات كما يفعل أمثاله ، كما يفعل هو دائما في مثل هذه المواقف التي طالما عرضيت التي طالما عرضيا البشر مثل كائنات لا يمكن أن تتحضر أو تتهذب أو تتعامل بالذكاء .

ـ هل مثل هذا الزعيم او الحاكم او الطاغية المتفجر على العالم بعفن الصحافة والاذاعة ، يتول ويفكر ويشاتم ويمارس باللغة كل ذاته ، وكل ما فيها من اوحال وجنون وعار وبلادة ودمامة وتعر وعدوان ـ هـل مثل هذا الزعيم او الحاكم او الطاغية يصلح لان يهب تصورا لطفل يملك

كل البذاءة والسوء وفقد التهذيب والخجل من اي شيء ، وكل الرغبة في التعري والابذاء والاثارة ، وكل الرغبة في التعبير عن القبح والفحش والعري والعار ، وكل القدرة على ذلك بكل الاساليب الفضاحة .

لفض يملك كل ذلك ، استطاع ان يعتلي منبرا في مكان تصورناه أضخم معبد كوني قد احتشد فيه كل آلبشر بالافتراض والتصور ليلتقوا للمرة الاولى بأربابهم وانبيائهم وبكل رجالهم المقدسين ليتشاركوا ويتباكوا ويتلاوموا ويتعاتبوا ، وليتحدث لاول مرة وبصدق لم يجرب ليتحدث هكذا كل غريق امام الفريق الاخر ، امام الفريق الاخر الذي هو خصمه ومنافسه وخادعه ومستغله ومضلله وظالمه ليتحدث كل فريق أمام الاخر وكل غرد امام الاخر بصدق لم يجرب ولاول مرة .

\_ ليتحدث كل فريق وكل فرد امام الاخر بصدق لم يجربوه قرل هده المرة \_ ليتحدث كل فريق وفرد عن ذنوبه وهمومه ونقائصه وعن نياته وعن معاني الضعف الوبيلة فيه وعن كل تاريخه الذي لا يستطيع أن يستره او الذي لا يريد أن يستره ، لكي يطلب الففران ، لكي يعرف كل الاخر ، ويتعامل معه بلا خداع ولا استعلاء او تأله او تسلط \_ لكي يتحدث كل احد عن ذنوبه وهمومه ونقائصه وعن كل معاني الضعف فيه ، حتى الالسه ليتحدث هكذا وصادقا لاول مرة ، حتى الانبياء .

لكي يتدارسوا بصدق وعدل وانصاف: من الاكثر ظلما ، من الاكثر ضلما ، من الاكثر ضعفا ، او الاكثر عذابا وتورطا ، او الاكثر توريطا من الاكثر: الالهة ام الإنبياء ام القادة والزعماء ام البشر ، ام الجماهير حمن المسئول ، مسن المذنب الاول ، من المذنب الاكبر ، من الجاني ، من الذي يجب أن يكفر ، ان يستغفر ، ان يركع امام الاخرين باكيا معتذرا ؟

من الذي عليه ان يدفع الحساب الاكر ويزرف الدمع الاغرز: الالهة التي اخطأت دون ان تريد او تعرف او تستطيع ان تمتنع عن الخطأ ، ام الانسان الذي اخطأت له الالهة واخطأت به ، واخطأت اليه ، واخطأت من احله ، وأخطأت باغرائه وتحريضه وضعفه ، وأخطأت في رؤيتها وفي تفسيرها وتصورها ليه ؟

\_ ام الإنسان الذي ليس خطؤه او ذنبه غناء بل بكاء ، وليس غنما بل

غرم ، بل عقاب ، وليس بحثا عن الترف بل استجابة للضرورة ، وليس عصيانا للألهة او للاخلاف بل طاعة للضعف والعجز والجوع ، وليس تخزينا للذة بل تفريغ للالم ، وليس كبرياء او غرورا بل اتضاع ، وليس رغبة في الخطأ ولكن عجز عن الصواب ، عن معرفة الصواب وعن القدرة على ممارسة الصواب ، وليس التماسا لمخاصمة او لمحاربة الآلهة بل التماس لمصادقة ومسالمة النفس ، وليس خروجا على الآلهة بل استسلام لقوانينها ، لما ركبت فيه ولما سلطت عليه ، بل استسلام لقوتها ومنطقها ولشهواتها وليس هربا من جبروتها بل سقوط فيه ، وليس انتصارا على وحوشها المدربة المسلطة بل هزيمة امامها ، بل موت وتمزق بانيابها ؟ أيهما المذنب : الخالسق الذي يخطىء داخل ذات مخلوقه ، ام المخلوق الذي يخطىء داخل ذاته خالقه ؟ ايهما افضل حظا : الانسان الذي يتلذذ ويتعذب ، ام الاله الذي يتعذب ولا يتلذذ ؟ أيهما أكبر ذنبا : من يذنب بلا شهوة ولا ضعف ام الذي يذنب خاضعا للشهوة وللضعف ؟ أيهما أكبر وافظع ذنبا : الاله ام الانسان ؟

# ¥ ¥

نعم ، هل يصلح مثل ذلك الزعيم او الحاكم او الطاغية ان يهب تصورا الطفل يملك كل ذلك ، استطاع ان يعتلى منبرا في مكان قد تصورناه اضخم معبد في ألكون ، وتصورنا ان كل الالهة والانبياء والقديسين وكل البشر قد تجمعوا فيه لاول مرة ، وتجمعت فيهم اشواق وتطلعات وعيون وعقول وآذان حادة وراصدة ومحدقة \_ تجمعوا فيه ليتحاسبوا ويتحاكموا ويتكاشفوا \_ ثم القى اي ذلك الطفل الذي تصورناه وتصورنا اعتلاءه المنبر بكل ثيابه ألداخلية والمخارجية، كما القى بكل ما عرف من احتمالات الحياء والتهذيب، ثم انطلق يقول كل ما يستطيع ان يقول امثاله وكل ما لا يستطيع احد ان يقول مثله وكل ما لا يستطيع امثاله أن يقولوه .

- مستعملا من الحركات والاشارات البذيئة ما أن تستطيع كلهمجية التاريخ وكل همجية الطفولة ، وكل طفولة الهمجية ان تستعمله او أن تتعلمه او ان تتصوره .

- صارخا مشيرا متوجها الى كل الاتجاهات ، مكررا نفسه ، مكررا مرخاته واشاراته وحركاته وبذاءاته الى كل اللفات ، قارئا لها بكل الاصوات واللهجات \_ قافزا صائحا، قافزا صائحا، قافزا ، قافزا ، صائحا ، صائحا ، صائحا ،

- نعم هل يصلح مثل ذلك الزعيم او الحاكم او الطاغية الذي جربنا

وعرفنا أمثاله طويلا ، طويلا ، أن يهب تصورا لمثل هذا الطفل الذي تصورناه وعذب مشاعرنا تصوره لا أليس الانتقال من تصور مثل هذا الزعيم أو ألحاكم أو الطاغية ، أو من مواجهته ، أو من التفكير في معاناة جنونه أنتقالا خاطئا ، انتقالا مسرفا في الغباء والظلم لا أليس في هذا التصور أو ألتشبيعه أو المقارنة أو الربط ألذهني ظلم لذلك المطفل ، ظلم كبير لا أليس في ذلك ظلم عظيم للتصور وتشكيك في قيمته وفي ذكاء الطلاقاته واستجاباته لا

ولكن هل للتصور ذكاء او هل له منطق او هل له اخلاق او هل يحترم نفسه أو هل يحترم نفسه أو هل يحترم تحركاته ؟ وما هو ألتصور ؟ أليس هو ضياع الانسان في آلامه واحزانه وضعفه وتيهه وعبثه وفي تفاهاته ؟ أليس هو فراد الانسان من ذاته وظروفه ؟

### \* \*

ولكن كيف يمكن أن يكون تصور ذلك الكائن الفلكي للبشر حينما يسمعهم ويقرؤهم يصلون ويتضرعون لآلهتهم ، حينما يسمعهم ويقرؤهم يدعونها ويطلبون منها ، ويبكون ويذلون بين يديها ، ويرتجفون هوانا وجبنا وملقا واحتياجا وانكسارا ، حينما يسمعهم يصوغون لفساتهم ومنطقهم واخلاقهم ومشاعرهم وايمانهم بها وفهمهم لها ؟ كيف يمكن أن يكون تصوره لهم - كيف يمكن أ كيف يستطيع أن يسمعهم ، أو يقرأهم ؟كيف يكونذعره حين يسمعهم ويقرؤهم ؟ كيف يكون ذعره ؟

انه لن يعرف حينئذ هل هم يصلون ويضرعون ويطالبون ، أم هسم يسخرون ويهجون ويحقرون ، هل هم يمارسون جدا ام هزلا ، هزلا . هسل هم يخاطبون كائنا كبيرا جادا يريدون منه ام هم يعابثون كائنا صغيرا هازلا لا يوجد عنده ما يمكن ان يطلب منه آو ما يمكن ان يعطيه أو ان يصنعه أو ان يفري به ، او ان يطلب او يرآد منه مهما كان عنده . هل هم يخاطبون السماء بكل جبروت الجد ام هم يهزاون في تمثيلية هازلة . هل هم يخاطبون جسد السماء آم هم يهزؤون .

انه سيجدهم يصاون للآلهة ويطلبون منها بانكسار ذليل فاجع . وهل بدا الانسان ذليلا وصغيرا وفاجعا مثلما بدا وهو يصلي لآلهته ويطلب ويريد منها ؟ اذن هم جبناء ومهينون ومتملقون . آنهم يصلون لانهم يريدون، ولانهم يخافون ، انهم يهونون ويركعون ويطالبون بثمن هوانهم وركوعهم أنهم يهونون ويركعون ويطالبون بثمن هوانهم انهم حدود . انهم

لا يشترطون لمذلتهم وتملقهم وخضوعهم اية شروط . انهم لا يهمابون ان يعرضوا هوانهم ، انهم يجدون في ذلك مجدا ؟ أنهم يصلون لهوانهم .

انهم اذن يفترضون آلهتهم كائنات صفيرة ورديئة وضعيفة جدا ، أنهم يفترضونها تفرح جدا ، تفرح اكثر من الاطفال ، من اي طفل ، بالهوان والمذلة والملق والانكسار بين يديها ، أنها تفرح بذلك كالاطفال ، اكثر مسن الاطفال ، انها تجزي عليه ، تجزي عليه بلا حساب ، انها تجزي على الهوان والتملق والانكسار . انها اذن شيء رهيب ، مخيف .

انهم اذن يرون أن ألآلهة لا تعطي او تفعل حينما يكون الفعل والعطاء عدلا او حقا او منطقا أو واجبا او قانونا او كرما او رحمة او فضيلة . . انها تعطي وتفعل بالسؤال والملق والالحاح وبالتأثير في مشاعرها وتوازنها . انها أذن اسوأ اساليب الخروج على الاخلاق والنظام والقانون والعلل والاحترام للنفس في تصورهم وسلوكهم . أنهم يهبطون بها متصورين لها ، وانها تهبط بهم متحولة الى تصور لهم . انهم يحقرونها متصورين لها ، وانها تحقرهم متصورة لهم !

انهم أذن لا يرون أن أي شيء يكون بالقانون أو بالعدل أو بالواجب أو بالمنطق . ولو أن شيئًا ما يكون بذلك لكان كل شيء كذلك . وحينتُ ذلن يكون شيء ما بالصلاة أو بالتضرع أو بالطالبة الملحة الذليلة . أنه أمسا بالقانون والعدل والواجب فقط ، وأما بالصلاة والتملق والسؤال فقط. أن أحد الواقعين أو المنطقين أو الافتراضين يسقط الاخر ، أنه لا يتركه احتمالا ، أنه يسقطه اسقاطا . أن العدل والقانون والواجب والمنطق هزيمة وابطال للصلاة والدعاء والتضرع ، وأن الصلاة والتضرع والدعاء هزيمة وابطال للعدل والقانون وألواجب والمنطق .

انه لو كان للصلوات والتضرعات والمطالبات السائلة الملحة اية قيمة فاعلة الأصبح كل شيء لفوا ، الاصبح كل شيء في الكون وفي نضال ااانسان لغوا ، الن كل ذلك ، ولان كل شيء حينئذ يمكن تغييره والتحكم فيه وامتلاكه وفقده وصياغته واعدامه بالصلوات والضراعات وبالمطالبات الملحة السائلة ، حتى الشمس ، حتى اسقاطها ، حتى قتلها ، حتى امتلاكها هبة ، السائلة ، حتى الفيدن او الزبيد ، حتى تحويلها الى رغيف ، الى كتلة من الخبز او العجين او الزبيد ، حتى تجفيف البحاد وحتى تحويلها الى مياه عذبة ، وحتى موت الآلهة وحتى فقدها تجفيف البحاد وحتى تحويلها الى مياه عذبة ، وحتى موت الآلهة وحتى فقدها

لألوهيتها ، وحتى تنازلها عن الوهيتها ، حينما يطلب منها ذلك ، حينما يصلي له ويتضرع اليها لكي تفعله ، انها اذا فعلت بالاخرين بالدعاء فلا بد ان تفعل ينفسها بالدعاء .

انه اذا كانت دعوة او صلاة او مطالبة أنسان سا باسلوب ما تحست ظروف ما تجعل الاله يتقبل ان يهب الشمعة او يطفئها او يغير صفاتها او يحولها الى طعام ، اذا كانت الدعوة او الصلاة أو المطالبة موجهة الى ذلك ، فان دعوة او صلاة أو مطالبة انسان اخر اكبر ، مثل نبي او قديس أو ملاك باسلوب ما آخر ، تحت ظروف ما آخرى تستطيع ان تجعل الاله يتقبل ان يهب الشيء الاعظم من الشمعة ، ان يهب الشمس أو أن يسقطها أو أن يطفئها أو أن يصوغها من جديد ، أو أن يصنعها طعاما للنجوم الجائعة ، اذا كانت الدعوة أو المطالبة أو ألصلاة مرادا بها ذلك . . وكيف أذا كانت حالة التي تخضع للصلاة والسؤال والتضرع والإلحاح . أنه لا حدود لسلوك كائن يتحرك بالدعاء والمطالبة وألمناشدة الذليلة الخاضعة أذا لم يكن ذلك الكائن يخاف شيئا أو يعجز عن شيء ، أنه لا حسدود ولا قانون لسلوك الاله ولا يخاف شيئا أو يعجز عن شيء ، أنه لا حسدود ولا قانون لسلوك الاله ولا الذكائه أذا كان يتقبل الصلوات والمناداة والضراعات ويستجيب لها ويجزي عليها .

ان اي كائن عاقل يعيش في عالم تحكمه قوة مطلقة تتقبل الصلاة والدعاء والتضرع والسؤال او تستجيب لذلك ، او يحتمل ان تستجيب له او لشيء منه ان ي عاقل يعيش في مثل هذا العالم الذي تحكمه مثل هذه القوة ليجب ان يصاب بالجنون ، ان هذه القوة المطلقة التي تتقبل الصلاة والدعاء والسؤال والضراعات وتستجيب لها موجهة منا ، قد تتقبلها ، بل حتما لا بد أن تتقبلها ولو احيانا حينما تكون موجهة ضدنا ، انها كما تتقبل ذلك منا لا بد أن تتقبله ضدنا ، انها كما تتقبل ذلك منا لا بد أن تتقبله ضدنا ، انها كما تتقبل ذلك منا لا بد أن تتقبله ضدنا ، انها عقدة

ان وجود الاله الذي يتقبل الصلوات والدعوات والمطالبات ويستجيسب لها لعقدة لا مثيل لها في سخفها . ان ذلك هو الجنون .

وهل من الخير أو الذكاء أو الافضل أن يكون هناك اله يستجيب منك ضد خصمك أو ضد غيرك ليستجيب من خصمك أو من غيرك ضدك ؟ هــل

من الذكاء او من الافضل او من الخير ان يكون مثل هذا الاله موجودا ؟ هـل وجود مثل هذا الاله افضل لك او للاخرين الذين قد يستعملونه ضدك كما قد تستعمله انت ضدهم ؟ اليس الافضل لك ولهم ان تتحالفوا ضد وجوده ؟ اليس ذلك هو الاذكى ؟

اما ان يوجد اله يتقبل منك فقط ، ويستجيب لك فقط فان افتراض او تمني مثل هذا الاله قد يكون فيه من الهجاء لك اكثر مما فيه من الهجاء لذلك الاله ، او مثلما ما فيه من الهجاء لذلك الاله او اقل مما فيه من الهجاء لذلك الاله . انه هجاء لك وهجاء منك ، ان فيه من الهجاء منك مثنا فيه من الهجاء للهجاء للهجاء للهجاء للهجاء للهجاء للهجاء اللهجاء الل

أما تقبلك بان يوجد اله من هذا الطراز ، بهذه الصفات فانك بذلك تصبح طرازا لا مثيل لك في السذاجة والبذاءة والغباء . انك حينما تقبل ان يوجد اله يستجيب لك فقط فانك حينئذ تجعل جميع صفات لهجاء وجميع اسايب الهجاء عاجزة عن ان تكون على مقاس ذاتك ، عاجزة عن ان تجرؤ على وصفك وعن ان تفكر فيك لتفوقك عليها .

كيف تقبل أن يكون في بيتك أو في معبدك أو في تصورك اله يستجيب لك ولا يستجيب لاعدائك بقدر ما يستجيب لك ؟

اما ان يكون هناك اله لك وللاخرين ، ولمنافسيك واعدائك وخصومك ، فانك لن تقبل مثل هذا الاله ، انك لن تسعد به ، ولن تستفيد منسه . نسه حينئذ لا بد ان يكون عدوا وخصما ومنافسا ونقيضا لك ، لانسه لاعدائسك وخصومك ومنافسيك والمناقضين لك في مصالحهم وظروغهم ومطابه ومذاهبهم ، مثلما هو لك . ذن هو جيش وقوة ضاربة ضدك ، مسع اعدائك ومخالفيك وخصومك اكثر مما هو معك لان خصومك ومخالفيك واعداءك والمناقضين في مواقفهم لك اكثر منك . اذن فهو عليك اكثر مما هو معك . انك بقدر ما تفترض الاله عادلا وطيبا وعالميا وكونيا تفترضه عدوا وخصما ونقيضا لك لانه حينئذ لا بد أن يكون للاخرين المناقضين لك . هسل تقبسل أن تدخل حربا أو خصومة ما مع خصوم لك واعداء ، ليكون فوقك وفوقهم أن تدخل حربا أو خصومة ما مع خصوم لك واعداء ، ليكون فوقك ونوقهم الله لا حدود لقدرته ولحماسه ولرغبته في التدخل ، اله يتقبل من اولئسك الخصوم والاعداء صلواتهم ودعواتهم وتضرعاتهم ضسدك بالاسلوب السذي

يتقبل به منك ذلك ضدهم بلا محاباة او ظلم و خطأ ؟ هل تتقبل ذلك ؟ هسل علمت ان مثل هذا الاله سوف يضطر الى ان يصنع لك الهزيمة والإذلال اكثر من ان يصنع لك النصر والكرامة ؟ هل علمت انه محكوم عليه حينئذ بذلك لكى يكون عادلا في تقبله للصلوات والتضرعات ؟

انك لم تتقبل وجود الاله ، ولم ترض عن وجوده الا على اغتراض ان يكون ك فقط ضد الاخرين ، لا على اغتراض ان يكون لك وللاخرين الذيب قد يكونون اعداء لك ، او خصوما او مخالفين او مناقضين ، فيكون حينئذ الاله عدوا او خصما او مخالفا او نقيضا لك بالاضطرار والالتزام ، وهل تتصور اضطرارا او التزاما فيه من الهول والقبح مثلما في اضطرار الاله والتزامه وهل تتصور اقبح او اسخف من الله يتقبل من اعدائك دعواتهم ضدك ويتقبل منك دعواتك ضدهم ؟

ان كل المؤمنين بالإلهة انها قبلوا الهتهم وتعاملوا عليها واستراحوا اليها لانهافي آفتراضهم وفي حساباتهم العقلية والاخلاقية ليستالا لهم وحدهم، وليست لهم ولاعدائهم ومخالفيهم بقدر ما هي لهم • ان اي مؤمن لم يفترض ان الاله الذي يؤمن به قد يكون لمدوه او لخصمه قدر ما هو له او اكثر وان المتعامل مع الحياة وعلى الحياة قد يرى ان الحياة قد تكون مع خصمه وعدوه اكثر من كونها معه وليس كذلك المتعامل بالإلهة .

انك لو كنت سؤمنا بالاله ، وبأنه آبدا واقف متحفز متوتر مرهف الاحاسيس والحواس ، ينتظر الدعوات والصلوات والتضرعات ليتدخل ويستجيب بكل حماسه وقدرته، وكنت في حرب أو في مخاصمة مع عدو الك يؤمن بالاله مثل ايمانك ، ويراه مثل رؤيتك له ، ثم طلب منك ذلك العدو المحارب المخاصم بأن تتفقا على أن ترفعا الاله من حسابكها ، وان تمنعاه وتصداه عن الندخل فيما بينكها ، رحمة به من أن يتورط بينكها ، أو خوفها منه حينها يكون مازما بأن يتدخل لمصلحة كل منكما بالعدل والقانبون أو بالمساواة مهما كان منطق العدل والقانون .

ـ انك لو كنت كذلك لما قبلت مثل هذا الاتفاق ، ولما قبله عدوك المحارب لك ، لان كلا منكما يرتب حسابه على ان الاله له وحده . اذن فليبق الاله ، وليبق تدخله ونشاطه ، وليبق تقبله واستجابته للدعوات والمناداة والمطالبات. لانك انت فقط ـ الذي سوف تدعوه

وتصلي له وتطلب منه، فيستمع ويرقويضعف امام ملقك وتضرعاتك ومذلاتك، ويغلق بلا اية رحمة او مجاملة او تقوى كل عواطفه وحواسه عن دعدوات ومناداة وصلوات عدوك ، ليكون لك وحدك ، لتكون كل عواطفه واهتماماته لك وحدك ، وليكون لك وحدك كل قلبه وعبقريته واهتماماته .

ان كل المؤمنين ، حتى الانبياء ، حتى كل القديسين انها كاذوا جميعا يتعاملون بالاله ويؤمنون به على هذا الافتراض ، ان كل حسابات المؤمنين حتى حسابات كل الانبياء والقديسين انما كانت قائمة على هذا الافتراض اي على افتراض اي على افتراض ان الاله آنما يملكه دائما احد الفريقين ، اي على افتراض انه دائما يقاتل تحت احدى الرايتين . ان كل فريق يتهمه بأنه انما يقاتل معه وحده ، انهم جميعا يتهمونه اذن بالانحياز ، بالمحاباة الرهيبة البذيئة . ان الايمان بالاله والتصور له لن يكونا الا عدوانا عليه في حسابات وتصورات جميع المؤمنين به والمتصورين له .

ان المؤمن لا يستطيع ان يؤمن بالاله دون ان يفترضه محابيا منحازا . ال المؤمن لا يستطيع ان يتصور أنه هجاء للاله ان يفترض منحازا محابيا او ان يكون كذلك في منطقه وفي سلوكه ، اي في منطق الاله وسلوكه .

ان المؤمن لا يستطيع ان يغترض الاله منحازا محابيا مهما اغترضه وفهمه منحازا محابيا ، ومهما انتظر منه ان يكون منحازا محابيا ومهما طالبه بأن يكون كذلك .

ان الایمان بالاله لا یمکن ان یکون منطقا آو تئزیها او تمجیدا او عدلا تحت ای ظرف ولا بأی اسلوب .

ان مجرد الايمان بالاله يعني حتما اغتراضه منحازا محابيا . ان مجرد وجود الاله يفرض عليه ان يكون منحازا محابيا ؛ انه لا يمكن أن يوجد اله دون ان يكون منحازا محابيا . ان معنى وجود الاله لا بد أن يعني معنى وجود الانحياز والمحاباة . ان الالوهية لا تكون الا انحيازا ومحاباة أن هذا الكون على اغتراضه عمل وتدبير اله ما ليس الا ابشع اساليب الانحياز والمحاباة . أنه لا يمكن تصور صيغة أو اسلوب المحاباة والانحياز اقبح مسن الصيغة والاسلوب الناس والحشرات وكل الكائنات . اننا لن نستطيع أن نتهم أحدا بوحشية الانحياز والمحاباة مشل أن تزعم أن هذا ألكون قد صاغه صائغ .

ان ذلك الكائن الفلكي سوف يجد البشر يتضرعون الى الالهة ، مطالبين لها بأن تغير الاشياء ، بأن تصوغها صياغات جديدة افضل او اكثر ملاءمة لهم، بان تهب الاشياء صفات اخرى لم تكن صفاتها ، بأن تكون دائها هادمة بانية ، معطية مانعة ، قاتلة محيية ، مريدة ناقضة لارادتها ، محابية لهم ضحد خصومهم واعدائهم ومخالفيهم ، منتظرة ابدا الطلباتهم لكي تصحوغ كما تريد شهواتهم .

انه سيجدهم دائما يريدون من الالهة ان تكون غير ما كانت ، وان تصنع غير ما صنعت ، وان تهب غير ما وهبت انهم ينادونها لتفعل كل ذلك ، انهم دائما ينادونها لتفعل افضل مما فعلت ، ولتكون افضل مما كانت ولتعطي اكثر أو أفضل مما اعطت. أنهم دائما ينادونها لتهبهم الصحة والقوة والثراء والسعادة والسرور وكل الظروف الاخرى المواتية ، وانهم مع ذلك يصفونها بكل العدل والحكمة والرحمة والذكاء ، بكل الصفات الكاملة وبكل معاني واساليب الكمال في السلوك ، أنهم ينادونها ويلحون في ندائها لتستجيب وتفعل تحت الالحاح والنداء كانما يتصورونها طفولة تسمع وتطيع بالرجاء والثناء والذاء واللق وبالبكاء ايضا .

ولكن كيف ؟ اليس احد الموقفين ينافي الاخر ، اليس كل من الوصفين والموقفين ينافي الاخر ؟ اليست مطالبة الالهة هذه المطالبة تنافي وصفها بهذه الصفات ؟ اليس الايمان بهذا ينافي الايمان بذاك ؟ ان الايمان بكمال الاله وعدله ينافي مطالبته بأي شيء . انه ينافي مطالبته بأن يفعل ما يريد او يكون غير ما فعل واراد وكان . انك حينما تطالب الآله تنكسر كماله وعدله اذن حاذر على ايمانك .

اليست مطالبة الالهة بان تفعل اي شيء ، او ان تغير اي شيء او ان تكون اية كينونة جديدة ينافي الايمان بكمالها ، وبأنها عادلة او ذكية او رحيمة او حكيمة ؟ اليس الايمان بانها كاملة ورحيمة وحكيمة وذكيمة وعادلة لليس الايمان بانها كل العدل والذكاء والحكمة والرحمة يمنع مطالبتها بان تهب او تصنع شيئا اخر ، شيئا غير ما صنعت ووهبت ؟ اليس ذلك يمنع مطالبتها بان تكون غير ما كانت او المضلل مما كانت او اكثر رحمة مما كانت ؟ اليس ذلك الايمان بانها كل مستويات الكهال والرحمة والحكمة والعدل و لذكاء يمنع مطالبتها باي شيء او بفعل او تغيير آي شيء او بأن تعطي او تعالج اي شيء ؟ اليس مثل هذا الايمان يمنع المريض والضعيف

والفقير والحزين والمهزوم من أن يطلب منها الشفاء او القيوة أو الشراء أو السعادة أو الانتصار أو آي شيء هو فاقده لان مطالبة الالهية بذلك تعني أنها ليست حكيمة ولا رحيمة ولا ذكية ولا عادلة ، لانه أو كان مرض المريض أو ضعف الضعيف أو فقر الفقير أو حزن الحزين أو أنهزام المهزوم هو العدل والذكاء والرحمة والحكمة والمصلحة لما جازت مطالبة الالهة بان تزيل ذلك أو أن تزيل شيئا منه ولما جاز أن تفعله أو أن تفعل شيئا منه أنه أو كانت الالهة عادلة وذكية وحكيمة ورحيمة وكاملة كمالا مطاقا في كل مستوياتها ، وفي كل سلوكها وتدبيرها وتفكيرها لما جاز أن تطالب بشيء ، ولما جاز أن تراجع في آية خطوة من خطواتها ولا في أية فكرة من فكرها ، بل عاد أن تراجع في أية خطوة من خطواتها ولا في أية فكرة من فكرها ، بل المجاز أن تدعى أو تنادى أو يجثى أو يبكى بين يديها لترحم أو لتفعل شيئا، المتضرعات واللهفات الجائعة المتطلعة المنظرة . أن الذين يتوجهون السي الالهة يدعون ويرجون وينتظرون ليسوا الا وفود هجاء . أنهم كوفود الشعراء اللغنين والمتملقين الذين يتوجهون آلى أبواب الخلفاء والامراء الذين كانوا يعيشون في صحراء التاريخ .

اليست مطالبة الالهة بأي شيء ، حتى ولو بالشفاء من المرض او الفقر او الحزن او العار او الهزيمة او الهوان او من فقد الكرامة والشرف والنخوة والشجاعة والذكاء لليست مطالبة الالهة بأي شيء من ذلك ، اسلوبا من اساليب التسفيه او المقاومة او النقد لها ، او من اساليب الاتهام لاخلاقها او لذكائبا ، لرحمتها وعدلها وحكمتها ونزاهتها ومروءتها ؟

اليست هذه المطالبة اسلوبا عنيفا من اساليب مطالبتها بالخسروج على نفسها وبالرفض لنفسها وبالتراجع عن نفسها ، بل بالهجاء انفسها وبالاعلان عن تخطئتها لكل مستوياتها ونماذجها وبالحكم على هذه المستويات والنماذج ، بالحكم ضدها ؟

اليست هذه المطالبة اسلوبا من اساليب المقاومة لذكاء الالهة ولاخلاقها او لاى مستوى من مستوياتها او لكل مستوياتها ؟

واذا كان محتملا في حساب المؤمنين ان تعطي الالهة ما يطأب منها او ان تفعلما يطلب منها أن تفعله فلماذا تعطياو تفعل ذلك في تقدير المؤمنين؟ هل

لانه طلب منها ، ام لانه هو العدل والرحمة والحكمة والمنطق ؟ ان كان للأول كان ذلك خروجا على العدل والذكاء والحكمة والرحمة والمنطق ، بل وعلى الوقار والاحتشام \_ بل كان ذلك اسلوبا رديئا من اساليب الطفولة والنزق الحزين الصغير جدا ، جدا .

وان كان للثاني غلماذا لم تفعله الالهة دون ان يطلب منها ؟ وهل الالهة لا تفعل الحكمة والرحمة والعدل والذكاء والمنطق الا اذا طلب منها ؟ هل الالهة لا تفعل اخلاقها ومستوياتها وواجباتها وحبها ورحمتها وكل فضائلها الاخرى الا بالطلب والتضرع والصلوات لها ؟

اليس ممارسة فضائل الذات وقدراتها احتياجا وضرورة وليس حبا او نبلا واختيارا او مجازاة ؟

بل ولماذا حينئذ معلت نقيض ذلك \_ لماذا معلت نقيض المعدل والذكاء والحكمة والرحمة والمنطق ؟ لماذا معلت ذلك قبل أن تدعى وقبل أن يطلب منها التراجع عما معلت من الذنوب أو من النقيض الخلاقها أو لما ينبغي أو ينتظر أو يرجى منها ؟ هل الالهة تتوب أو يطلب منها التوبة أو تفعل ما يتاب منه ؟

اذا اصابت الالهة كائنا ما بالمرض او بالفقر او بالهزيمة او بالاحزان او بالتشدويه او باية آفة اخرى فالافتراض الذي يجب ان يكون والدي لا يمكن ان يكون هذاك افتراض غيره: انها قد اصابته بذلك لانه المعدل أو الرحمة او الحكمة او المنطق او الواجب او الجزاء العادل . وحينئذ كيف يجوز أن تطالب بالشفاء منذلك ، او كيف يمكن أن تشغي منه اليس ذلك يعني مطالبتها بالخروج على العدل والرحمة والحكمة والمنطق ، ومطالبتها بترك الواجب وبالتخلي عن المجازاة العادلة ؟ اليس ذلك يعني ان ينتظر منها هذا الخروج وهذا الترك وهذا التخلي ؟

ولو انها استجابت لمناشدتها وشفت مما أصابت به فهل تستحق حينتًذ ان تكون الهة وهل تستحق الثناء ؟

ولا جاز الافتراض الاخر ، اي الافتراض بأن الالهة قد اصابت ذلك الكائن او ذلك الانسان بما اصابته به بلا عدل ولا منطق ولا حكمة ولا رحمة

ولا التزام بالواجب او بالمجازاة العادلة ، او بأنها قد اصابته بذلك الذي اصابته به ضد العدل والمنطق والحكمة والرحمة وضد الالترام بالمجازاة العادلة .

- اجل ، انه لو جاز هذا الافتراض البذيء لكان الافتراض الاخر: الا تغير الالهة موقفها ، والا تعالج مما اصابت به . ان الالهة حينئذ يجب انتظل مصرة على ما فعلت ، انها يجب الا تتراجع عن سلوكها الخارج على المنطق والمحكمة والرحمة والذكاء والواجب .

لقد اصابت الالهة – أي على حساب الافتراض البذيء – ذلك الكائن او ذلك الانسان بما اصابته به دون عدل او حكمة او رحمة او منطق آو استحقاق عادل و واذن فلماذا تعالجه آو تنقذه مما اصابته به ؟ لقد اصابته لان اصابته تصنع لنفسها ولضميرها السعادة واللذة والابتهاج و لاناصابته تتحول الى عزاء او مسلاة لها من اي نوع وبأسلوب ما وهذا افتراض قد يكون محتوما والا فلماذا اصابته ؟ هل اصابته لتدخل على قلبها الحزن والعذاب ؟ قد يكون ضحيحا جدا أن الالهة انما تفعل افعالها ومخلوقاتها بحثا عن الحزن والعذاب والا فكيف تفعيل انما تفعل افعالها ومخلوقاتها بحثا عن الحزن والعذاب والا فكيف تفعيل وتخلق بهذا الاسلوب ؟ أن كانت قد أصابته بحثا عن المسرة والمسلاة والعزاء فلماذا تتخلى عن سرورها ومسلاتها وعزائها ؟ وأن كانت قد اصابته لتتلذذ بالعذاب والحزن لانها تجد فيهما لذتها ، فلماذا تتخلى عن لذتها التي تهبها اياها الاحزان وأنواع العذاب ؟ هل يوجد من يسعد بالحزن والعذاب ويعيشهما قلبه و في عينيه مثل الالهة ؟ هل يوجد من يسعد بالحزن والعذاب ويعيشهما مثل الالهة ؟

هل نغترضانها تتخلىعن ذلك استجابة للدعوات والصلوات والتضرعات؟

هل نفترض آنها قد أصابت بما اصابت به لكي تدعـــى وتنادى ويطلب منها لكي تشـفي من ذلك ؟

هل نفترض أن الآلهة تصيب الانسان بالعمى أو بالتشويه أو بالحزن أو بالفقر أو بالمرض أو بالأفات والآلام الآخرى الباهظة لكي يطلب منها ويتضرع اليها ويصلى لها لتشفيه فتشفيه ؟ هل نفترض أن الآلهنة تصيب وتؤذي وتقسو بلا استحقاق ولا منطق ولا عدل ولا حكمة ولا أرادة جزآء لكبي يطلب

Charles of the grant of the first of the contract of the contr

منها أن تعالج مما فعلت فتعالج ؟ هل يمكن أن نفترض الآلهة بهذا المستوى من الوحشية والتفاهة والضآلة والنزق ؟ هل يمكن أفتراض الآلهة صفيرة الى هذا ألمدى ؟

وهل يمكن آن تصعد بأي وحش وحشيته لكي يجرؤ على أن ينشب اظفاره بحيوان ضعيف عاجز ، لا ليتفذى بلحمه ، ولا ليسكت هجوم جوعه عليه ، ولكن من اجلان يجعل ذلك الحيوان الضعيف العاجز يبكي لهمتضرعا مناديا مصليا مستغيثا طالبا منه الرحمة والاحسان – او من اجل أن يجعل وآلدة ذلك الحيوان الضعيف ألعاجز الناشبة فيه الاظفار تفعل ذلك بين يديه ، اي بين يدي ذلك الوحش ، مصلية ضارعة له في اعتبى واقدم محادبيه ، في اكثرها ظلاما ورهبة وكآبة ؟ هل يمكن أن تصعد بنا وحشية التصور لكي نستطيع أن نتصور مثل هذا الوحش ؟ هل يمكن أن يوجد مثل هذا الوحش ولو في التصور ؟

ان ذلك الكائن الفلكي سوف يعجز عن آلفهم وعن الاقتناع: كيف أمكن ان يجمع البشر بين هذين الاعتقادين: بين الاعتقاد بأن آلالهة هي التي تصنع الالم والعذاب والاعتقاد بأنها هي التي تعالج من الالم والعذاب وهي التي ترجى للعلاج منهما ، ويأنها هي التي تصوغ الشيء وتدبره وتوجده ، وهي النا التي تغير صياغته وتدبيره وهي آلتي تعدمه ، تقتله .

كيف جمعوا بين الايمان بأن الالهة هي كل الخطر وكل الاعداء ، والايمان بأنها هي كل النجاة من كل الخطر ومن كل الاعداء ؟

اذا كان الهك هو الذي يمرضك ويفقرك ويشوهك ويهزمك فكيف ترجوه ، أو كيف يكون هو المرجو لشفائك واخراجك من كل ذلك ؟ واذا كان هو الذي انقذك واخرجك من آلامك أو الذي يخرجك وينقذك منها ، أو هو المرجو لك منها فكيف يصيبك بها ؟ كيف يكون هو الذي يصيبك بما تريد أن ينقذك منه ؟ كيف يكون هو نبيك ودجالك ؟ أو كيف يكون نبيك هو دجالك ؟ أو كيف يكون سيافك هو جلادك ؟ أو كيف يكون سيافك وجلادك ؟ أو كيف يكون طبيبك هو مرضك ؟

اذا كان يريد أن يصيبك فكيف يريد أن ينقذك ؟ وأذا كان يريد أن ينقذك فكيف يريد أن يصيبك ؟ كيف يشتهي أن يمرضك ويفقرك ويهزمك

ويشوهك اليوم ، ثم تصبح شهوته غدا او بعده ان يهبك الصحة والشراء والانتصار والعافية من كل سوء واذى ؟ كيف تكون آذن أخلاقه ؟كيف تتصور حينئذ اخلاقه وصفاته ومزاجه ومستوياته النفسية ؟ كيف يمكن حينئذ ان تفسره أو ان تفهمه \_ كيف يمكن ؟

كيف تلجأ الى من قتل ابنك بالامس بداء القلب ليشمفي أبنك الثاني اليوم من داء آلزكام ؟

كيف ترجو من امرضك بمنطق او بلا منطق أن يشفيك بمنطق او بلا منطق ؟

كيف تدعو الطبيب الذي قتل ابناءك التسعة وهو يعالجهم من مرض الحصبة الى ابنك العاشر ليعالجه من مرض السرطان ؟

كيف تدعو الطبيب الذي من حكمته ورحمته ومنطقه ومجده وسعادته ان يقتلك أو يشوهك أو أن يصيبك بالداء العضال ـ كيف تدعو مثل هذا . الطبيب آلى منزلك أو تذكره بوجودك ؟

كيف يمكن أن يكون ذكاء دموعك وصلواتك وتضرعاتك \_ كيف يمكن أن تكون نظافة وكرامة واخلاق وضمير دموعك وصلواتك وضراعاتك حينماتطرح نفسك باكيا متضرعا مصليا تحت أقدام من قتل كل آبائك وأهلكواصدقائك وكل الاولين ، بعد أن سامهم كل ألوان التحطيم والتعذيب والاذلال \_ تحت أقدام من سوف يقتلك ويقتل كل من بقي من أبنائك وأهلك وأصدقائك وجيرانك ، بعد أن يسومك كل ألوان التعذيب والتحطيم والاذلال ، وبعد أن يسومهم كل ألوان التعذيب والتحطيم والإذلال ، وبعد أن يسومهم كل ألوان التعذيب والتحطيم والإذلال ،

كيف يمكن آن يكون شرف دموعك وايمانك وصلواتك وتضرعاتك حينما تلقي بنفسك باكيا مصليا متضرعا هاتفا تحت أقدام من قتل ومن سيقتل كل العالم بعد أن سامه أو بعد أن يسومه كل ألوان التعذيب والاذلال والتحطيم، مناديا له، مؤملا فيه، منتظراً منه \_ أي من ذلك القاتل المحطم لكل العالم مناديا له ،مؤملا فيه \_ منتظراً منه أن يجنبك مصيراً وتحطيما والاما وهموما قد أصاب بها كل آبائك وأهلك واصدقائك وكل العالم، وأن يهبك آمالا

ومسرات وحماية لم يهبها أحدا من آبائك أو من أهلك أو من أصدقائك أومن العالم ؟

كيف يمكن أن يكون شرف عينيك ، وكيف يمكن ان يكون ذكاؤهما وكبرياؤهما حينما ترنو بهما الى قاتل كل العالم ، الى محطمه، الى واهبه كل الامراض والمهانات والمذلات وكل اسباب الخسوف والاسى والدموع ، لكسي يهبك كل ما ليس في سلوكه او في تاريخه أو في ضميره او في نياته ؟

كيف يمكن ان تكون لغات وجهك وتفاسيره،كيف يمكن أن تتكلم أعصاب وجهك حينما يعنو الى من قتل كل آبائك وأهلك ، بعد ان سامهم كل التشويه وألمتعذيب والاذلال ، طالبا اليه ان يكون الحارس لك والحارس لابنائك من كل احتمالات الخوف وألالم والخطر ؟

كيف يمكن ان تكون لفات وجهك وتفاسيره،كيف يمكن ان تتكلم أعصاب وجهك حينما تهب كل تضرعاتك وصلواتك ودعواتك للقاتل العالمي ، للقاتل الكوني لكي يهبك كل الخاود وكل الحياة ، وكل الحماية .

\_ حينما تطلب من كل الموت أن يكون كل الحياة ، ومن كل ألخوف أن يكون كل الإمان ، ومن كل العدو أن يكون كل الصديق ، ومن كل الذنب أن يكون كل التوبة ، ومن كل الدمامة أن يكون كل الجمال ، ومن كل البغض والفضب أن يكون كل الحب وألرضا ، ومن كل القسوة والبطش والتعصب والجبروت أن يكون كل الرفق والتسامح والتواضع والففران ؟

كيف يمكن أن تكون لفات وجهك وتفاسيره ، كيف يمكن أن تتكلم اعصاب وجهك حينما تصلي وتتضرع وتدعو حينما تطلب من الآلهة أن تشفيك أو تغنيك أو تهبك أو تنصرك أو تحميك أو تحييك أذا كانت هي ألتي تمرضك وتفقرك وتجيعك وتخيفك وتحرمك وتهزمك وتقتلك أذا كنت تؤمن بأنها هي آلتي تفعل بك ولك ذلك ؟

انه لفباء وهوان رهيبان – انه لفباء وهوآن ان تهب اي قدر من ثقتك او اطمئنانك الى من قد تكون حكمته او رحمته او شهوته او منطقه او وآجبه او لذته او سعادته او آرادته في ان يهبك آلداء او الفقر أو الهزيمة او التشويه او آلاذلال او الضياع او العجز او الغباء او الجنون او آلموت –

انه لشيء رهيب ، انه لشيء رهيب ان تمنح ثقتك أو أيمانك لالهك اللذي ترى انه لن يصبح حكيما أو رحيما أو عظيما أو طيبا أو ذكيا أو محباصديقا الا اذا وزع الآلام والتشوهات على كل العالم ، على كل شيء .

اني أنعاك آيها الانسان ، اني انعي كرامتك وذكاءك وكبرياءك .

انى أنعاك ، إنى انعاك آيها الانسان . .

اني اشفق عليك \_ اني اشفق عليك أن يراك أي كائن ، أو ان يعرفك اي كائن ، او أن يسمعك اي كائن سواك . . آني اشفق عليك ايها الانسان.

اني اشفق ، آني اشفق ايها الانسان ان يراك ، ان يعرفك ، ان يسمعك . آي كائن سواك وانت تصلي ، وانت تدعو وتتضرع وتناجي وتنادي .

آني انعاك ايها الانسان ، اني انعي كرامتك وذكاءك وكبرياءك .

اني أشفق عليك ، اني أشفق على من يرأك أو يعرفك أو يسمعك . . أني أشفق منك أيها الإنسان .

انى اشفق عليك ، انى اشفق منك ، آنى انعاك ، انعاك .

ايها الانسان ٠٠ ايها الانسان .

آنك أيها الانسان لذكي بلا حدود وشجاع بلا حدود ومبدع بلا حدود وشامخ بلا حدود ، وانك لرأفض بلا حدود ، حتى لتهابك الالهة ، وحتى لتنظر اليك الالهة بفيرة وحسد وبارتجاف ، وحتى لتخاف النجوم اقتحامك لها ، وتحليقك فوقها .

اتك لعظيم وكبير بلا حدود ، ولكنك ايضًا صغير وتافه بلا حدود .

انك ايها الانسان لفبي بلا حدود ، وذليل بلا حدود ، وراكع بلا حدود، وراكع بلا حدود، وجبان وملوث بلا حدود . . حتى لتعافك وتشمئز منك كل الكائنات ،وحتى لتعافك وتشمئز من تلوثك وغبائك وهوانك وجبنك الحشرات ، وحتى لتشعر الديدان بالتفوق عليك ، وبالرضا عن مستواها حين تنظر آليك ، بشموخ قامتها حينما تقيس قامتك ، حينما تتعامل بقامتك مع الطغاة وفي المعابد وحينما تمارسها في الركوع والسجود ، وفي كل ممارساتك للحضيض .

هل انت أيها الانسان تعاقب نفسك ؟ هل انت تعاقب ذكاءك ببلادتك ، وتعاقب حضاراتك وتعاقب حضاراتك وقفزاتك ألبعيدة ، البعيدة بمعابدك ومحاريبك ، وبصلواتك وتضرعاتك ، وبالهتك ألبدوية ؟

هل آلالهة ايها الانسان تعاقبك وتقتص منك لانها تفار من تفوقك ؟

هل الالهة تعاقب مزاياك بنقائصك ، وتفوقك بهوانك ، وذكاءك بغبائك، وضحكاتك بدموعك ، ولذاتك بآلامك وتعاقب براعاتك ومدنياتك بصلواتك وبتضرعاتك وباعتقاداتك ؟

هل تفاهاتك تعاقب عبقرياتك ؟

هل انت آيها الانسان جيد الحظ ، هل آنت رديء الحظ اي اذآ وضعت في مباراة مع الكائنات الاخرى ، أي متبارية ارباحك مع خسائرك ؟ هل انت جيد الحظ ، هل آنت رديء الحظ ، هل آنت رديء الحظ أهل مسراتك أكبر من احزانك؟ او هل لذاتك أعظم من الامك ؟ هل عبقريتك وأبداعاتك اعظم من تفاهاتك ومن بلاداتك ونقائصك الرهيبة ؟

انك اعظم الكائنات ضحكا وسرورا وممارسة للذات وشعورا بهاو تخيلا لها وانتظارا القدومها واكتسابا لها وعلما بها وتعبيرا عنها . ولكنك أيضا اعظم الكائنات احزانا ودموعا والاما ، واعظم الكائنات ممارسة للاحزان والدموع والآلام، واحساسا بها وتوقعا لها وخوفا منها واحتشاداً بأساليبها وتفاسيرها ولفاتها ، وقدرة على اكتسابها وتضخيمها ، وعلى التعبير عنها والاستزادة منها .

وانك ايها الإنسان لاعظم الكائنات ذكاء وابداعا وقوة ونظافة وشموخا

ورفضا . ولكنك ايضا اعظم الكائنات غباء وهوانا وعجزا وركوعا وصلة

انك دائما حدان متباعدان جدا ، انك دائما كائنان لا يلتقيان ولا يتعارفان ولا يتفاهمان ـ انك تبدو كذلك .

فهل آنت ایها الانسان جید الحظ ؟ هل آنت ردیء الحظ ؟ هل جاءت حظوظك الردیئة عقابا لحظوظك الجیدة ؟ هـل رذائلك ونقائصك وضعفك اقتصاص من تفوقك ومن مزایاك ومن قوتك؟هل محاریبك وعقائدك وقاماتك التى حطمتها انحناءاتك عقاب لمدنیاتك ؟

انت ایها الانسان متفوق فی عبقریتك وفی مسراتك وملذاتك ، وفی شموخك ورفضك ، وفی تفاهاتك ، ومتفوق ایضا فی تفاهاتك ، وفی هوانك وخضوعك ، وفی عجزك وتقبلك ، وفی تلوثك ، وفی هموسك والامك ..

أنت دائما طرفان تتسع المسافة التي بينهما لكل الكون متحولا السبي ذنوب وعاهات وآلام ونقائص ومسرات واحزان وغباوات \_ متحولا الىأنسان فهل هذآ افضل لك ، ام الافضل لك ألا تكون متفوقا ، الا تكون متفوقا في الشيء ولا في نقيضه ؟ هل الافضل ان تكون لك سماء بلا حدود وحضيض بلا حدود ، ام الا يكون لك مثل هذه السماء ولا مثل هذا الحضيض ؟ هل الافضل ان يكون لك ذكاء بلا حدود وغباء بلا حدود،ام الا يكون لك لا هذا ولا هذا ؟ هل الافضل ان يكون لك أن تسر وتضحك بتراقص ونزق مبتذل وان تحزن وتبكي بتمزق وانهيار ، ام الا تسر وتضحك والا تحزن وتبكي ؟

هل الافضل لك أن تنظف بكل أنهار الدنيا وبحارها ثيابك وبدنك ، ثم تلوث بكل أوحال الدنيا وقاذوراتها أخلاقك وكرامتك ، وعقلك وجبهتك ، أم الا يكون لك هذآ التنظف ولا هذا التلوث ـ الا تكون لكهذه البحار والانهار، ولا هذه الاوحال والقاذورات .

هل الافضل لك ان تكون الها شريرا حزينا سخيفا احيانا ، ام الا تكون الها ولا شريرا ولا حزينا ولا سخيفا ولو احيانا ؟

هل انت أيها الانسان جيد الحظ آم رديئه ؟ هل انت كائن مصنوع له ام كائن مصنوع حداد الله الكون ام كائن تتحداه كل هذه الالهة على انت كائن لم توجد الهة الكونولم تقبل انتكون موجودة الا لكي تصنع وتهيء له ، ام كائن لم توجد هذه الالهة ولم تقبل وجودها الا لكي تصنع وتهيء ضده ؟

هل آنت كائن ابدعته الآلهة لتزين إنه نفسها ولتحابي بمزاياه عبقريتها، ام كائن شوهته الآلهة لتعاقب نفسها ، لتهزأ من عملها ، من وجودها ، مسن موهبتها ؟

هل انت آیها آلانسان اجود الکائنات حظا ، هـل انت اردا الکائنات حظا ؟

هل انت كائن لا يمكن ان يوزن او يفسسر بشسيء ، ولا ان يفسسر او يوزن به شيء ؟ هل انت افضل ما في هذا الكون ام اردا واشقى ما فيه؟

هل من مصلحة ذكائك ان يخوض سنافسة مع غبائك ؟ هل من مصلحة شجاعتك ان تخوض منافسة مع جبنك ؟ هل من مصلحة نظافتك ان تخوض منافسة مع تلوثك ؟ هل من مصلحة انتصاب قامتك أن ينافس انحناء قامتك؟ هل من مصلحة مسراتك ان تفاخر أحزانك ؟

هل من مصلحة حضاراتك ان تفاخر آلهتك ومعابدك ، أن تفاخس صلواتك وتضرعاتك ، أن تفاخر معتقداتك وأيمانك ؟

هل من مصلحة حضاراتك ان تفاخر صرخاتك ودعواتك في معابدك ومحاريبك ، ان تفاخر انحناءاتك تحت أقدام اربابك الهمجية ؟

هل من مصلحة ابداعاتك الفنية والعلمية والصناعية والفكريةان تفاخر مواكبك الذليلة المنطلقة وراء مجانينك لتقاتل نفسك في معارك هي أردأ مستويات الجنون والهمجية والنذالة ؟

هل من مصلحة سمواتك ان تدخل في مبارزة مع حضيضك ؟

## آذن أيها الانسان ، هل أنت جيد ألحظ ، هل أنت رديئه ؟

هل تختار كينونتك او كينونة اخرى من الكينونات الاخرى الموجودة لو كان محتوما عليك ان تختار الكينونة التي تراها أفضل ، اي من الكينونات الموجودة المحتومة ، المحتوم عليك ولك إحداها ؟

هل تقاتل حينئذ لتكون ما كنت ؟ هل تقاتل حينئذ لئلا تكون ما كنت؟ هل تجن حينئذ عشقا لامجاد كينونتك ؟

هل سبب تفوقك هو سبب تخلفك ؟ هل تفوقك هـو سبب احزانـك وآلامك وغبائك وهوأنك وجبنك ، وسبب تلوثك واكاذيبك ونفاقك وصلوأتك وتضرعاتك ؟

هل تفوقك هو سبب محاريبك ومعابدك وعقائدك البذيئة وآلهتك المتوحشة وطغاتك الجهال ، الاشرار ؟

هل تكون حزينا وغبيا ومنافقا ومستسلما وكذاها ومصليا ومتضرعا ومؤمنا بالالهة المتعصبة هكذا لو لم تكن متفوقا ؟

هل يمكن أن تكون متفوقا دون ان يعاقب تفوقك بأشياء رديئة وأليمة، دون ان بعاقبك تفوقك ؟

هل سبب ذكائك هو سبب غبائك ، وهل سبب مسراتك وضحكاتك هو سبب آحزانك وبكائك ؟

وهل سبب انحنائك هو سبب شموخك ؟

وهل سبب جبنك هو سبب شجاعتك ؟

وهل سبب شرفك هو سبب ندالتك ؟

وهل سبب مدنياتك هو سبب معابدك ومحاريبك واربابك وانبيائك

هل هو سبب صلواتك وتضرعاتك ودعواتك ؟

هل ذكاؤك هو سبب غبائك ، وهل مسراتك هي سبب احزانك ، وهل شجاعتك هي سبب جبنك ، وهل كبرياؤك هي سبب اتضاعك وهوانك،وهل تفوقك هو سبب تخلفك ؟

هل كونك انسانا هو سبب هبوطك عن مستوى الانسان ، عن مستوى تعاليمه وأمانيه ؟

هل هيطت عن مستوى آلانسان لانك موجود ام لانك انسان ؟

هل يهبط عن مستوى الإنسان سوى آلانسان ؟

هل هذا هو سبب هذا ، هل سبب هذا هو سبب هذا ؟ هل محتوم ان تكون هذا لانك قد أصبحت هذا ؟ هل محتوم أن تمارس الهبوط لانك تمارس الصعود ، وأن تمارس الاحزان والدموع لانك تمارس الضحكات والمسرات ، وأن تمارس الاكاذيب والفباوات لانك تمارس العبقرية والذكاء والصدق ، وأن تمارس الشجاعة لانك تمارس الجبين والحوف الذليل ؟ هل محتوم أن تملك اسباب هذا وأن تعيش اسبابه لانك تملك اسباب النقيض وتعيش اسبابه ؟ هل محتوم أن تموت بعنف لانك تحيا بعنف ؟ هل محتوم أن تموت بعنف لانك تحيا بعنف ؟ هل محتوم أن تسعد بشموخ وبكبرياء وبتألق ؟ هل تهبط هذا الهبوط لو لم تصعد هذا الصعود ؟

هل ارباحك هي أسباب خسائرك ؟ هل اسباب ارباحك هي أسباب خسائرك ؟ هل مستواك الذي يعطي هذا هو الذي يعطي هذا ـ هل يعطيه حتما أم قدرا ؟ هل ظروفك هي التي تعطيك السماء والحضيض ؟ هل تعطيك ألسماء والحضيض حتما أم قدرا ؟

هل انت سماء وحضيض ، ام آنت سماء فقط او حضيض فقط ، او حضيض له صيفتان وتعبيران ، او له عديد من الصيغ وعديد من التعبيرات ؟ هل انت ذكاء وغباء ، هل انت صعود وهبوط ، هل انت

شجاعة وجبن ، هل أنت نظافة وتلوث ، هل أنت كرامة ونذالة ، هل أنت صدق وكذب ، هل أنت حب وبغض ، هل أنت رفض وقبول ؟ هل أنت هذا وهذا ؟ وهل هذا غير هذا ، هل هما شيئان ، هل هما نقيضان ؟

اليسا شيئًا وأحدا جاء بتعبيرين او بصيفتين او بعدة صيغ وعدة تعبيرات ؟ اليست اللغة أضخم جهاز كذب وخداع أبتكره الانسان ؟ هل اللفات معتدية ام معتدى عليها ام معتدى بها ام هي كل ذلك ؟

هل الصدق غير الكذب ، وهل الذكاء غير الغباء ، وهل الشجاعة غير الجبن ، وهل الشرف غير النذالة ؟ وهل الحضارة غير البداوة \_ هيل الاختلاف بينهما غير اختلاف في التعبير او في الصيغة ؟ هل هما شيئان، هل هما مستويان وخلقان ، هل هما نيتان مختلفتان ، هل هما نموذجان مختلفان ، أم هما تعبيران ؟ هل الانسان اخلاق مختلفة ، ومستويات مختلفة ، وتفسيرات مختلفة ، ونيات مختلفة \_ هل الانسان حقائق مختلفة ، ومعان مختلفة ، وصيغ واساليب مختلفة ؟

ما هو الذكاء ؟ أليس هو ألتعبير عن الذات بأسلوب ما ؟ أليس الفباء ايضا هو تعبير عن الذات بأسلوب ما ؟ أليست الحدود بينهما غير معروفة وغير معترف بها ؟ أليس ما يعد في وقت ما أو في مكان ما أو عند قوم ما أو في منطق ما قمة الذكاء هو قمة الفباء ، أليس ما يعد قمة ألفباء هـو قمة الذكاء ؟ أليس كل ما يعد ذكاء عد غباء ، وكل ما يعد فباء يعد فكاء ؟ أليس كل شيء هو ذكاء وغباء ، هو ذكاء بقدر ما هو غباء ؟

اليس ما يعد في عصر من العصور او في مجتمع من المجتمعات او في دين من الاديان هو اعظم مستويات الذكاء ، هو ذكاء الآلهة حواته الى نبوات والى كتب مقدسة والى انبياء ، يعلمونه الناس والارض ، يعلمونه الكون والحياة وقوانين الطبيعة \_ اليس مثل هذا الذكاء هو قمة الغباء، قمة السخف والعار العقلي في ظروف اخرى وفي تفسير قوم آخرين ؟ اليس من يعدون اذكى الناس ، من يعدون اذكى العباقرة ، يمارسون ويحيون غباء اغبى الناس ؟ اليسوا جميعا يخضعون للسلوك الواحد وللجوع الواحد وللجوع الواحد وللخوان الواحد وللخرافة الواحد وللخرافة الواحدة وللالمه الهمجي القاتل الواحد ،

وللجنون الواحد وللعدوان الواحد وللموقف المتعصب الواحد وللموقف الساقط المنافق الذليل الجبان الواحد ؟ اليست حياتهم، اليست اعضاؤهم، اليست اجسامهم ، اليست نياتهم وشهواتهم وحوافزهم ومشاعرهم تخضع لمستوى واحد من الذكاء ومن القباء ، من الضعف ومن الانهيار ، ومن الارتجاف ، ومن الجوع ، ومن التعري ، ومن التلذذ بالعار ، ومن الاحتياج الى العار ، ومن الشره الذميم اللئيم ؟

اليس اذكى الناس ، اليس اذكى العباقرة ، اليس من يحسبون اذكى العباقرة ـ اليس هؤلاء قد يكونون اكثر خضوعا للفباء ، اي لما يحسب غباء ، اليسوا آكثر ابتداعا وترويجا وحماسا ودعاية له ، اي للغباء ، وجرأة وقدرة عليه ، واحتياجا اليه ، ودفاعا عنه ؟ اليس هؤلاء هم آكثر فعلا الغباء ولاساليبه المختلفة وللتعبير عنه ولجعله اعظم شمولا وقوة وانتصارا وجنونا وتدميرا ؟ اليسوا هم اقدر على ذلك ؟ اليس الذكاء جهازا ضخما لصناعة الفباء ولجعل الغباء شيئا رهيبا مروعا ، لجعله سلوكسامدمرا ، لجعل الغباء افدح غباء ؟

هل الذكاء ممارسة ، ام رؤية ، ام ابداع ، ام احساس ، آم تفسير ، ام براهين ، ام اقتناع ، ام اقتناع ، آم فصاحة ، ام موقف ، آم نبل ، ام سير في الطريق ، ام استمرار في السير ، في السير الذي لم يختر نفسه والذي لم يبدأه أو يختره السائر ، في السير الذي لا يبحث عن نتيجة أو هدف ، والذي لم يقنع بأن له نتيجة أو هدفا ، والذي لم ينطلق عن حافز مفهوم أو محتوم ، في السير الذي لم يخطط نفسه ، ولم يخطط له أي مخطط ؟

هل الذكاء سلوك ؟ هل الذكاء قراءة ؟ هل الذكاء حجارة تتلاءم ، ام عقول تتصادم ؟ هل الذكاء تفكير ام خطوات ؟

هل قلب الانسان ذكي ، وهل كبده او غدده او شرايينه او اعضاؤه ذكية ؟ هل ميكانيكية جسمه ، هل كيمائية جسمه ذكية ؟ هل هو اذكى من عمليات قلبه وكبده وغدده وشرايينه واعضائه ومن كيمائية وميكانيكية بدنه ودمه ، وكل ممارسات ذاته لذاته ولما حولها ولاستقبالاتها الخارجية والداخلية ؟

هل الانسان يضبط ساوكه ويرى طريقه بذكائه آذكى مما تضبط

اعضاؤه سلوكها وترى طريقها بلا ذكاء ؟

آليس ما يعد ذكاء او عبقرية ليس الا ممارسات ذاتية والا ضرورات ذاتية ، والا آلية ذاتية مثل ممارسات البسم لعملياته الميكانيكية والكيمائية ، مثل ممارسات الجسم والاعضاء لذاتها ، لآليتها ؟ هل آلذكاء الا اسلوب من أساليب الميكانيكية والكيمائية يمارسها العقل بالاسلوب الذي يمارس به الجسم عملياته الكيمائية والميكانيكية ؟ هل ممارسة العقل للذكاء ذكياء ؟

هل الجسم يدبر لكي يؤدي عملياته هذه ؟ هل هو ذكي لانه يؤدي هذه العمليات ؟ هل تأديته أها ذكاء أو استجابة للذكاء او بحث عن المذكاء او اسلوب من اساليب الذكاء ؟ هل تأدية هذه العمليات تهب نتيجة ذكية ؟ هل الجسم يدبر ام يخضع ؟ وهل المدبر يدبر لانه يفهم او لانه ذكاء ام كينونة ؟ يدبر لانه يخضع ؟ هل التدبير ذكاء أم خضوع ؟ هل الذكاء ذكاء ام كينونة ؟ وهل الكينونة ذكاء اء ؟

هل ممارسة الذكاء ، اي ما يحسب ذكاء - هل ممارسة الذكاء اذكاء ؟ هل النتيجة التي تؤدي اليها هذه الممارسة أو التي يراد او ينتظر ان تؤدي اليها ذكية ؟ هل التوقف عن هذه الممارسة غباء ؟ هل النتيجة التي يؤدي اليها هذا التوقف غبية ؟

ماذا يحدث لو توقف الجسم عن تأدية عملياته المختلفة ؟ هل يكون الموقف حينئذ اكثر غباء أو اكثر ألما أو اكثر حزنا أو اكثر خروجاعلى التقوى والفضيلة والتهذيب ، أو اكثر عصيانا للاله أو للقانون أو تحقيرا للدات أو أغضابا للشمس والكون ؟ هل توقف الجسم عن عملياته هجاء لذكائه أو لذكاء الآلهة ؟ هل استمرار الجسم في عملياته ثناء على أحد أو على شهيء ؟

ماذا يحدث لو توقف الانسان عن ممارسته لما يحسب ذكاء انسانيا ، او لو فقد هذا الذي يحسب ذكاء أنسانيا \_ ماذا يحدث لو كان بدون هذا الذي يسمى ذكاء انسانيا ؟

هل يكون حينتُذ أعظم غباء أو شقاء أو كآبة أو انحطاطا أو فسوقا

او غيظا او حسدا او تلوثا او حروبا أو تعاديا أو خوفا او أرقسا او نفاقا او كذبا أو بغضا أو نذالة أو انانية أو هموما نفسية وعقلية وديينية واخلاقية ؟

هل يكون حينئذ اكثر عصيانا للاله ، أو اكثر تحقيراً لنفسه أو للآخرين ؟ هل يكون حينئذ اكثر أو اعمق شعوراً بضياعه أو بتفاهته أو بتورطه ؟ هل يكون حينئذ اكثر ابتداعا للآلهة الغبية ، وللعقائد والمذاهب والافكار العدوانية ، أو أكثر طاعة واستسلاما للطفاة والزعماء القتلة الجهلة ؟ هل يكون حينئذ اكثر رؤية أو أقوى رؤية لعبث كينونته ، أهاره ؟ هل يكون حينئذ اكثر أو اقوى تحديقا في تشوهاته وفي عاهاته ؟ هل يكون اكثر احساسا بها أو رفضا لها ؟

هل تبدو له المرآة حينئذ اقل صداقة او حنانا او آبتساما حينمسا يقف أمامها ؟ هل تصبح المرآة حينئذ اكثر واعنف رفضا لوقوفه أمامها ؟ او اقسى عبوسا في وجهه ، في نظراته الملهوفة المنعورة المستعطفة للفراته المطالبة بالرحمة وبالصفح الكريم ، بل وبالاحسان السخي ؟ هل تصبح المرآة حينئذ اكثر هجوما عليه حينما ينظر اليها باحثا عن الحب ؟ هل تصبح المرآة حينئذ اكثر وحشية وعداوة لنظراته المحدقة فيها ، الخائفة منها ، المتضرعة اليها ، المطالبة لها بأن تكون مزورة وكاذبة ، رحمة بها ومحاباة لها ؟

نعم ، ان كل من يحدق في أية مرآة ليضرع اليها لتكون مزورة وكاذبة ومحابية لوجهه ولنظرآته الضارعة .

**\*** \*

والشجاعة ما هي ؟ اليست هي صناعة الموت والتشويه والألم والعار والادلال والدمار والهزيمة والاحزان ؟ اليست الشجاعة هي توقيع كل ذلك بالنفس او بالآخرين ؟ اليست الشجاعة هي أن تخاف جدا ، فتفعل من الخوف لتتحول ألى خوف جديد ؟ اليست هي الهرب الى الخطر خوفا من الخطر ؟

المراج اليسب الشجاعة هي الاقدام على شيء والفرار من شيء ؟ آليست

هي الرفض والعصيان والكره لشيء ، ثم التقبل والطاعة والحب لشيء آخر ؟ اليست هي اختيار آحد موقفين ، او الاضطرار آلى موقف من موقفين ، او الاكراه على التزام موقف ما من عدة مواقف ؟ اليست هي التنقل او التردد أو الحيرة أو التمزق أو آلموت بين موقفين أو عديد من المواقف تحت ضغط الخوف أو الخطأ أو المشاعر المتناقضة في بحثها عن الربح أو الامان ؟

اليست الشجاعة هي أن تستجيب لشعور ما لتخرج على شعور ما ان تستجيب لضغط ما لتخرج على ضغط ما آخر ؟ اليست هي أن تستسلم لتحريض ما متمردا على تحريض آخر ؟ اليست هي أن تطيع نفسك عاصياً لنفسك ، أن تطيع خوفك عاصياً لخوفك \_ أن تطيع ظروفك عاصياً لظروفك ، أن تطيع قدميك عاصياً لقدميك أن تطيع احد أنبيائك عصيانا لاحد أنبيائك ؟ اليست هي دائما الطاعة والمعصية ، هي الشيء ونقيضه ؟

اليست الشجاعة هي ان تخطو مع نفسك خارجا على الهتك ومثلك ، او غير مدافع عبر مستاذن الهتك ومثلك ، او غير مفسر بالهتك ومثلك ، او غير مدافع عن الهتك ومثلك ، او غير غاضب الهتك ومثلك مهما كانت أحاديثك عن الهتك ومثلك ؟ اليست هي ان تستسلم الأوامر نفسك اليك ، ان تستسلم الاملاءات نفسك عليك وعلى اخلاقك ، وعلى اربابك ومذاهبك وافكارك وتعاليمك ، وعلى وقارك وعلى احترامك لنفسك ؟ اليست هي أن تتحرك في جنون من الخوف والارتجاف ، من الكسره والبغض ، من الضلال والضياع ، من الفباء والتوتر ؟

اليسبت الشجاعة ارتجافا مذعورا يتحبول الى تعبيرات مرتجفة مذعورة ؟

اليست الشجاعة هي أن تتعامل مع نفسك ومع الاشياء حواك ومع الاخرين كأنك بلا انسان ، بلا منطق ، وبلا تقاليد ، وبلا اخلاق ، وبلا ديسن . كأنك شيء يسقط هنا أو هناك ، كأنك كتلة من المادة تتحرك في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه ، كأنك لا تعيش شيئًا من الإنسان ، ولا من المنطق ، ولا من التقاليد ، ولا من التعاليم ، ولا من الاخلاق أو الاديان ، كأنك لا تعيش سوى قوانين الكتلة المادية المتحركة بلا حافز أنساني أو اخلاقي أو منطقي ؟ اليست الشجاعة أن تتحرك كما يتحرك ذئب أو كما يتحرك برغوث أو كما

## متحرك فرباب ، كما يتحرك بهذا الاسلوب او بالاسلوب الآخر ؟

أليست الشجاعة هي ان تبحث \_ ولو بغباء وارتجاف \_ عن الموقف المندي يلائم \_ ك أكثر ، او يهب ك ألام من والثمن الاكبر ، او الام والثمن الاقرب ، او الامن والثمن اللذين تشتهيهما اكثر ، او يغريانك اكثر ، او يجتذبانك وينتصران عليك اكثر ؟ اليست الشجاعة اسلوبا مس اساليب المساومة او المتاجرة البذيئة الشريرة ؟ اليست اسلوبا من اساليب البيع والشراء البيع للموقف أو من اساليب التثمين للموقف ، من اساليب البيع والشراء اللذات ؟

اليست الشجاعة هي كل هذآ ؟ اليست كل اساليب الشجاعة ومستوباتها وحوافزها واهدافها ونتائجها هي هذا ؟

واذن ما هو الجبن ؟ اليس الجبن هو هذا ، هو كل هذا ؟ هل تستطيع ان تكون شجاعا ؟ ان تكون شجاعا ؟ هل تستطيع ان تكون شجاعا فقط او جبانا فقط ؟

اذن من هو الشجاع ، ومن هو الجبان ؟ أو هل يوجد شجاع أو يوجد حبان ؟

والصدق ما هو ؟ اليس هو 'ن نقول ما نريد قوله ، أو ما نريح مسن قوله ، أو ما نريح مسن قوله ، أو ما نشتهي قوله ، أو ما لا نستطيع الا قوله ، أو ما نزيس انفسنا والرضا عن انفسنا قوله ، أو ما نعرض أنفسنا بقوله ، أو ما نزيس انفسنا بقوله ، أو ما نويس أو نقاوم بقوله ، أو ما يمنحنا الامان قوله ، أو ما نتحدى أو نعير أو نشاتم أو نقاوم أو نقاوي أو نهدد أو نفيظ أو نساوم بقوله الاعداء أو الخصوم أو المخالفين أو الاصدقاء ؟ السنا نصدق أحيانا كمحاربين ومعادين ومهددين وشاتمين ، لا كصادقين ؟ اليس الصدق أحيانا سلاحا وبداءة وحجارة نقذف بها ، وليس صدقا ؟

اليس الصدق هو ان نقول ما نتاجر بقوله ، او ما نقاتل بقوله ، أو ما نهجو ونحقر بقوله ، أو ما نجادع بقوله ، أو ما نتوقح بقوله ، او ما نجد شهوة اعلانية او افتراسية أو استعراضية بقوله ، أو ما نبحث بقوله عن اعجاب الآخرين بنا وعن ثنائهم علينا ، أو ما لا نخاف أو نخسر من قوله ؟

اليس الصدق في حوافزه وفي نياته وفي نتائجه أيضا هو دائما خروجا على الصدق ورفضا له ؟

انه اي الصدق ليس هو ان نقول ما هو صدق قوله ، او ما ينبغي او يجب قوله ، او ما نخسر ونتعذب بقوله ، او ما نغتضح ونحاكم بقوله ، او ما نكره قوله . اننا لا نستطيع أن نصدق بهذا الاسلوب او بهذه الحوافز، اننا لا نستطيع ان نعامل الصدق بهذا الحب ، او ان نعامل انفسنا بهده القسوة .

ان الصدق أيس هو أن نقول الشيء أو عن الشيء أو أن الشيء كما هو ، بل هو أن نقول عنه ، أو كما نريد أن نقول عنه ، أو كما نريد أن نقول عنه ، أو كما نريد أن يعرف عنا قوله . أن حديثنا عن الشيء ليس حديثا عن أي شيء أنه حديث عن انفسنا . أننا لا نقول الصدق حينما نصدق ، وأنما نقول انفسنا .

ان الصدق ليس هو ان نرى الشمس كما هي ، وان نقتنع بها كمسا نراها ، وأن نتحدث عنها ونشير اليها ونجدها كما نقتنع بها . بل أن الصدق هو ان نرى الشمس كما نريد ان نقتنع بها ، وان نقتنع بها كما نريد ان نتحدث عنها وان نجدها وان نشير اليها ، وأن نتحدث عنها ونجدها ونشير اليها كما نريد ان تكون ، وكما يلائمنا ويفيدنا أن تكون ، وكما يلائمنا ويفيدنا أن تتحدث عنها ونجدها ونشير اليها . أننا لا نستطيع ان نسرى ويفيدنا أن نتحدث عنها وان نتحدث عنها ونجدها ونشير اليها كما هي الشمس ، وان نقتنع بها ، وان نتحدث عنها المحائرنا واعضاء البراغيث .

اننا لا نصدق في تحدثنا عن ضخامة الشمس بقدر ضخامتها ، بل بقدر ارادتنا الضخامتها وبقدر تلاؤمنا وتعاملنا مع هذه الضخامة . أن الشمس لا تبدو لنا دائما في حجم واحد من الضخامة والاشراق .

ان الصدق ليس هو ان نقول ما يريده او ينتظره منا الاخرون ، وما يريده او ينتظره منا الباحثون عن الصدق \_ آنه ليس هو ان نقول ما يريده او ينتظره منا من شرفهم او حياتهم او نجاتهم أو مسراتهم او انتصارهم او براءتهم في الصدق ..

ان الصدق ليس هو ان نقول ما تطالبنا به اربابنا أو انبياؤنا أو منا مذاهبنا أو صلواتنا ، أو ما يطالبنا به شرفنا أو ذكاؤنا أو كبرياؤنا أو حبنا للمجد والتفوق والمديح . أن الصدق ليس هو أن نقول ما بايعنا عليه اربابنا وأنبياءنا ومذاهبنا وصلواتنا أو ما عاهدنا عليه شرفنا وذكاءنا وكبرياءنا وتطلعنا ألى المجد والتفوق والمديح . أن الصدق ليس أن نقول ما تحيا به وله اربابنا وأنبياؤنا ومذاهبنا وصلواتنا ، أو ما ينشده شرفنا وذكاؤنا وكبرياؤنا وطموحنا ألى المجد والتفوق والامتداح . أن الصدق ليس هو أن نعشق جمال النجوم أو ارتفاعها أو وقارها أو استرخاءها أو خمود احاسيسها أو بلادة نظراتها أو وقاحة فضولها وتحديقاتها في آلام الناس وتشوهاتهم بلا أشفاق أو حياء أو تهذيب .

ان الصدق ليس هو ان نقول شيئا من هذا . ان الصدق هو ان نقول ما نريد قوله ، او ما نريد آن يعرف عنا قوله ، او ما نجامل انفسنا بقوله ، او ما يفيدنا قوله ، او ما نريده ان يكون ، او ما يرضي احقادنا او بفضاءنا او عداواتنا او وقاحاتنا قوله . أن الصدق هو ما في كهوف أنفسنا من احتياج وجوع وتمنيات ومخاوف ، وليس هو ما في سطوع الشمس من ضخامة وجهارة وأشراق ومن عيون تسخر وتتحدى .

اننا حينما نصدق فيوصفنا لنجم بالصعود لا نقصد ان نتحدث بصدق عن آلنجم وعن صعوده ، وانما نقصد ان نقول عن انفسنا شيئا او لانفسنا شيئا . أننا حينما نصف اعلى نجم بارتفاع المكان لا نكون صادقين ، ولا ننوي ان نصدق ، ولا ان نبحث عن الصدق ، ولا آن نحترم الصدق اكثر من اكلاب واوقح شاعر او خطيب،حينما يقف بين يدي اغبى وافسد وأفجر واظلم طاغية مجنون ، ليصفه بكل الذكاء والعدل والنظافة والاستقامة ، ان مثل هذا الشاعر او الخطيب لا ينوي ان يكذب او ان يحترم الكذب اكثر مما ينوي ان يصدق او ان يحترم الصدق اي قديس حينما يتحدث عسن رؤيته لله .

انك لا تكون في حوافرك واهدافك صادقا حينما تقول عن اجمل واعدل انسان: انه اجمل واعدل انسان الا بقدر ما تكون صادق الحوافز والاهداف حينما تقول عن اظلم واقبح انسان: انه اجمل واعدل انسان. انكون صادقا في حوافرك واهدافك حينها تتحدث آلى الهك الذي تؤمن به اقوى ايمان أكثر مما تكون صادقا في حوافرك واهدافك حينما

تتحدث الى افجر طاغية تعرفه ممجدا عدله وتقواه وتواضعه .

ان هذا هو الصدق في سلوك واهداف وحوافز الانسان ، في سلوك وحوافز واهداف كل انسان ، ان الصدق لا يمكن أن يكون غير هذا . وان هذا لا يعني الهجاء اللانسان ، ولا يعني تأثيم الانسان ، كما لا يعني الاحتياج الى نصح الانسان أو الى تهذيبه لكي يصبح الصدق في سلوكه أو في حوافزه وأهدافه شيئا افضل ، انه يعني فقط أن هذا هو الانسان ، هو كل الانسان في كل مستوياته ونماذجه ، في كل انماطه واطواره الحضارية والاخلاقية . وكل هذا اليس يعني أن كل ما وجه الانسان الى نفسه من كسب مقدسة ومن أنبياء ليتعلم الصدق ليس الا قتالا لعدو لا تصيبه الاسلحة ؟

و الكلب اذن ما هو ؟ اليس هو هذا في حوافز واهداف وسأوك كل السان ؟

اليس الصادق كاذبا ؟ اليس الكاذب صادقا ؟ اليسا قضية وأحدة في الحوافز والاهداف ؟ اليسا كلاهما صادقا ؛ أو كلاهما كاذبا ؟ اليس كلاهما ثناء على الاله أو كلاهما هجاء للاله ؟

هل الكذب الا استجابة للذات ؟ وهل الصدق آلا استجابة للذات ؟ هل نكذب حينما يكون الكذب خصما لنا ؟ وهل نصدق حينما يكون الصدق خصما لنا ؟ وهل الصدق لنا كاملة ؟ الصدق خصما لنا ؟ هل نصدق حينما تكون مخاصمة الكذب لنا كاملة ؟ هل نكذب لنموت ؟ هل نصدق لنموت ؟ هل نصدق لنموت ؟

هل نصدق حينما نكون في موقف الكذب وتحت ظروف الكذب ؟ وهل نكلب حينما نكون في موقف الصدق وتحت ظروفه ؟ هل نستطيع ان نصدق حينما نكلب ؟ وهل نستطيع ان نكذب حينما نصدق ؟ اذن لماذا نصدق حينا ونكذب حينا آخر ؟ اليس توزيعنا لانفسنا على الصدق والكذب توزيع اضطرار وخضوع ؟

هل نرفض أغراءات الكفب ما لم تكن لنا في الصدق أغراءات مضادة ؟ هل نرفض أغراءات الصدق ما لم نجد في الكذب أغراءات مضادة ؟

هل نصدق او نكذب لوجه الله او لوجه الشيطان ؟ هل نحن مهذبون او رحمناء الى المدى الذي يجعلنا نكذب احتراما او رحمة بالشيطان ؟

هل الصدق الا بحث عن افضل شروط التعامل ولو في الحساب المخاطىء ، ولو في التعامل النفسية ؟ وهل الكذب آلا كذلك ؟ هل الصدق والكذب الا بحث عن التعامل مع اكثر الشروط ملاءمة لنا ولو في الحسابات الخاطئة ؟ هل الانتقال بين هذا وهذا الا انتقال بين الشروط ؟

وهل الذي يصدق بحثا عن أفضل شروط التعامل خير او أصدق من الذي يكذب بحثا عن مثل هذه الشروط ؟ هل الذين يبحثون عن الشروط الملائمة اخيار واشرار ، اتقياء وفسقة ؟ هل هم صادقون وكاذبون ، ام هم متعاملون فقط، أم هم عبيد شروط ، طلاب شروط فقط ؟

هل الذي يصدق لان الكذب لا يلائمه واو نفسيا افضل من الذي يكذب لان الصدق لا يلائمه ولو نفسيا ؟ هل آلذي يبحث عن التلاؤم لنفسه فقط فاضل ، هل هو غير فاضل ؟ هل الذي يطيع هوىنفسه أو احتياجاتها اتقى أو افضل من الذي يطيع هوى اعضائه أو احتياجاتها ؟

هل انت حينما تعترف بخطاياك صادقا أمام الكاهن اصدق او افضل في اهدافك وحوافزك من اللص الذي يسرق زي الكاهن ثم يقسم ويده على كل الكتب المقدسة في محراب مقدس انه لم يسرق قط في حياته، وان الكاهن هو الذي سرق منه كل شيء ، حتى اللحية الغزيرة المربوطة الى وجهه ؟ أليس الفرق بينكما فرقا في التعبير والاسلوب فقط عن الحوافز والاهداف الواحدة التي لا فروق بينها والتي لا تنقسم الى صادقة وكاذبة ولا الى مؤمنة وزنديقة ، ولا الى طاعة ومعصية ؟ اليس الفرق بينكما فرقا في التوزيع والاخراج للحوافز والاهداف ، للمخاوف والحسابات فرقا في التقديرات ؟ أليس كل الفرق بينكما انه لا فرق بينكما ؟ أليست كل الفروق بينكما أليست فيكما ، اليست فروقا فيمن يتعاملون فيكما ، فيمن يرونكما ، فيمن تتعاملان فيهم وعليهم ، لا فروقا فيكما ؟

**\* \*** 

ان الناس لا يقولونما يريدون او ما ينوون ان يفعلوا، ولا ما يستطيعون

إن يفعلوا ، ولا ما سوف يفعلون ، ولا ما يشتهون أن يفعلوا . أن العلاقة بين الانسان والكلمة ليست علاقة حب أو صداقة أو شرف أو احترام أو المتزام، يل ليست علاقة شهوة .

ان الناس يقولون ما يريدون قوله ، أو ما يشتهون قوله ، او ما يحبون ان يعرف عنهم قوله ، او ما يضطرون آلى قوله ، او ما يعلنون عن انفسهم بقوله ، ان انسانا ما ، آن قائدا او زعيما ما اذا تحدث عما سوف يفعل او عما سوف يحدث لم يجب ان نبحث او نتساءل : لماذا يفعل ، او لماذا يفعل هذا ، او لماذأ يريد ان يفعل ، وأنما يجب ان نتساءل ونبحث : لماذا قال هذا ، لماذا قال ما قال ، لقد قال ، وهذه هي الحقيقة فقط ، فلماذأ قال ؟ لقد قال انه سوف يفعل ، ان هذه ليست هي القضية ، أن القضية هي انه قد قال فقط . فلماذا قال ؟

وحتى اذا فعل ذلك الانسان او ذلك القائد او الزعيم ما قال فانه الم يفعل لانه قد قال ، كما أنه لم يقل لانه سوف يفعل .

ان العلاقة بيننا وبين ما لا نقول او بيننا وبين ما ننكر او بيننا وبين ما ننكر قوله ، لاقوى من العلاقة بيننا وبين ما نقل ، او بيننا وبين ما نعلن عن قوله ، ان العلاقة هي دائما بينك انت وبين ما تفعل ، وليست بين ما تفعل وما تقول ، ان العلاقة بينك وبين قولك ، وليست بين قولك وفعلك . ان بينك وبين قولك علاقة مهما كانت في التعبير مناقضة .

انك دائما متهم بأنك قد تفعل ما لا تقول أو بأنك قد تفعل ما تنكر او بأنك قد تفعل ما تنكر او بأنك قد تفعل ما تنكر قوله اكثر من اتهامك بالك قد تفعل ما تقول ، او بأنك قد تفعل ما تمتدح . ولكن لماذا تفعل ما تنكر ؟ هل تفعله لانك انكرته ؟ هل انكرته لانك تفعله ؟ ام ماذا ؟ ام انت لا بد ان تكون هكذا بلا تفسير ؟

انه لأسلوب حافل بالخطأ والففلة ذلك الاسلوب الذي يسلكه اولئك الذين يحاولون بحماسة وتقوى ان يفهموا سلوك انسان قد كان ، او انسان قد يكون ، ان يفهموا اخلاقه او نياته ومقاصده مما كان يقول ، او مما سوف يقول ، او محاولة فهم سوف يقول ، ان محاولة فهم المعلمين الخالدين العالميين ، او محاولة فهم اخلاقهم أو نياتهم مما كانوا يقولون ويعلمون ليسبت آذكي من ان نحاول فهم اخلاق وسلوك ونيات اولئك المعلمين بفهمنا لما كان يقول اعداؤهم

والخارجون عليهم عنهم ، او بفهمنا لاخلاق ونيات وسلوك اولئك الخارجين الاعداء لأولئك المعلمين . ان محاولة فهمنا لاخلاق ونيات وسلوك اولئك المعلمين مما كانوا يقولون لاباننا المخدوعين ليسبت اذكى من محاولة فهمنا لاخلاق ونيات الآلهة من كتبها المنزلة لا مما توقع بنا من آلام وتشويه .

ان ألسافة الفاصلة بينك وبين اقوالك ليست أقل من المسافة الفاصلة بين أي انسان وبين اقوالك، كما أن المسافة الفاصلة بين أي انسان وبين أقوال ذلك وبين أقوال ذلك الانسان . أن أخلاقك ونياتك بعيدة عن أقوالك بقدر البعد الذي بين أقوالك وبين أخلاق ونيات أعدائك .

ان ألبعد الذي بينك وبين أقوالك ليس أقل من ألبعد الذي بين أقوالك وبين خصومك وأعدائك ومخالفيك في المذهب أو في ألدين أو في التفكير أو في الرب .

ان البعد الذي بين أخلاقك وسلوكك ونياتك وبين الكتاب المقدس الذي نزل عليك لتعلمه الناس ، لتقاتل الناس لكي يتخلقوا به ليس أقل من البعد الذي بين اخلاق وسلوك ونيات الكافرين بك وبين كتابك المقدس ، أن البعد الذي بينك وبين كتابك المنزل ليس أقل من البعد الذي بين كتابك المنزل وبين أية حشرة مندسة بين صفحاته ، وأذا جاءت اخلاقك أو نياتك أو سلوكك قريبا من أقوالك فليس لانها أقوالك .

انك اذا توافقت مع ما تقول او مع ما قلت فليس لانك قلت ذلك او تقوله ، ولكن كما قد يتوافق خصومك ومخالفوك مع اقوالك ، وكما تتوافق انت احيانا مع اقوال مخالفيك وخصومك ، او كما قد يتفق آن تموت حشرة في حجر نبي ، او ان تدفن مع جسده الطاهر في ضريحه المحروس بقلوب الملائكة وحنانهم ، ملفوفة في اكفانه المقمة بكل ما في السماء من طهارات ضد كل ما في اخلاق او جسد أو حياة اية جشرة من تلوث واتضاع وهوان .

آذن كيف تعامل الناس بالكلمة ؟ وهل تعاملوا بها قط ؟ لقد تظاهروا او اعلنوا بالكلمة انهم يتعاملون بالكلمة دون ان يتعاملوا ، أو ينووا التعامل اللها . لقد اتفقوا على الا يتعاملوا بها وعلى ان يتظاهروا بالتعامل بها .

ا ان پمچمبي بوان ا دد.

والعقل ما هو ؟ اليس هو حارس الجنون ؟ اليس هو مفسره ومروجه ومنطقه وداعيته ؟ اليس هو نبي الجنون ، اليس شاعره وخطيبه وقائده وزعيمه ؟

أليس العقل هو ألذي يهب الجنون قوته وخلوده ومكانته واغراءاته ، وكل صولاته وتفسيراته ومواقفه المتألقة المتكبرة ؟ أليس ألعقل هو الهذي يحول الجنون الى مجتمعات ودول وأخلاق وشرائع وقوانين ، والى الههة واديان ومنطق وتقاليد ومزايا مختلفة ؟ أليس ألعقل هو الذي يحول الجنون الى تعاليه وعلاقات ومعاملات دولية وانسانية ؟

هل للعقل في جميع مستوياته واساليبه من عمل غير أن يبارك الجنون ويعلن عنه ويحميه ، وغير أن يتحول ألى تشريع وتفسير ودعاية وقوة للجنون أهل للعقل من موهبة ونضال غير أن يتعلم ألجنون ويعلمه ، وغير أن يمارس الجنون ويعيشه وينافقه ويتكلمه ؟

هل يوجد شيء غير الجنون ليكون العقل خادما له ، تابعا له ، حارسا له ؟ هل يوجد شيء غير الجنون ليهبه العقل صداقته وولاءه واخلاصه المميت المهين ؟ هل يوجد شيء غير الجنون يستطيع العقل ان يهبه نفسه وان ينفق عليه موهبته ويصرف اليه حماسه واهتماماته ؟

ان كل شيء ليس الا جنونا ، وان العقل لا يجد غير هذا الجنون الذي هو كل شيء ليتعامل معه ، ان العقل لو اراد ان يحترم نفسه وان يكون عميلا لغير الجنون لما وجد ذلك ألغير ، أن العقل لا يجد شيئا يهب له نفسه غير الجنون ، ان هذه هي مشكلة العقل ، ان مشكلته أنه لا يستطيع أن يكون شيئا محترما او فاضلا أو عاقلا مهما اراد وحاول .

ان الوجود ، أن كل وجود ، أن تحويل آلشيء الى موجود ، أن الحكم بالوجود على الموجود . أن الحكم بالوجود على الموجود ان ذلك ، بكل مستويات واحتمالاته ونماذجه وأساليبه ومهما كانت اسبابه ونتائجه – أن ذلك كله جنون ، أنه أبشع صيغ الجنون .

ان الوجود بكل اطواره جنون ، ان كل الجنون هو كل الوجود ، انه لا يوجد جنون غير الوجود ، وانه لا يوجد وجود غير جنون . ان كل صيفة وجود هي صيفة جنون ، ان كل صيفة جنون هي صيفة وجود . ان اي

وجود لا يستطيع ان يكون غير جنون ، وان أي جنون لا يستطيع ان يكون غير وجود ، ان كل صيغ الوجود هي جنون ، وأن كل مستويات وصيغ الجنون هي وجود ، انه قدر لا يمكن الخروج عليه بأية وسيلة او حضارة او تقدم او عقل ،

انت موجود ، وانت وجود ، اذن انت جنون ، انت جنون ، او آنت صيغة جنون ، اذن انت وجود ، آو آذن آنت موجود . انت لا تستطيع ان تكون غير جنون الا اذا استطعت ان تكون غير وجود .

انت أن كنت ترفض ان تكون جنونا فانه محتوم عليك حينئذ ان ترفض كونك وجودا . وانت أن كنت تقبل ان تكون وجودا او ان تكون موجودا فالمعنى انك تقبل ان تكون جنونا اي ان تكون احدى صيغ الجنون ، احد مستويات الجنون ونماذجه . انك تقبل دائما ان تكون جنونا دون ان تدري او تدبر لانك تقبل دائما ان تكون وجودا . انك لتقاتل لتظل جنونا لانك تقاتل لتظل وجودا .

ان وجودك بصيغتك او بأية صيفة او بكل صيغة اخرى لا يمكن ان يكون غير جنون . ان الجنون لا يمكن ان يكون غير هــذا او اقبح من هذا . ما هو الجنون لكي يكون محتملا ان وجودك بصيغتك الحاضرة وتحتظروفها او بأية صيغة اخرى وتحت اية ظروف اخرى ـ ما هو الجنون لكــي يكون محتملا ان وجودك ليس جنونا بل ليس ابشع نماذج الجنون ؟ مهما كان لك من عقل او مهما كنت عقلا ؟ هل للجنون صيغة اردا من وجودك كما انت ومهما كنت ، بشعراتك واظفارك ، وبأنيابك واسنانك ، وبتضاريسك وكهوفك ، وبمرتفعاتك ومنخفضاتك ، وبجوعك وهمومك ، وبصغائرك وكبريائك ، وبذنوبك وصلواتك ، وباعتقاداتك وزندقاتك ؟

هل يمكن ان يكون الجنون شيئًا سوي هذا ، او اكثر دمامة اوخروجا او جنونا من هذا ؟

هل يمكن أن يكون وجود هذه الحشرة ، بهذا المستوى والنموذج ، وبهذه البدآية والنهاية ، وبهذه الوظيفة ، وبهذه النتيجة ، وبهذه الحوافز والاهداف والتفاسير ، وبهذا المنطق والتدبير ، أو دون منطق وتدبير .

- هل يمكن ان يكون وجود هذه الحشرة بصيفتها هذه او بايةصيفة اخرى ، في هذا التاريخ او في اي تاريخ ، في هذا آلمكان او في اي مكان آخر ، بمنطق وتدبير اي اله آخر - هل يمكن ان يكون وجود هذه الحشرة ليس جنونا ، او ليس كل معاني الجنون ؟

هل يمكن ان يكون اي جنون أقل جنونا من هذا ؟

هل يمكن الا يففر اي جنون امام هذا الجنون ؟

هل يمكن أن يفسر هذآ بفير ما يفسر به أي جنون ؟

هل تستطيع ان تتصور مجنونا يستطيع جنونه أن يبدع جنونا ، ان يبدع اسلوبا من أساليب الجنون اردأ من أبدأع اية حشرة لتكون كماتكون الله حشرة ؟

هل تقبل ان تملك من الجنون مثل الجنون الذي اوجد الحشرة بكل كبريائها وتواضعها ؟

هل تقبل ان تملك من الجنون مثل الجنون الذي اوجد الانسان كما تعلمه ، كما تحياه ، كما تراه ، كما تتوقعه ؟

هل يمكن أن يكون وجود هذا الكون بكل مجموعاته الكونية وبكـــل وحداته ، وبكل ما فيــه وما فوقـه من آلهة تفسره ويفسرها ، وتعشقـه ويعشقها ، وتصنعه ليعبدها ، وتشوهه ليجملها ، وتعذبه لانها ترحمه ؟

هل يمكن أن يكون وجود هذه المجموعة الشمسية التي نحن افضل وأذكى واتقى حشراتها ، أو هكذا نظن ونتحدث \_ التي نحن أكثر حشراتها غرورا وتدينا .

هل يمكن أن يكون وجود هذه المجموعة بكل اعدادها واحجامها وابعادها ، وبكل تشوهاتها وذنوبها وأحزانها ؟

## نسميها ارضا .

هل يمكن ان يكون وجود هذه الفلطة ألكونية ، هذه العاهة الكونية ألملوءة بالذباب وبكل سلالات الحشرات ، المملوءة بالجراثيم وأليشر ، وبالتراب والصخور والرمال وبالصحراوات والجبال ، الملوءة بالغبار وبالمياه التي كأنما ندمت آلهة الكون على كرمها أذ خلقتها ، التي كأنما غارت آلهة الكون وحسدت الانسان عليها ، فذهبت تعاقب نفسها على كرمها ، وذهبت تفسدها \_ اي تفسد تلك المياه \_ ذهبت تفسدها وتفسدها ، ذهبت تلقي فيها الملح ، تلقي وتعاني في القائها الملح فيها الى أن اصبحت مياها غير صالحة ، الى ان اصبحت بحارا مالحة ، بحارا فاسدة .

العند كان تمليح مياه البحار هو أقوى اساليب الالهة في تعبيرها عن ندمها على كرمها وفي معاقبتها لنفسها على كرمها .

هُلُ يمكن أن يكونوجود هذه الارض بكل صفاتها الجسدية والاخلاقية والنفسية والمنطقية ، وبكل تاريخها ومستقبلها وأحتمالاتها ، بكل ما في تاريخها من ذنوب وبداوة ، وبكل ما في مستقبلها من جنون وحماقات وآلام وهزائم ؟

هل يمكن أن يكون وجود هذا الجبل بمكانه هذا ، وبحدوده هذه ، وبحجمه هذا ، وبعدد صخوره ، وبعدد الحشرات والكائنات والناتات الم حودة فيه ، وبكآرته ، وبدمامته ، وبوقاحته وهمحيته ؟

هل يمكن أن يكون وجود هذه النبتة أو هذه ألدابة أو هذه الصخرة بهذه الصورة ، بهذا اللون ، بهذا ألوزن ، بهذا المكان ، بهذه الصفات ، بهذه التفاسير التي يمكن ان تفسر بها او التي لا يمكن أن تفسر بها ؟

هل يمكن أن يكون وجود هذه الثمرة ، فيي هذه الشجرة ، بهذا الحجم ، إهذا المذاق ، في هذا المكان ، في هذا الفصل ، بهذا الاسلوب ، لهذا الغرض ؟

هل يمكن ان يكون وجود هذه ألعاهة ، في هذا العضو ، في هذا المكان ، في هذا الانسان ، بهذه القسوة ، بهذه البشاعة ؟ هل يمكن أن يكون وجود هذه الدمامة ، أو هـذا الضعف ، أو هـذا المرض ، أو هذه البلادة في هذا الانسان لهذين الابوين ، في هذا المجتمع؟

هل يمكن أن يكون وجود هذا آلجمال ، أو هذه القوة، أو هذه الصحة أو هذا الانسان ، لهذين الوآلدين ، في هذا المجتمع ؟

هل يمكن أن يكون وجود هذا النهر ، بهـذه الضخامة ، في هـذا المجرى ، في هذه البلاد ، بين هذه الشعوب ، بهذا النظام ؟

هل يمكن أن يكون وجود هذه الصحراء ، بهذا الاتساع ، بهذه القسوة والوقاحة ، بهذا القحط وألموت ، بهذا الاسراف في البداوة والشبح ، بهذا الاسراف في الفقر والجهل ؟

اجل ، هل يمكن ان يكون وجود أي شيء من هذا الوجود ، او وجود اي وجود ، بصيغته هذه او بأية صيغة أخرى .

ـ نعم ، هل يمكن ان يكون وجود اي شيء من هذه الموجودات ليس جنونا ، ليس أبشيع مستويات ونماذج الجنون ؟ هـل يمكن ان يكون اي جنون ليس هذا او اكثر جنونا من هذا ؟

هل يمكن ، هل يمكن أن يكون اي وجود بأية صيفة، أو اية احتمالات وجود بأية صيفة محتملة أو ممكنة أو متصورة أو متمناة ، ليست جنونا ؟

ان وجود اي موجود مثل وجود كل موجود في كونه جنونا . انه اذا كان وجود ما جنونا فان كل وجود لا بد ان يكون جنونا . انه لا يمكن ان يكون وجود ما جنونا ثم يكون أي وجود ليس جنونا ، او ثم يكون عقلا .

انه لا يمكن ان يكون كل وجود عقلا ، آذن لا يمكن ان يكون أي اسلوب او اي مستوى من الوجود عقلا . ولكن ايهما اكثر جنونا : وجود الانسان أم وجود أصغر وابلد حشرة ، وجود الشمس ام وجود اصفر واحقر حصاة في أصغر واحقر جبل ؟

آن الوجود ليس جنونا لانه بهذه الصيغة دون الصيغة الاخرى بللانه

جنون بكل الصيغ . وأن الجنون ليس جنونا لانه بهذه الصيفة بل لأن فيه معنى الحنون .

## **\*** \*

ما هو الجنون في تقديرك وفي تقديري وفي تقدير كل انسانيحاول ان يحاسب الاشياء على جنونها ؟ اليس الجنون في كل تقدير هو فعل ما لا يريده احد وما لا يطلبه احد وما لا يحتاج اليه احد وما لا ينتفع به احد وما لم يدبره او يوافق عليه منطق ما ، ما لم يدبره او يوافق عليه أي منطق ، منطق اى صاحب منطق ؟

هل يمكن أن يوجد أي خلاف على هذا التفسير للجنون ؟ هل يمكن أن يكن هذا جنونا ؟

اليس الجنون هو ما لا يستطيع منطقك او آي منطق آخر أن يعرف الفعاله أو الحدوثه تفسيراً ما أو منطقا ما أو وظيفة ما ؟ اليس هذا هو الجنون ، أو اليس هذا حتما جنونا ؟ اليس الجنون هو فقدان الحافز والهدف ، فقدان التدبير والنتيجة ، أو اختلالهما ، أو جنونهما ؟ اليسس تفسير الجنون مرتبطا دائما بتفسير الحافز والهدف ، وبتقويم التدبير والنتيجة ؟

واذن فهل وجود هذا الكون ، أو وجود المجموعة الشمسية ، أو وجود هذه الفعلة الاستفراغية الكونية ـ اعني الارض ، أو وجود هـــذا الإنسان ، أو وجود هذا النوع من الحشرات ، أو وجود أي موجود .

\_ واذن فهل وجود اي موجود من هذه الموجودات أيس مالكا كـــل صفات ألجنون وشروطه وتعريفاته وتفسيراته ؟

ان كل وجود لم يكن يريده آحد ، او يطالب به آحد ، او يحتاج اليه احد ، او ينتفع به احد ، انه لم يدبره او يوافق عليه اي منطق ، منطق صاحب أي منطق . لقد وجد كل الوجود قبل ان يكون هناك احد يحتاج او يطالب او يدبر او يوافق او ينتفع . اذن لقد وجد كل الوجود بضرية جنونية ، مهما تعامل بعضه مع بعض ، او احتاج بعضه الى بعض ، او اراد

انه اذآ كان احد او شيء ينتفع بشيء قد وجد ، او يحتاج آليسه او يطالب به او يدبره او يوافق عليه او يستطيع ان يفسره فهذا بعد ان حكم على ذلك الاحد او على ذلك الشيء بأن يكون موجودا وبأن يكون محتاجا. لقد وجد ذلك آلاحد او ذلك الشيء دون أن يحتاج آليه احد او شيء ، كما ودون ان يدبر وجوده او يوافق عليه او ينتفع بوجوده احد أو شيء ، كما قد وجد في ذلك الاحد او الشيء الاحتياج وصفات التدبير والموافقة والانتفاع دون أن يوجد من يطالب بهذا الاحتياج آو ينتفع به أو يدبره او يوافق عليه احد أو شيء .

اذن لقد وجد كل شيء دون أن يريده أو ينبره أو ينتفع به أو يحتاج اليه أو يوافق عليه أحد أو شيء مهما أصبح مدبرا أو مرادا أو منتفعا به أو محتاجا اليه أو موافقًا عليه بعد وجوده .

لقد وجدت الشمس دون ان تكون احتياجا أو انتفاعا أو تدبيرا أو ارادة أو قبولا أو رغبة . ولئن أصبحت بعد ذلك احتياجا أو انتفاعا أو قبولا أو رغبة أو ارادة للانسان أو لفيره فلقد وجد الانسان أو هذا الفير دون أن يكون احتياجا أو انتفاعا أو رغبة أو قبولا أو آرادة أو تدبيرا . ولكن حذار من الاعتقاد بأن الانسان والحشرة المنتفعين بالشمس قد وجدا تعزية ومجاملة ومحاباة للشمس لئلا يظل وجودها بلا معنى أو تفسير .

اذن لقد وجدت الشمس وآلانسان ، او وجدت الشمس والمنتفع بها دون ان يكون وجودهما احتياجا او انتفاعا او قبولا او رفضا آو رغبة او أرادة او تدبيرا او منطقا يحتمل ان يكون مفهوما آو يحتمل آن يكون احتمالا .

وهل يحتمل أن الشمس قد وجدت بلا معنى أو تفسير ، فوجد الانسان أو أي كأن آخر يستطيع أن يتعامل بها وعليها لكي يكون ألها معنى وتفسير ؟

وحينتُذ ما التغسير او آلمعنى في أن تكون الشمس والانسان او الشمس وأي كائن آخر غير آلانسان موجودين ؟ ان وجود آلمرض يجمل

لوجود الطبيب تفسيرا . ولكن هل يمكن أن يكون لوجود المرض أو لوجود المرضى لكي يوجد الطبيب أي تفسير ؟

اليس بقاء الشمس بلا تفسير أو معنى أفضل أو أقل جنونا من أيجاد ما لا معنى له ولا تفسير له ذامعنى ما لا معنى ولا تفسير له ذامعنى وذا تفسير ، أي لكي يجعل للشمس معنى وتفسيرا ؟ اليس كون الشمس وحدها بلا معنى وبلا تفسير أقل جنونا من كون الشمس ومن يحيا بها وعليها بلا معنى وبلا تفسير ؟

ان الشمس وحدها اقل تدليلا على جنون الكون وعلى جنون الاشياء من الشمس ومعها من يحيون بها .

اذن فوجود كل موجود تتجمع فيه كل اوصاف ألجنون وشروطه وتفسير آته وتعريفاته . اذن فكل وجود جنون ، بقدر ما كل جنون وجود .

القد جرؤ الانسان أن يدعو بعض أخلاق الجنون جنونا ولكنه لم يجرؤ أن يدعو نفس الجنون جنونا .

## ××

هل يمكن ان تكون حروبنا ومخاصماتناوعداواتنا ومنافساتناوأحقادنا وكل علاقاتنا وانفعالاتنا ألا جنونا بل الا أعلى مراحل ألجنون ؟

هل يمكن ان تكون آلهتنا ومذاهبنا واعتقاداتنا وصلواتناوكلااساليب وطقوس عباداتنا ، وان يكون تعصبنا واقتناعنا بآلهتنا ومذاهبنا وعقائدنا وبصلواتنا وبكل عباداتنا وطقوسنا وان تكون خلافاتنا على هذه آلآلهة والمذاهب والاعتقادات والعبادات وآلطقوس ، وباسمها وباسم الدفاع عنها والفضب من اجلها ، وأن يكون تقاتلنا وتشاتمنا وتباغضنا باسمها وباسم الدفاع عنها وباسم احترامها وحبها وباسم آلفيرة عليها وبحجة البحث عن رضاها وجلب السرور والنشوة الى نفسها ، آلى أخلاقها وباسم الارتفاع الى أخلاقها ، وباسم الاعلان عن مستوياتها وعن ذكائها .

هل يمكن أن يكون كل ذلك أو أي شيء من ذلك الا جنونا ، بل الاكل

معاني ومستويات ألجنون ، بكل صيفه وأساليبه وتعبيراته ـ هل يمكن، هل بمكن ؟

هل يمكن ان نكون اي مستوى من مستويات العقل ؟ هـل يمكن ان يكون اي اسلوب من سلوكنا اي اسلوب من اساليب العقل ؟

هل يمكن انتكون ممارساتنا للحياة و لانفسنا او للاخرين او لجوعنا وآلامنا او لاحتياجاتنا وضروراتنا أو مواجهتنا لمخاوفنا ومشاكلنا ولاثامنا وقائصنا ؟

هل يمكن أن يكون استمساكنا بالحياة الوبالوجود الاسلوبوبهذا الاسلوبوبهذا الهوان وبهذا الضعف وإلهذا الانقهار والانهزام وبهذه التضرعات واللهفات المحت كل هذه الاحتمالات والشروط المفروضة والشروط المفقودة وتحت كل هذه الآلام والبكاء والافتتان والانظراح والتقبل والطاعة والانتظار والففران ؟

هل يمكن أن يكون تناسلنا ، أن يكون أسلوبنا في هذا التناسل ، واعجابنا به ، وشهوتنا له ، وخضوعنا لهمجيته وطغيانه ، وتتابعنا فيه ، وتحملنا لنتائجه ، لما في نتائجه من آلام وهموم وقسوة وعدوان على الآتين اللين نصنع مجيئهم بهذا التناسل ، لما في نتائجه من احتمالات رهيبة شريرة ، من احتمالات حزينة بذيئة تصيب الذين نصنع مجيئهم بهذا التناسل ، وتصيب بهم ؟

هل يمكن ان يكون تحملنا لتبعات هذا آلتناسل ، ولما فيه من بدايسة نراها ونعلمها ، ومن نهاية نراها ونعلمها ونمارسها وتمارسنا ، ولما بين هذه البداية وهذه النهاية من آلام وحقارات وعاهات وشرور ودموع نصنعها نحن بالاخرين وللاخرين ، لاننا نصنع اسبابها ، لاننا نصنع كل اسبابها ؟ نحن كل اسبابها ؟

هل يمكن أن تكون ممارستنا لعملية التناسل التي نصنع بها كائنات لم نردها احيانا ، وأحيانا لم نفكر فيها ، وحتما ودائما لا نعرف لجيئها ، اي لجيء هذه الكائنات معنى أو رسالة أو غرضا أو تفسيراً ، أو انتصارا لاي الماو لايمذهب أو لاية حقيقة أو لأي كائن آخر، أو نعرف لمجيئها فرحاو ابتهاجا

لاية شمس او لاي قمر او لاي كوكب آخر \_ بل ونحن نعلم أننا نصنع لهذه الكائنات التي نصنع مجيئها بممارساتنا لهذه العملية \_ نصنع لها الموت المحتوم بصنعنا لمجيئها ، ونصنع لها كل طريقها ألى الموت ، وكل اسباب الموت وشروطه وظروفه واسلحته واظفاره وانيابه وهمومه وآلامه ومخاوفه ؟

هل يمكن أن يكون أي شيء من ذلك ليس جنونا بل ليس أعلى مستويات الجنون ؟ هل يمكن أن يكون أي شيء من ذلك ليس كل اساليب الجنون وتفاسيره وتعبيراته ومعانيه ولفاته وشروطه ؟

هل يمكن أن يكون أي شيء من سلوك الانسان أو أي أسلوب مـــن اساليب وجوده ليس جنونا بل ليس كل الجنون ؟

هل يمكن ان تكون رئتا الانسان او غدده أو كبده او آي عضو مسن اعضائه اقل جنونا من عقله المصاب بكل الجنون ؟ اليست هذه الاعضاء انما تستمر تعمل لتصنع جنونا ولتحافظ على جنون ؟ اليست كل وظائفها حنونا ؟

هل مجيئنا ، هل ذهابنا ، هل موتنا ، هل حياتنا ، هل مرضنا ، هل صحتنا ، هل شبابنا ، هل شيخوختنا ، هل قوتنا ، هـل ضعفنا ، هـل ذكاؤنا ، هل غباؤنا ، هل جمالنا ، هل دمامتنا ، هل حبنا ، هل بغضنا ، هل صداقاتنا ، أو عداواتنا ، هل تشاؤمنا ، هل تفاؤلنا ، هل اعجابنا ، هـل رفضنا ، هل نفاقنا ، هل وقاحتنا أو صراحتنا ، هل آيماننا ، هل انكارنا ، هل اقتناعنا ، هل عجرنا عن الاقتناع ، هل صلواتنا ، هل دعواتنا ، هـل هتافاتنا ، هل احتفالاتنا ، هل أعيادنا ، هل مهرجاناتنا ، هل صراخنا ، هل مواكبنا ، هل مبايعاتنا ، هل مدائحنا ، هل تهاجينا ، هل أغانينا، هل فنوننا هل ادابنا ، هل منايعاتنا ، هل مدائحنا ، هل العض ، وطاعة بعضنا لبعض ، وخوف بعضنا من بعض ، واتباع بعضنا لبعض ، وايمان بعضنا ببعض ، وتسلط بعضناعلى من بعض ، وتفضيل بعضنا على بعض ،

هل حبنا لانفسنا ، و فرحنا بأنفسنا ولانفسنا ، واهتماماتنا بأنفسنا، اكثر من حبنا للاخرين ، ومن فرحنا بهم ولهم ، ومن اهتمامنا بهم ؟

هل أصرارنا الدائم البذيء على ان نكون نموذجا لكل الاخرين، ومنطقا

# اكل الاخرين ؟ ودنيا أكل الاخرين ؟

هل أعجابنا بأبنائنا ، وغضبنا لابنائنا، وتحديقنا في عيون أبنائنا وفي مشاعرهم وآلامهم ، دون أبناء الاخرين ، وأمام أبناء الاخرين ، وتحديا لابناء الاخرين ، ونسيانا أو تجريحا لنظرات أبناء الاخرين ولتطلعاتهم وأوجودهم ولحضورهم ولدموعهم ولآلامهم ، ولاحزانهم ولاهاتهم وللهفاتهم ولتضرعاتهم ولاحتجاجاتهم ؟

هل اي شيء من هذا ليس جنونا ؟ هل اي جنون ليس أفضل جنونا من هذا الجنون ؟ هل اي جنون لا يعاني من مشاعر الهزيمة والتضاؤل امام هذا الجنون ؟

انه آذن لا يوجد الا الجنون ، وان العقل آذن لا يجد ما يعمله الا ان يكون حارس الجنون ومفسره ومسوغه ومروجه وداعيته والمدافع عنه ، والمحول له آلى آلهة وانبياء واديان ومذاهب ومنطق ، والى زعماء وقيادات لا تعرف ولا تشتهي ولا تصنع آلا الجنون والموت والخراب . وهل شيء غير العقل يحول الجنون الى آلهة وانبياء وزعامات وقيادات ومذاهب واديان، بل يحوله آلى آكثر الالهة والانبياء والزعامات والقيادات والاديان والمذاهب جنونا ؟

واذن لا يوجد جنون وعقل ، وآذن فالانسان والكون ليسا جنونا وعقل ، انهما جنون أو عقل قد صنعه الجنون ، ولا يصنع هو الا الجنون، ولا يتعامل آلا مع الجنون ، ولا يجد الا الجنون ، ولم ير أو يعشق الا الجنون . وهل يدري العقل انه كذلك ؟

وهل يرفض نفسه أو ممارساته لو علم أنه كذلك ؟ وأي عقل هذا العقل الذي كل عمله أن يصنع الجنون وأن يمارسه دون أن يدري أنهدك ؟

وأيهما أكثر جنونا: الجنون أم العقل الذي لا يصنع الا الجنون ، ولا يتعامل ألا مع الجنون ، ولا يعشق الا ألجنون ، بل اللذي يفسر الجنون ، ولا يروج له ولا يسوغه ويروج له ويمجده ، بل الذي لا يفسر الجنون ، ولا يروج له ولا يمجده سواه ، بل الذي لا يفسر ولا يروج ولا يمجد الا الجنون ؟

ايهما اكثر جنونا: عقلك ألمصاب بكل مستويات الجنون ، ام قلبك وجهازك الهضمي ورئتاك وغددك التي تداب لتودي نشاطاتها الوظيفية لتصنع كل جنونك ، ولتبقي على كل جنونك على كل جنون وجودك وجنون عقلك ، وجنون ممارساتك ومشاهداتك ، وجنون استمرارك واستمرار جنونك في ممارساتك لجنونك ؟ وهل يوجد فيكما يحمي ويديم جنونك العقلي والاخلاقي والمذهبي والنفسي والشعوري والوجودي والسلوكي غير أعضائك وغير ممارستها لوظائفها ؟

انه لو وجد قانون يعاقب على كل الجنون لما وجد ما يستحق العقاب مثل الاعضاء وأجهزة الجسم التي تؤدي وظائفها لتخلق الحياة ، لتستمسر وتخلد وتتسلسل ، لتمارس كل حماقاتها وعارها ومجاعاتها وآلامها وعبثها وهمومها وسخفها وحقاراتها وضروراتها ، اي لتمارس كل وجودها ، اي كل جنونها ، أي لتصنع وتمارس أشياء لا يحتاج اليها ولا ينتفع بها ولا يريدها ولا يدبرها ولا يوافق عليها ولا يفهمها أحد أو شيء .

اي لتصنع وتمارس كل اوصاف الجنون وأخلاقه وشروطه وتعريفاته وتعبيراته وتفاسيره، اي لتمارس وتصنع ما لا يملك أي شرط أو أي تفسير أو آي تعريف أو أي وصف ، من أوصاف العقل أو شروطه أو تفاسيره أو تعريفاته أو وقاره .

ان جنون اي جسم يؤدي وظائفه ليس اقل من جنون اي عقل مجنون يؤدي جنونه . ان جنون العقل وقدرته على ممارسة جنونه واستمراره فيه ليسا الا بعض عطايا الجسم اي آلا بعض جنون الجسم ، اي الا بعض عمل وظائفه واستمرارها في عملها ، وقدرتها على هذا العمل والاستمرار .

ان جسمك حتما مجنون ، وان وظائفه حتما مجنونة ، مهما كان عقلك عاقلا وان السمس مجنونة ، وان كل وظائفها وعطاياها مجنونة مهما عاش بها الانسان والحشرات ، مهما عاشت تحتها وسخرتها ، وتولدت عنها ، وتعلمت منها ، وتغذت بها ، وقدستها اضخم العقول . أن الشمس بكل هباتها وعبقرياتها ليست الا اضخم موكب من مواكب الجنون ، انها تعيش كل ظروف الجنون ، وكل تفاسيره وتعبيراته ولغاته ومنطقه وشروطه ، انها أضخم عرض للجنون .

أن الجنونهو ما ليس له غاية مقصودةاو مرادةاو مدبرة او مفهومة. والوجود كله ليس له هذه الفاية ، لهذا هو جنون .

# **\* \***

والنظافة ما هي ؟ آن النظافة ليست هي الترفع عن ممارسةالاوحال والتراب وآخلاق الحشرات . أنها ليست الارتفاع عن الجوع الى الاوحال والتراب وأخلاق الحشرات . انها ليست فقد الشهوة لذلك او الاحساس به وبقيمته وبانتصاره . انها ليست فقد الاحتياجالي التحديق في الاوحال والتراب واخلاق الحشرات . انها ليست رفضا للسقوط في التراب والاوحال او للتغذي بالعفونات وبأخلاق الحشرات ، انها تلاؤم مع ذلك ، والها اسلوب مختار من اساليب السقوط والتغذي ، انها اسلوب معين من اساليب التلوث .

انه لمفروض عليك ان تمارس التراب والاوحالوان تمارس الحشرات واخلاقها واعضاءها وجوعها وضروراتها ، وان تحكم بالضعف امامها وبالهزيمة لها وبعنف اشتهائك اياها وبالحاجة الى التحديق المتوهج اليها فيها ، مهما كنت نظيفا او قديسا ، ومهما حصنت وعقمت اعضاءك واخلاقك وفكرك ومولدك وتاريخك وحبك لنفسك بكل خوفك من الآلهة وبكل رغبتك وطمعك فيها ، وبكل ايمانك بمذهبك واعتقادك وبنفسك وبنظافتك وباحترامك لنفسك وبثقتك بها . أن وجودك محكوم بأخلاق ومواقفك ومحاسبتك لنفسك ، مهما كانت صرامة اربابك ومذاهبك ومواقفك ومحاسبتك لنفسك ، مهما كانت صرامة رقابتك على اخلاقك .

ان النظافة هي ان تمارس الترآب والاوحال واعضاء الحشرات وجوعها واخلاقها باساوب ما ، وفي مكان ما ، وتحت شعارات وظروف ما ان تمارسها باسم اله آو مذهب او نظام او قانون او قوة ما ، بصيفة ما . ان هذه هي كل النظافة في تفكيرك وسلوكك وطموحك وفي تعاليمك وفي مذاهبك واديانك وفي شروط اربابك وآنبيائك وزعمائك عليك وفي مطالباتهم لك .

ان الفرق بينك ، يا انظف أنسان وبين الذباب أن الذباب يمارس نفسه في التراب والاوحال والاشياء الاخرى باساوبه هو ، وبلا مذهب ولا

آله ولا تشريع ولا دين ولا منطق ولا شعارات ولا اية شروط \_ وانك انت تمارس نفسك فيما يمارس الذباب فيه نفسه، بل وفي أكثر واردا جدامما يمارس فيه الذباب نفسه ، ولكن باسلوب وصيفةما ، وباسم اله او مذهب او نظام عدواني متعصب بذيء ، او تحت شعار ضاج مرجف مرهب .اتك تمارس كل ذلك باسلوبك انت لا باسلوب الذباب . أن الفرق بينكما هـو الاسلوب والشعار ، هو التسبيب والتسويغ والتشريع والالف الطويل والتعود الجاهر الذي لا يوجد تشريع ضده .

انك تنهب وتقتل وتسطو وتحقد وتكره وتعادي وتشتم وتفعل جميع التلوثات والصفائر ، فلا ترى انك تجرح نظافتك او تسيء اليها لانك انما تفعل كل ذلك بأساوب وشعار ما ، ولانك انما تفعل ذلك باسم اله أو دين او مذهب او عقيدة أو فكرة او قانون . آنك تمارس كل الذنوبوالعفونات بهذا الاسلوب .

ولكنك ترى ان أتيان أي شيء من ذلك أثم وتلوث وعار اذا لم يكن باسم ذلك الإله او الدين او المذهب أو القانون ، او باسم تلك الفكرة او المقيدة، او اذا لم يكن بذلك الاسلوب او تحت ذلك الشعار ، ان الاثام والاوحال التي تمارسها مشرعة ومسوغة ليست أنظف او أصفر من الاثام والاوحال التي تمارسها محرمة ومحقرة ،

انك تقتل الحيوان وتأكله وتعتدي عليه بكل اساليب الاعتداء ، فللا تجد في ذلك وحشية او ذنبا ، ولكنك ترى ان الحيوان الذي يفعل ذلك يصبح وحشا وتهجوه بالوحشية ، وانك لتصف الحشرة التي تأكسل الديدان والفضلات والجثث وتعيش في الشقوق بالخسة والقذارة ،ولكنك انت اكثر من الحشرات أكلا للديدان والفضلات والعفونات والجثث واكثر سكنا في الشقوق ، دون ان تصف نفسك بذلك ، لانك انت تفعل تحت شعارات ، وباسم آلهة واديان ومذاهب وشرائع وافكار ، وبأساليبك انت. اما الحشرات فتفعل بلا مذاهب او آلهة او اديان او شرائع ، وبأساليبها هي ان ما تفعله أنت كمزية يفعله الحيوان كوحشية المذاؤانه افتراض افترضته لنفسك ، وتشريع حابيت به سلوكك ، حابيت به حاجتك الى الاثم ،

أن الفرق بين النظافة والقذارة في تفكير الانسان وتقديره هو فرق

اسلوب وصيغة ، هو فرق مذهب وآله ودين وعقيدة وشعار ، هـو فـرق تفسير وتبرير ، هو فرق في حسابك ونظراتك ، وليس فرقا في الاشياء ، ليس فرقا في النظافة والقذارة ولا فرقا بينهما .

ان الفرق بين النظيف والملوث ليس اكثر من الفرق بين الاناء والاناء، وبين البد واليد، وبين الاداة والاداة اللتين يتناولان بهما غذاءهما المستنبت المعتصر دائما من التراب والاوحال ومن اخلاق الحشرات وجوعها المستخرج المصنوع دائما من عرق الارض وهمومها ومن افرازاتها التي لم تغتسل بأية مياه معقمة ، ولم تسق من مياه اي نهر مقدس ، او متقاطرة متجمعة مياهه من دموع اتقى الالهة او من دموع واحزان اتقبى الانبياء والقدسين .

ان كل آلناس عائشو عفونات وحاملو عفونات ، ولكنهم يختلفون في نوع عفوناتهم ، كما يختلفون في الاساليب والاسباب التي يمارسون ويحملون بها وباسمها هذه العفونات. ان البشر ليسوا حاملي وآكلي عفونات فقط ، أنهم اذن لمطهرون ومبرأون جدا ، أن البشر ليسوا ذلك فقط ، بلانهم ايضا مؤلهو عفونات ، أي أنهم متلقون لها من أفواه الالهة ، وناسبوها الى اللهة .

انك موجود اذن لا بد أن تجوع وان تحب وتكره ، وان تخاف وتشتهي والجائع المحب الكاره الخائف المشتهي كيف يمكن ان يكون نظيفا ؟

انك أعضاء تتفذى ، والاعضاء التي تتفذى كيف تستطيع أن تكون نظيفة ؟ انك اعضاء تضعف وتمرض وتموت ، والاعضاء ألتي تموت وتمرض وتضعف كيف تستطيع أن تظل غير ملوثة ؟

انك موجود ، اذن لا بد ان يفرض عليك الوجود اخلاقه . وهل تجهل ما هي اخلاق الوجود ؟ ألم تمارسها طويلا طويلا ؟ ولانك موجود فلا بد ان يفرض عليك الوجود ضروراته . وهل تجهل ماذا تعني ضروراته ؟

¥ ¥

والحضارة ما هي ؟ أنها هي البداوة باسلوب او بتعبير اخر ، انها هي ازياء البداوة .

ان الحضارة هي فنون البداوة ، أنها طاقاتها المتفجرة، انها وحشيتها المدعة وولادتها الباهظة .

ان جميع اساليب الحضارة ووسائلها وانجازاتها ومستوياتها ليست سوى البداوة جاءت في صيغ اخرى اي في صيغ اقوى •

انك حينما تبدو في آزهى ازياء الحضارة لست الا بدويا يحرك ويصوغه اقسى ما في اقسى آلبدأوة من حوافز واخلاق ونيات ، ومن منطق وضمير وانياب وافتراس وجوع وخوف وضياع وعبث ، الكحينئذ لسبت الا بدويا نبتت فيه اظفار وانياب حضارية ، وكم هي الفروق بين انياب وأظفار ألجضارة وبين انياب واظفار ألبداوة ،

أن ألحضارة لا تعني الا أن البداوة قد صاغت نفسها صياغة جديدة وقوية ومثيرة ، أن الحضارة ليست نقيضا للبداوة ، وليست هزيمة أو نفيا أو أضعافا أو تهذيبا لها أنها ليست الا مستوى من مستويات ألبداوة ، بل أنها أعلى مستوياتها ، أن الحضارة انتصار للبداوة ، أنها قوة وتمكين لها ، أنها تسليح وتجميل لها ، أنها وأغراء بها ، أنالحضارة لا تقتل أو تهزم فيك البداوة ولكنها تتحول فيها وفيك ألى مزيد من ألاغراء .

انك لا تكون حضاري النفس او الانسان بقدر ما تكون حضاري الحياة . اننا لا نصنع الحضارة بانسان حضاري ، اننا نصنع الحضارة بانسان بدوي : بدوي النفس والرغبات والشهوات والانانية والجوع والحوافز والاهداف ، بدوي الضياع والعبث .

انك بدوي المنطق مهما كنت حضاري اللغة ، وآنك بدوي الاعتقادمهما كنت حضاري المنطق ، وأنك بدوي النفس مهما كنت حضاري الاعتقاد ، وأنك بدوي الاعضاء مهما كنت حضاري النفس ، وأنك بدوي الحب والبغض والانانية والعواطف مهما كنت حضاري الاعضاء ، وأنك بدوي الانسان مهما كنت حضاري الحياة . أنك بدوي بقدر ما أنت حضاري الكائك بدوي النسان مهما أنك بدوي النسان مهما أصبحت حضاري الصيغة ، وهدوي الانسان مهما أصبحت حضاري الحياة . أنك بدوي مهما أسكنت النجوم . أنك بدوي لانك الدوي .

ان الحضارة هي خلق البداوة بقدر ما هي ادواتها ، اننا بالبداوة نصنع الحضارة ، واننا بالحضارة نمارس البداوة ، ونعيشها ونطيعها ونستجيب لها ونرضيها ، اننا بالحضارة نستطيع أن نكون بدوا اكشر نستطيع أن نكوس البداوة اقوى واكثر واقسى ،

ان المتحضر جدا ليس الا بدويا جدا قد صنعته بداوته القوية صناعة قوية ، ووهبته القدرة على ان يمارسها ويعيشها ويخضع لها ويعبر عنها بأساليب اقوى ، أو بأساليب أكثر اغراء واغواء وشمولا واقناعا وتكبرا وقسوة .

ان الناس ليسوا بدوا ومتحضرين ، ولكنهم بدو في صيغة بدو، وبدو في صيغة بدو، وبدو في صيغة متحضرين . انهم بدو ضعفاء ، وبدو اقوياء ، او بدو تعيش فيها أغنياء ، انهم بدو يعيشون في الصحراء او الغابة ، وبدو تعيش فيها الصحراء وآلفابة بكل ما في الفابة والصحراء من حقد ولوم وخوف ووحشية وافتراس وبفضاء – وبدو يعيشون في المدينة وتعيش في كل انسان مهما الصحراء والغابة . ان كل غابة ، ان كل صحراء تعيش في كل انسان مهما عاش في اجمل واضخم مدينة ، ان المدينة لا تستطيع أن تقتل الصحراء والغابة في الانسان . أن المدينة صديقة الغابة ، ابنتها .

ان البداوة هي ان تبحث عن التفوق والانتصار ، وان تريدهما وتتمناهما ، ولو بهزيمة الاخرين ، ولو بهوان وحقارة الإخرين ، وتحقيرهم.

أنها هي أن تدافع عن حياتك وأن تحافظ عليها وأو بموت الاخرين .

انها هي أن تضحك وتبتهج وتسعد وتفني ولو تحولت ضحكاتك وابتهاجك وأغانيك وسعادتك الى دموع واحزان وشقاء للاخرين ولو تحولت ضحكاتك واغانيك وابتهاجك وسعادتك الى تحد لدموع وشقاء واحزان الاخرين .

انها هي ان تحب اطفالك اكثر مما تحب اطفال الاخرين ، وان تقبل اطفالك امام اطفال الاخرين ، امام يتم الاطفال الاخرين ، وان تحدق في المرآة اكثر او اصدق مما تحدق في وجوه الاخرين ، وان تحس بالامك واحزانك وامراضك وجوعك ومخاوفك اكثر مما تحس بالام واحزان

وأمرأض وجوع ومخاوف الاخرين •

انها هي ان يرقص قلبك أو تعبيراتك ابتهاجا لانك افضل واقوى حظا وظروفا ممن حولك ، من اصدقائك وأعدائك .

ان البداوة هي ان توجد او تبقى في نفسك ذكرى او صورة رمح او نبل أو خنجر مهما أمتلأت يداك بالكتب وبالإجهزة العلمية وبالمصافحات ، وامتلأت كلماتك بالحديث عن السلام والحب واشعارات الحضارة .

انها هي أن يخفق قلبك بالسرور لأن عدوا لك قد مات أو أصيب أو هان أو أهين .

انها هي ان تحقد او تحسد او تبغض أو ترضى عن نفسك أو تباهي بها او تطلب لها الثناء او يرضيها الثناء و تعجب بها او بأبنائك او بزوجتك او بأي شيء تملكه ، بلا ذكاء أو وقار .

انها هي أن تقاتل وتموت لان زعيمك اراد لك ذلك كما كان البدوي يقاتل ويموت لان شيخ قبيلته اراد له ذلك \_ ان تقاتل وتموت مع المجتمع الذي وجدت فيه كما يقاتل البدوي ويموت مع القبيلة التي يوجد فيها الني تقاتل دفاعا عن مذهب مجتمعك وعن شعاراته ، وتعصبا لها ، كما يقاتل البدوي دفاعا عن انساب قبيلته وعن مفاخرها وعن أمجادها وعن مضارب خيامها \_ ان تؤمن بالمذهب او بالنظام او بالدين او بالافكار التي يلقنك اياها مجتمعك كما يؤمن البدوي بالإصنام والعادات والمفاخرات والملاعنات والمخرافات والإساطير التي تلقنه أياها قبيلته ، كما يؤمن بصدق نسبه ويطهارته ويتفوقه على كل الإنساب .

ان ألبداوة هي ان تجوع اعضاؤك كما تجوع اعضاء البدوي ، وان تحس بجوعها كما يحس البدوي بجوع اعضائه ، وان تطيع اعضاءك كما يطيع ألبدوي اعضاءه ، وأن تظل وظائف اعضائك كما تظل وظائف اعضاء البدوي ، وأن تحترم جوع اعضائك اكثر مما تحترم جوع أعضاء الاخرين .

ان آلبداوة هي ان تعاني من جوع اعضائك اكثر مما تعاني من جوع افكارك او من جوع صداقاتك اي من جوع الانسان فيك .

ان البداوة هي ان تريد الحياة وان تستمسك بها ، بلا فكرة وبلا تفسير وبلا أقتناع ، وبلا شروط ، أنها هي ان تهب الحياة كائنات اخرى دون ان تعرف لماذا ، ودون ان تعرف لماذا ، كما يفعل من يعيشون في الصحراء ، في الغابة ، كما تفعل الحشرات والديدان .

انها هي آن تعطي الوجود كائنات جديدة دون آن يتضرع اليك احد بأن تفعل ذلك ، دون أن تريد بذلك شفاء الارباب من همومها .

ان البداوة هي ان تقبل نفسك بلا منطق الا لانك موجود ، كما يقبل الحجر نفسه بلا منطق الا لانه موجود ، وكما يقبل الذباب نفسه بلا منطق الا لانه موجود . وهل يمكن أن تقبل نفسك أغرض او لتفسير أو بمنطق أفضل من ذلك أو غير ذلك ؟

أن البداوة هي أن تقول وان تفعل كأنك تؤمن وان تؤمن كأنك تعرف وان تبصر فوان تبصر بلا وان تعلم ، وان تعلم كأنك تمسك ، كأنك تبصر ، وان تبصر بلا رؤية .

انها هي ان تقول وان تفعل وانت لا تؤمن ، وان تؤمن وأنت لا تفهم وانت لا تفهم وأن تعلم، وان لا تعلم، وان تعلم، وان تعلم، وان تجهل كأنك تعلم .

ان البداوة هي أن تفسر نفسك افضل مما تفسر أية حشرة ، وان تجد في وجودك من تكريم الاله أو من حماسه او من ذكائه أو من صداقته اكثر او افضل مما تجد في وجود اي حجر .

ان البداوة هي كل هذا ، وان كل هذا بداوة . فهل تستطيع انتكون غير هذا ؟ هل تستطيع ان تشفى من كل هذا لتكون غير بدوي ، أي لتكون متحضرا ؟

آذن هل الحضارة الا اقسى واقوى صيغ ومستويات البداوة ؟ \* \*

أن الانسان اذن ليس الشيء ونقيضه ، ليس حضارة وبداوة ، أو

ذكاء وغباء ، أو صدقا وكذبا ، أو نظافة وتلوثا ، أو عقلا وجنونا ، أو حبا وبغضا . أنه ليس سماء وأرضا ، شرفا وسقوطا ، نبيا وشيطانا ، تقوى وفسوقا ليس زندقة وإيمانا ، عطرا وعفونة ، أعضاء وروحا، شهوة وزهدا أنه ليس شهوة وقداسة ، أن الانسان ليس الشيء ونقيضه ، أنه شيء وأحد ، تفسير وأحد ، ومنطق وأحد ، أنه طبيعة وأحدة مهما كان أو جاء صيغا مختلفة .

ان الفرق بين الانسان والانسان كالفرق بين الحجر والحجر ، وبين الشجرة والشجرة الاخرى من نفس آلنوع ، أنه فرق في الحجم لا فسي النوع ولا في التفسير ، أن الفرق بين الانسان والانسان كالفرق بين اللفة واللفسة ، وليس كالفرق بين الموضوع والموضوع الآخر ، أن الفرق بينهما كالفرق بين الموضوع ونفس ألموضوع في الحجم والتعبير لا في النوع ولا في المنطق ولا في القيمة .

انه لا يوجد فرق بين اعضاء النبي واعضاء الزنديق ، لهذا لا يوجد فرق بين احتياجات ووظائف وجبوع اعضاء النبي وبين احتياجات ووظائف وجوع اعضاء النبي بضغط اعضاء الزنديق ، انه اذن لن يوجد فرق بين احساس النبي بضغط اعضائه عليه وبين احساس الزنديق بمشل هذا الضغط الواقع عليه من اعضائه ، ان طاعة هذه الاعضاء او عصيانها \_ في سلوك النبي والزنديق \_ ليس تمردا او انتصارا على اخلاق الاعضاء او على اوامرها ، ولكنه تعامل بها ، رفض لها بها ، او طاعة لها بها من اجلها .

ان الذين يتساوون في أعضائهم وفي وظائف أعضائهم لـن يختلفوا الله في اسلوب تعاملهم مع هذه الاعضاء ، لـن يتفاوتوا ألا في اسلوب طاعتهم لها من اجلها ، بأمرها ، أو في اسلوب عصيانهم لها من اجلها ، بأمرها ، أو في تعبيرهم عنها ، الا في اسلوبهم ألـذي بأمرها . انهم لن يتفاوتوا الا في تعبيرهم عنها ، الا في اسلوبهم ألـذي يعبرون به عنها . ان يعبرون به عنها ـ الذي يختارونه أو يستطيعونه للتعبير به عنها . ان التفاوت بين البشر ليس الا تفاوتا في آساليب تعاملهم مع اعضائهم ، في اساليب طاعتهم لجوع وضفوط اعضائهم عليهم .

آن الذين يتساوون في أعضائهم وفي وظائفها وجوعها لن ينقسموا الى كائنات تعيش بالعطور والاناشيد الروحية ، والى كائنات تقتات بالعفونات وبعواء الوحوش والحشرات ، آنهم لن ينقسموا الى كائنات

تفسر بقوانين التراب وبقوانين الجوع ، والى كائنات تفسر بتسابيح النجوم ، أن البشر ليسوا ملائكة وابالسة ولكنهم ملائكة فقط او ابالسة فقط او لا ابالسة ولا ملائكة ، انهم تفسير واحد يعبر عنه بشتى اللفات، او لغة وأحدة تنطق بعديد اللهجات ، او لهجة واحدة تسمع بمختلف الاصوات والقراءات .

#### **\*** \*

ولكن لو ان ذلك الكائن الفلكي او الانسان الفلكي الذي قرا وسمع ما يقول ، وما كتب ويكتب الانسان ، اي لو انه هبط أو سقط الى الارض ، ليعيش الانسان بكل احاسيسه ومواجهاته وممارساته وتجاريه فماذا يمكن ان يجد الانسان ؟ كيف يمكن ان يراه ويفهمه ويفسره ويقومه ؟

ماذا يمكن أن تجد الانسان لو كنت غير أنسان ثم واجهته، ثم عايشته فجأة ؟ هل تقتلك حينئذ قسوة البشاعة ؟

هل قراءة الانسان والاستماع اليه من بعيد ، دون ممارسته بالرؤية والتجربة يعطيان عنه نموذجا او تصورا او تفسيرا افضل ؟ هل ممارسته بالتجربة والرؤية تضع له حدودا ونماذج اقل من قراءته والاستماع اليه من بعيد ؟

هل قراءة الانسان والاستماع اليه تخدعان عنه ، تخدعان عن حمي حقيقته ؟ هل تجعلانه اكبر حجما في مزاياه واصفر حجما في رذائله ؟

هل من المحاباة للانسان ، أو من الدعاية له ان يقرأ ويستمع اليه دون ان يواجه ويمارس ويعايش ويجرب من قريب ؟ هل من الاساءة اليه ان يرى ويعامل ويجرب ؟ هل الآلهة التي تسكن السماء قد خدعت بالانسان ؟ هل تصورته اعظم واكبر وانظف من حجمه ؟ هل رأت فيه مجداً من امجادها ونموذجا من نماذجها ؟ هل رأته كل أمجادها لهذا وهبته كل اهتمامها ، ووضعت فيه كل تعبيراتها ؟ هل عشقته الآلهة كنموذج او في صعودها او في نظافتها او في طموحها ؟ هل عشقته الآلهة كنموذج أعلى لعشق الالهة ؟ هل زاغ خيال الآلهة في تصورها له ؟

هل خدعت الآلهة بالإنسان لانها سمعته من بعيد ولم تعايشه ، ولم تواجهه ، ولهذا فتنت به ، لهذا وجدت أنه هو وحده طريقها الى نفسها والى نموذجها ، ألى نموذجها آلعقلي والنفسي والاخلاقي والذاتي لهذا وجدت انه هو وحده النموذج الذي يستطيع ان يتكافأ معها وان يفهمها ، وان يصادقها ، وأن ينوب عنها ، وأن يفسرها ، وأن يعجبها وأن يرضيها وأن يصنع لها كل السرور الذي تبحث عنه ، كل السرور الذي تفقده ؟

هل وجدت فيه النموذج الذي يستطيع أن يصنع لها كل المجد الذي تبحث عنه ، أن يصنع لها كل المجد الذي تستحقه ؟ هل وجدت فيه الآلهـة كل عزائها وحبها وشفاء جوعها لأنها سمعت ولـم تر ، ولم تواجه أو تعامل ؟ وهل تخدع الآلهة بسماعها ، هل يمكن أن تخدع ؟

هل تصدم الآلهة لو آنها نزلت الى الارض ؟ هل تصدم بالانسان ؟ هل تفدع برؤيته وبمعرفته وبحجمه الذاتي والنفسي والاخلاقي والعقلي؟ هل تتراجع عنه ؟ هل تتخلى عن أملها فيه او عن اصطفائها له › أو عن التهاجها إنه › او عن تبني اشواقها لنظافته او لاخلاقه او الجماله ؟ هل تعلن الآلهة توبتها من ايمانها بالانسان ومن اعجابها به ، ومن احتفالها بمستقبله وبمقدمته ؟ هل تعلن الآلهة توبتها ؟

هل تصفي الآلهة نفسها لو أنها نزلت ألى الارض لترى الانسان ولتعامله، ولتشقى بمعاملته وبرؤيته، لتفجع بمعرفتها لمستوياته ولحدوده؟ هل تصفي حينئذ نفسها يأسا وخجلا ورفضا واشمئزازا ؟ هل تتخلى حينئذ عن جميع خططها ، أو هل تفلق كل الكون الذي صنعته تحية وهدية للانسان ، وثمنا لحبه ولتقبله ولشكره ؟ هل تدمر كل الكون يأسا واشمئزازا وخجلا ورفضا وهربا لو أنها واجهت الانسان وعرفت كل كينوناته ؟

هل تغلق الآلهة حينند كل اسواقها وكل معاملاتها وحمل رحلاتها الفكرية ؟ هل تتوب حينند من جميع أشواقها ؟

هل تزيل جنتها وجحيمها ؟ هل تغلق جنتها ونارها اللتين انما اعدتهما للانسان ، واللتين آنما بنتهما لتكونا سكنا للانسان ؟

هل تحدف الجنة والنار من أعمال الآلهـة الانشائية ؟ هل يصبح مستقبل الانسان بلا جنة ولا جحيم ؟

هل تعترف الآلهة حينئذ بخطئها وتعبر عن هذا الاعتراف بالخطأ باسلوب يتلاءم مع مكانتها وقدرتها وموهبتها ومع مستوى الخطأ آلذي وقعت فيه والذي تريد التكفير والتراجع عنه بعد الاعتراف به ؟ هسل تعترف بخطئها هذا وتعبر عن اعترافها هذا بان تصفي ، بأن تزيل كل شيء ، لتعود الى معاناة وحدتها القاتات ، لتعود بلا انسان قد خدعت به ، وبلا كون كبير جدا قد خلقته لتهديه الى هذا الانسان الذي قد خدعت به ، ليكون \_ اي الكون \_ لعبته الجيدة الكبيرة ، لكي يرضى ويهتف ويصفق ليكون \_ اي الكون \_ لعبته الجيدة الكبيرة ، لكي يرضى ويهتف ويصفق ويصلي لها ، لكي تتقبل وتسعد وتتعزى عن عناب وحدتها الرهيسة الكئيبة التافهة العابثة المجدبة \_ عن عذاب كينونتها الاليمة الحزينة المشوهة ؟ هل تعترف الآلهة بخطئها وتعبر عن اعترافها بأسلوب يتلاءم مع مكانة الآلهة ؟

هل تتنزل آلآلهة آلى الارض ألى تعرف الانسان ، لكي تعرف كيف خدعت ، وألمي تعترف بأنها قد خدعت ، وألمي تتراجع وتكفر عن خديعتها ، عن وقوعها في الخديعة ، ولكي تعبر عن تراجعها وعن تكفيرها تعبيرا يتلاءم مع مكانتها وموهبتها وقدرتها وعن مستوى الخديعة التي وقعت فيها وعن قيمة الثمن آلذي دفعته لحسابات هذه الخديعة ؟

هل تصفي حينئذ كل شيء ، هل تزيل حينئذ كل شيء ؟ هل تعود الآلهة حينئذ ألى معاناة وحدتها التي لا مثيل لقسوتها وبلادتها ، بلا انسان وبلا كون وبلا شيء ؟ هل تعود الآلهة لتكون وحدها ؟

**\*** \*

ان المفترض الدآئم ، او المقرر المعترف به دائما ان قول الانسان الله مستموعا ومقروءا له أكبر دائما من حجمه ، اجمل وانظف دائما من ذاته ، اصدق واذكى دائما من حياته .

ان المعتقد الدائم ان الانسان في تعاليمه وفي كتبه المقدسة وفي السعاره وخطبه وفي كل ما يقول ويكتب يبدو اكبر جدا ، واصدق ،

وانظف ، وآذكى جدا ، واجمل جدا \_ يبدو اكبر واجمل وأنظف وأصدق واذكى واشرف واشجع وأقوى من حجمه ، ومن ذاته ، ومن أخلاقه ومن جميع احتمالاته .

ان المعتقد ألدائم ان الانسان يخدع بأقواله عن حقيقته ، يخدع كثيرا وبعيدا ، واننا لو سمعنا وقرانا له من بعيد دون ان نواجهه او نعامله او نعايشه لوجدناه شيئا كبيرا جدا ، او لوجدناه حتما اكبر وأفضل من مواجهته ومعاملته ومعايشته . ان المعتقد الدائم ان كل الناس يستطيعون ان يعرضوا انفسهم باقوالهم افضل واعظم جدا مما يستطيعون عرضها بحياتهم .

ولكن قد يكون هذا الاعتقاد من الاخطاء الشائعة العالمية التي لها اشباه كثيرة . قد يكون الصواب ان اقوال الانسان لا يمكن ان تكون جهاز خداع به ، بل انها قد تكشفه اكثر مما تخدع به ، بل دون ان تخدع به . ان اقوال الانسان قد تكون - بكل اساليبها وتوتراتها وتناقضاتها وضحيجها وبكل ما فيها من غضب وبذاءات وعدوان وحقد وتفاهة وغرور وكبرياء وبلادة وانانية ومن رواح آخرى كثيرة ، غير كريمة - نعم قد تكون اقواله هذه عاجزة عن ان تخدع به ، بل قد تكون أقواله هذه عاجزة عن ان تكون محايدة ، اي عاجزة عن ان تكون محايدة ، اي عاجزة عن ان تكون لا له ولا ضده . اي ان اقوال الانسان هذه قد تكون هجاء له ، قد تكون حقيقته افضل واكبر مستويات هي آقل جدا من مستوياته . قد تكون حقيقته افضل واكبر وستطيع ويستحق . قد تكون حياته افضل جدا مما يمكن ان تفسره اقواله .

قد يكون الانسان مظاوما بأقواله ، لا خادعا بها . قد تكون اقواله خادعة عنه لا خادعة به ، قد يرى الذين يسمعون للانسان ويقرؤون له دون رؤية وتجربة ومعايشة له لو حدث هذا له قد يرون انه أصغر واضأل مما يراه الذين يعايشونه ويعاملونه ويواجهونه له او قد يكون هذا هو المنتظر والمتوقع .

قد يكون تشويها باهظا للانسان ان يسمع ويقرأ دون ان يرى و يحرب، قد تكون رؤيته وتجربته انقاذا وانصافا له من سماعه وقراءته.

اهل آلذين يخدعون بالانسان لا يخدعون به لانهم استمعوا اليه او قراوا له ، بل لعلهم خدعوا به لانهم محتاجون الى الانخداع ، لانهم يريدون ان ينخدعوا ، لان الانخداع عمل من ان ينخدعوا ، لانه حاجة من حاجاتهم ، لانه فين وأسلوب من فنون واساليب حياتهم .

ولعلهم لم ينخدعوا ، وانما تحدثوا عن انهم قد انخدعوا .

نعم ، قد يكون الانخداع حاجـة او فنا أو ضرورة او وظيفـة او اسلوبا او اعلانا عن الذات او عـن شيء ما ، ولعل الذين انخدعوا لـم ينخدعوا وانما تظاهروا بانهم قد انخدعوا . هل يوجـد من لا يتـظاهر بالانخداع ؟

ان أحدا لم يحاول او يرد أن يفهم او يفسر الانسان بأقواله . انه لتفسير لا بد ان يكون فاجعا ومهينا لو ان احدا فسر الانسان تفسيرا ذكيا وصادقا بأقواله . لقد كان اللذين يفسرون الانسان ويفهمونه اي يحاولون فهمه الله يفسرونه ويفهمونه كما يريدون ، او كما يستطيعون ، او كما يقال لهم . ان أحدا منهم لم يفسر الانسان أو يفهمه أو يحاول فهمه كما قرأه وكما استمع اليه ، ولا مما قرأ له أو استمع عنه .

ان الناس لا يفسرون الاشياء أو الفسهم بالاقتناع بل بالشهوة او الحاجة أو التقليد أو الهدوى أو الظروف أو بالعجز والانانية والمصلحة .

هل حاول احد ان يفهم او آن يفسر آلانسان ـ كمستوى فكري ونفسي واخلاقي ـ من خلال فهمه وتفسيره وقراءتـ لخطب وتعاليم اي زعيم من الزعماء او نبي من الانبياء او معلم من المعلمين ، آو واعظ من الوعاظ ، أو كاتب أو شاعر او فنان من آلكتاب والشعراء والفنانين ـ من خلال ما سيؤدي فهمه وسمعه واخلاقه ووقاره وحياءه وتهذيبه وتواضعه من صغار وغباء وفحش وعدوانية وتلوث وكبرياء وافتضاح واعياء وحقد وبغضاء وتساقط وجوع نفسي وعقلي واخلاقي ولغوي .

من كل هذا الذي سيجده ، هذا الذي سيصدمه ويروعه في خطب وتعاليم جميع الزعماء والانبياء والمعلمين والوعاظ والكتاب

والشمراء ، وجميع من يتحدثون ويعلمون ؟

هل حاول احد ان يفهم الانسان او ان يفسره كأخلاق وسلوك ومنطق و أفهة وعواطف من خلال ذلك ؟

ان احداً ما لو حاول ان يفهم الانسان من كلام وخطب وتعاليم اي نبي ، مما يمكن فهمه بلا تلقين او تفاسير سابقة من نصوص هذه الخطب والتعاليم والكلام لكان ذلك اسلوبا متوحشا من اساليب التشويله للانسان والعدوان عليه ، ومن اساليب التصغير والتحقير له بل من اساليب الاهانة والكذب على مستوياته التي يحياها مهما كان تواضيع هذه المستويات ولكن احدا لم يكن قاسيا كل هذه القسوة التي تجعله يفسر الانسان بكلام وخطب وتعاليم أنبيائه ومعلميه .

انه لا حد لما يمكن فهمه من ضعف الانسان وضالة مستوياته لو انسه فسر بما يمكن ان يفهم عنه فهما مباشرا وحرا من كلام وخطب وتعاليم اي نبي او معلم او واعظ او فنان او شاعر او اي متحدث . ان ايحاءات هذه الخطب والتعاليم تعطي عن الانسان مستويات لا حد لضعفها وضالتها وبذاءتها وعفونتها لانها تعطي مثل هذه المستويات عن قائليها وكاتبيها ومعلميها الذين يتحولون الى مستويات اللانسان لانهم هم مستويات انسانية بل اعلى هذه المستويات .

انك \_ لو وعيت \_ لن تقبل أن تفسر مقاساتك أو أن تجيء مقاساتك النفسية أو العقلية أو الاخلاقية أو السلوكية على مستوى القاسات الاخلاقية أو السلوكية أو العقلية أو النفسية التي يمكن أن تفسر بها مقاسات أي نبي أو أي معلم ، أو أي شاعر أو فنان أو واعظ لا بعد أن توحي بها وتدل عليها بسهولة جدا خطبه وتعاليمه وكل كلامه عنه ، أن هذه الخطب والتعاليم ستعطي عنه مستوى نفسيا وفكريا وأخلاقيا وسلوكيا . وأن هذا المستوى سيتحول إلى مستوى للانسان ، الى مستوى ظالم للانسان ، مشوه محقر له جدا . وأنك أنت أن تقبل أن تفسر بهذا المستوى الذي يمكن أن يفسر به مستوى أي نبي أو زعيسم أو معلم مما توحى به تعاليمه وخطبه عنه .

ولكنك انت لم تفطن \_ لاسباب خارجية \_ الى المستويات الضعيفة

التي لا بد أن تفهم عن الانبياء والزعماء والمعلمين والشعراء والمفكريسن مما يقولون ويكتبون ويعلمون أي آلتي لا بد أن يفسرها ويدل عليها ويوحي بها ما يقولون ويعلمون ويكتبون ، أن تعاليم الانسان وخطبه وكلماته لا بد أن تصبح تفاسير ومستويات له باسلوب ما مهما كانت كاذبة ومنافقة وغير مراد بها أن تكون مستوى أو تفسيرا له .

ان الانسان لن يهجى باقسى من ان يفسر بما توحى به اقواله وتعاليمه ، بل بما توحي به كتب وتعاليم وخطب ومواعظ وشرائع انبيائه ومعلميه وقديسيه وشعرائه وفنانيه ، اي بما يختفي باعلان وجهر ، بل بما يختفي بافتضاح وصراخ وراء هذه الكتب والتعاليم والخطب والمواعظ والشرائع ، او بما تعلن عنه هذه الشرائع والمواعظ والخطب والتعاليم والكتب من مستويات لا يمكن أن تهبط اليها أية حياة مهما كان هبوطها . آن كل ما في الطبيعة من ضعف ونذالة لعاجز عن الهبوط الى مستويات الضعف والنذالة التي يمكن قراءتها وفهمها بل ورؤيتها في تعاليم واقدوال وخطب وشرائع البشر .

ان حياة الانسان ، اي انسان لأفضل وانظف واقل فحشا وبذاءة واثما ودمامة من أقواله وتعاليمه ولفاته مهما كانت تلك الاقوال والتعاليم واللفات مبالغة في الثناء على نفسها ، ومهما كانت تلك الحياة مبالغة في التحقير تنفسها .

هل عرف اي انسان أن اضعف ما في البشر هي اقوالهم ؟ هل عرف اي انسان أن أقوال البشر تهبهم من الضعف والنقائص اكثر واكبر من ضعفهم ونقائصهم ؟ هل عرف أي انسان أن أقوال البشر تتهمهم بالضعف والنقائص أكثر مما يتهمهم ضعفهم ونقائصهم ؟

هل عرف اي انسان أن آقوال البشر تسيء آليهم اكثر واقسى مما تسيء اليهم حياتهم ، وتعتدي عليهم وتشوههم أكثر مما تعتدي عليهم واكثر مما تشوههم ذنوبهم وعاهاتهم آلتي تمارسها حياتهم ؟

هل عرف اي انسان ان الانسان سلوك واخلاقا ونيات افضل وانظف واشرف منه اقوالا وتعاليم وشرآئع وخطبا مهما كان المظنون

دائما عكس ذلك ، بل مهما كان الاقتناع آلدائم العالمي نقيض ذلك ؟ مهما كان ذلك غير وارد في أي ذهن او حساب ؟

اننا أو قرآنا بموهبة قارىء محدق ناقد مفسر اقوال وتعاليم وخطب ومواعظ وتشريعات أي معلم من المعلمين ألروحانيين ألخالدين لوجدنا في اقواله وتعاليمه وخطبه ومواعظه وتشريعاته من الحقد والقسوة والجوع والعفونة وكل معاني الضعف وألضالة ما لا تستطيع أية حياة أن تعيشه ، إلى ما لا تستطيع حياة كل البشر أن تحياه ، أو أن تستطيعه أو أن تستطيعه أن تعرف كيف تستطيعه أو كيف تشتهيه أو كيف تواجهه ، أو كيف تراه أو كيف تعاسير اقواله وتعاليمه وخطبه ومواعظه وشرآئعه لل وجدنا في تفاسير اقواله وتعاليمه وخطبه أية حياة أن تتكافأ مع ما فيه من وحشية وأثم وخراب وتفاهة .

ان انسانا واحدا أو استطاع أن يتحول ألى اقواله - أن أنسانا واحدا من المعلمين والقادة العظام أو استطاع أن يتحول ألى أقواله وتعاليمه وشرائعه ، واستطاع أن يحول ذلك الى فعل ، لاعطى الحياة من التعذيب والتخريب ما لا تستطيع كل الطبيعة أن تعطي الحياة من التعذيب والتخريب .

ان كل تخريب وتعذيب في العالم لا يساوي ما في تفاسير اقوال وتعاليم أي معلم من التخريب والتعذيب .

ان اي انسان ، اي معلم عظيم لا يستطيع أن يكون اقواله - لا يستطيع أن يكونها ، ولا يستطيع أن يريدها . ولا يستطيع أن يريدها . ان هذه لمن اعظم مزاياه . ان أي انسان ، اي معلم عظيم خالد لو تحول الى اقواله لذعر من نفسه ، لهرب من نفسه ، لقاتل نفسه . ان تفاسير اقوال اي معلم لا تستطيع اية حياة أن تكونها ، أن تستطيع مواجهتها . ان تفاسير اقوال المعلمين ، تفاسيرها النفسية والإخلاقية لشيء رهيب ، رهيب .

ان البشر لم يقرأوا اقوالهم واقوال معلميهم ولم يفسروها ولم يحاسبوها ، ولم يفهموا كل دلالاتها وقراءاتها وتفاسيرها ، لم يفهموا ما وراءها من شرور وحقارات وتفاهات وعدوان وبغضاء وضالة وحوافز

ونيات مصابة بكل الماهات . انهم لم يفهموا معانيها التي تكاد تكون منطوقة ، مجهورا بها ـ لم يفهموا أو يحاولوا أن يفهموا تفاسيرها التي هي اقوى من كونها منطوقة ، من كونها مجهورا بها . أن محتويات هذه الاقوال ، محتوياتها النفسية والاخلاقية لشيء رهيب فهمه وتفسيره ، لشيء رهيب التحديق فيه .

ان البشر لم يقراوا اقوالهم واقوال معلميهم العظام ، ولم يفطنوا الى ما تعني ، والى ما فى حروفها واصواتها وانينها من تفاسير رهمة . لهذا يظلون ينكرون بكل اساليب التقوى والاصرار على الدسن لا يفعلون ما يقولون وعلى الذين لا يساوون أقوالهم وتعاليمهم ، كأن اقوالهم وتعاليمهم هي كل التقوى والمجد والبطولة والذكاء .

انهم يرون أن الذين يفعلون أقوالهم ، أو الذين يساوون تعاليمهم ومواعظهم هم النماذج والمشل للاخلاق والقوة والابداع والتدين .

لهذا يذهبون \_ بحثا عن الكمال \_ ينصحون كل الناس ويطالبونهم \_ بأسلوب وعظي دولي \_ بأن يكونوا اقوالهم ، اي بأن يكونوا كل ما تعني وتحمل اقوالهم من تفاسير وايحاءات ودلالات ، ومن حوافز واهداف ونيات .

آنه الهول كل الهول ان يحدث هذا ، لو كان ممكنا ان يحدث . ما ابشع ما يتمنى الانسان احيانا لنفسه ، ما ابشع ما يختار الانسان احيانا لنفسه ، ما اجمل آن يعجز الانسان احيانا عن الاختيار لنفسه .

أن البشر ليسوا فقط افضل من اقوائهم \_ أنهم أيضا افضل من حوافزهم ونياتهم واهدافهم .

أن حياة الانسان لافضل دائما من أقواله ومن نياته ومن حوافزه وأهاد .

آن حياة الحجر ، بل حياة الوحش لافضل من تعاليم ومواعظ وخطب اتقى واصدق المعلمين . ان حياة الحجر ، بل حياة اي وحش

لاقل اثما وآكثر تقوى وأنبل أخلاقا من نيات وحوافز واهداف اتقى المعلمين حوافز ونيات واهدافا . أن اقوى اعداء الانسان وحشية ، أن اقوى وحوشه هي نياته وحوافزه وأهدافه ، هي تعاليمه واقواله \_ أنها أقوى وحوش الحياة .

ان التفاسير المحتملة والمقروءة في انياب وأظفار اي وحش ، وفي قسوة وكآبة اي حجر لاكشر واصدق تقوى وفضيلة وأقل وحشية وافتراسا من التفاسير المحتملة والمقروءة والمحتواة في أقوال وتعاليم ونيات وحوافز واهداف اي قديس ، بل اي قديس عظيم .

أن اقوال الالهة ، أقوال الالهة المحسوبة الموضوعة عليها لا يستطيع كل ما في الكون من قسوة وبفضاء وكآبة وافتراس وجنون أن يتحول الى تفاسير لها . أن كل دمامة وقسوة لتتحول في مقارنتك الى جمال ورحمة لو أنك حدقت في تفاسير أقوال الآلهة لترى ما فيها من وحشية وقبح وكآبة .

ان أي اله لا يستطيع أن يتحول إلى أقواله الموضوعة المحسوبة عليه، أنه لافضل من أقواله مهما كانت وحشيته . أنه لا يستطيع أن يقوى على أن يعيش أقواله مهما كانت قوته . أن ألبعد بين الآله وأقواله ليس أقل من ألبعد بين الآله في ذاته وبين ألآله في تصور المؤمن به ـ أن ألبعد بين ما يمكن أن يفعل وبين ما ينتظر بينه وبين أقواله ليس أقل من ألبعد بين ما يمكن أن يفعل وبين ما ينتظر منه المؤمن فعله . أن ألمؤمنين بالآلهة ليصلون لآلهتهم ، ليهتفون لها ويؤمنون بها ، أنبهارا بأقوالها ، وأنتظارا لصدق وتحقق أقوالها ، أنهم ليتضرعون أليها طالبين أن تصدق أقوالها . أن أعجابهم بأقوالها وأنتظارهم لصدق أقوالها سببان من أسباب أيمانهم بآلهتهم ورضاهم عنها وتفاؤلهم بما ينتظرون ، بما ينتظرون أن تفعل من أجلهم ،

ان هؤلاء المؤمنين لا يعلمون ، وانهم لم يحاولوا ولم يريدوا ان يعلموا ان اقوال الآلهة لا يمكن ان تكون صادقة لان صدقها شيء فوق قدرة كل شيء ، فوق قدرة نفس هذه الآلهة ، لان صدقها شيء لا تتحمله الاشياء ، ولا تستطيعه قوانين الاشياء ، لا تستطيعه ولا تجرؤ عليه وحشية الاشياء ، لا يستطيعه او يجرؤ عليه وحشية شيء حتى ولا وحشية الآلهة نفسها . أن صدق الآلهة في اقوالها لشيء ضد الالهة

نفسها ، وضد الانسان ، وضد المؤمنين بها ، وضد كل شيء . أن صدقها يعنى عقب كل شيء .

أن المؤمن ليبالغ كثيرا في هجاء آلهه حينما يعتقد آنه \_ آي ان الهه \_ يفعل ما يقول ، آنه ، اي المؤمن، الهه \_ يفعل ما يقول . آنه ، اي المؤمن، ليتمنى لنفسه اشد أساليب الوحشية في المحاسبة والعقاب حينما يتمنى ان يكون آلهه صادقا فيما يقول ، حينما يتمنى ان يكون سلوك الآله تفسيرا وتطبيقا صادقا لاقواله . أن الاله الصادق هو اخطر وابشع شيء في هذا الكون . ان اغبى امانيك هي تمنيك ان يكون الهك صادقا .

ان كل اله طيب ومحتمل بقدر ما لا يفعل أقواله ، ان مزية كل اله في انه خارج على أقواله ، أن الكون باق ، وأن الاشياء باقية ، وأن الانسان باق بقدر ما تخالف الآلهة اقوالها ، أو لان الآلهة مخالفة دائما لأقوالها .

ان شيئا من الوقار والرحمة والحب موجود في الكون وفي الحياة لان الآلهة لا تعيش اقوالها .

لقد ظللت محتفظا بالهك لان الهك ظل محتفظا بالخروج في سلوكه على اقواله .

# ¥¥

ايها الانسان ، ايها الاله . انا نطالبك ان تكون مهذبا ورحيما وتقيا . ايها الاله ، ايها الانسان . لتقل ما تشاء ، ولتكن نياتك وحوافزك واهدافك ما شاءت . ولكننا نطالبك بان تكون مهذبا ورحيما وتقليا ، لهذا نطالبك بان تكون دائما خارجا على أقوالك وتعاليمك واشعارك وخطبك ، وخارجا على حوافزك ونياتك واهدافك .

انا نطالبكان تكون في سلوكك خاضعا للقانون الذي تخضع له النبتة في نموها ، والنهر في جريانه ، وقطرات المطر في نظافتها ، وأنياب الوحش في براءتها ورحمتها . ونرفض لك ان تكون خاضعا لأقوالك وتعاليمك ، أو لحوافزك وأهدافك ونياتك .

انا نریدك ان تكون مهذب ورحیما وتقیا ، لهذا لا نریدك ان تكون صادقا ، وانت دائما غیر صادق ، آن هذه هی مزیتك العظمی ، انا لا نریدك كذلك ان تعیش حوافزك او نیاتك او اهدافك ، وانت حتما لا تستطیع ان تعیشها ، لهذا كانت معایشتك ممكنة ، لهذا لم تقتل كل الناس ، ولم تذل كل الناس ، ولم تمتلك كل الناس ، لهذا بقی سواك ، بقی فیك ما یحتمل ،

انك ايها الاله ، ايها الانسان ، لانظف واتقى وآذكسى دائمسا من اقوالك وتعاليمك ومن حوافزك ونياتك وأهدافك . أن اعضاءك، أن سلوك اعضائك ايها الانسان ، ايها الاله ، لأنظف واشرف واذكسى واتقى دائما- من أقوالك وتعاليمك ، ومن أهدافك وحوافزك ونياتك . أن حوافزك واهدافك ونياتك هي اردأ واخطر ما فيك ، انها اردأ واخطر ما في ألحياة وما في الطبيعة .

انك لا تستطيع ان تكون صادقا ، انك لا تستطيع أن تكون نياتك او أهدافك أو حوافزك . ان هذه احدى مزاياك العظمى . انك تكون حياتك فقط . انا لا نريدك ان تكون صادقا ، لأنا نريدك ان تكون مهذب ورحيما وتقيا . انا لا نريدك أن تعيش حوافزك ونياتك واهدافك ، لانا نريد ان تبقى سواك ، وان يبقى فيك ما يحتمل أو يقبل أو يعايش ، ولأنا لا نريد أن تكون أخطر واردا ما في الحياة والطبيعة ، ولانا لا نريد أن تذل كل الناس ، أو تخطو فوق كل الناس ، أو تستعبد كل الناس ، أو تقتل كل الناس ، أو أن تلقي بكل الناس تحت طموحك العدواني . أنه لا خلاص لك ولا لنا من ذلك الا بان تكون غير أقوالك وغير حوافزك ونياتك وخارجا عليها .

ایها الانسان ، ایها الاله ، انا نریدك مهذبا ورحیما وتقیا ، لهذا نریدك خارجا على اقوالك وتعالیمك ، نریدك عاصیا لحوافزك ونیاتك واهدافك .

لانا لا نريدك ان تكون اخطر واردا ما في الحياة ، اخطر واردا ما في الطبيعة .

إبها الإنسان ، إيها الاله \_ أنا نريدك رحيما مهذب تقيا .

لهذا نريدك ابدا عاصيا ، عاصيا لنفسك . انه لا جمال ولا رحمة للاله الا بأن يكون عاصيا . أن عصيان الاله لاخلاقه ولرغباته ولوعوده ولطموحه هو أتقى وانبل ما فيه وما ينتظر منه .

### \* \*

اننا لا بد ان نفترض ان ذلك الكائن الفلكي الذي هبط او سقط بالافتراض بالله الارض ليواجه الانسان باننا لا بد ان نفترض أن ذلك ألكسائن ألفلكي او الانسسان الفلكي الدي قد سقط او هبط بالافتراض بالى الارض قد أصبح اعجب غريب في هدا الكون واصبح اقسى مواجه في هذا الكون مواجهة ، اقسى من كل المواجهين وفضا وذعرا واشمئزازا لما يواجه ومما يواجه ، أننا لا بد ان نفترضه أغرب محكوم عليه تعذيبا وترويعا أغرب محكوم عليه . لا بد ان نفترضه اقسى محكوم عليه تعذيبا وترويعا وتفجيرا للدمامات والبذاءات والتفاهات والحقارات والاهوال في تحديقاته وفي مشاعره وفي أعصابه المقتولة ، المقتولة .

اننا لن نتصور ان أية عيون في كل تاريخ الكون وفي كل تاريخ العيون قد تفجر فيها من الذنوب والقبائح واهوال الجحيم مثلما ما سوف يتفجر في عيني ذلك الكائن الفلكي الذي هبط او سقط بالافتراض للكون محكوما عليه بمواجهة الانسان . أن مواجهة الانسان لا تطاق أهوالها لولا التعود عليها .

إننا لن نتصور سائحا اشقى أو اكثر غربة من ذلك الكائن الفلكي .. اننا لن نتصور رحلة مثل هذه الرحلة في مشاهدها الفاجعة الحزينة البديئة .

ما اقسى وآغرب وافظع هذا الذي يرى ، هذا الذي يحدث امامه بكل التهاويل والاهوال . آنه آلآن ، وبلا ترويض الرؤية طويل يرى كيف يجيء الانسان وكيف يذهب . كيف يبدأ مجيئه وكيف يكون هذا المجيء ، ومن اين يجيء هذا المجيء . ما هذا الاسلوب الذي يكون به . وكيف ينتهي ، وكيف يكون هذا الانتهاء ـ كيف اسلوبه ، آلى آين ، لماذا .

ما التدبير ، ما التفسير ، ما العظمة ، ما التفاهة ، ما الحقارة ، ما

السخف ، ما العبث ، ما الجنون ، ما الهوان . . ما النظافة ، ما القذارة من الفاعل ، من المستفيد ، من المفعول من اجله .

ما القصة . من يريد هذا ، ومن يقبل هذا ، ومن يستطيع التحديق في هذا . من يقبل ان يكون ذاتا لهذا ، ومن يقبل ان يكون شريكا في هذا ، ومن يقبل ان يساعد على تكرار هذا ، من يقبل ومن يستطيع ومن يريد . . .

من ألفاعل ، ومن المفعول من اجله ، وهل يوجد فاعل او مفعول من اجله . ما التفسير ، وهل يوجد تفسير ، هل يطاق المشهد ، هال يطاق لولا التكرار ، ان التكرار ليغفر كل الذنوب والدمامات .

انه الآن ، وبلا تدلیل للرؤیة طویل ، یری الانسان کیف یعانی وجوده وکیف یعیش وجوده ، وکیف یجوع وکیف یمارس ، یعالج جوعه . کیف یحب ، وکیف یغازل حبه ، وکیف یمارسه ، وکیف یصنع اسالیبه ، وکیف یصنع ویشرع اسالیب ممارساته له . کیف یتحدث عنه ، وکیف یحوله الی فنون وادیان وآداب ولفات وفضائح . . کیف یتعب ، وکیف ینام ، وکیف یمارس نومه ، وکیف یفتضح فی تومیه ؟ ما اقبیح المرأی وما اصغر ، ما ابشع ما یتشوه ویصفر ویحقر .

انه الآن ، وابلا تذليل طويل للرؤية يرى الانسان في المعبد ، يرآه امام آلهته ، يرآه يصلي ، ويبكي ويركع ، يراه يخاف فينافق ويكذب ويهون ، يرآه يتضرع ويدعو ، لاه يقصر ، ويقصر ، ويقصر ، يراه يسقط ويسقط ويسقط ويسقط للهجهل ، ويجهل ، ويجهل ، يرآه يشتم الآخرين ويراه يطالب الهته ان تكون معه ضد الاخرين ويراه يصلي لآلهته لتعادي من اجله الاخرين ، يراه يبكي ، يراه يحدق بلا رؤية وبلا شجاعة وبلا كرآمة وبلا اباء وبلا ذكاء ، يراه يحدق ويبكي ويركع ويتضرع ويصلي ويتلو ويكذب ويخاف ويهون وينافق ويجهل لله يراه يقصر ، ويقصر ، ويقصر وبلا كرآمة ، وبلا رفض ، وبلا وقار وبلا اي حدود لذاته او لارادته الركوع .

يراه في المعبد ، يراه امام آلهسته ، يسراه يشتم آلهته ويحقرها ويغضحها ، لانه يصلي لها ولانه يتملقها ولانه يدعوها ولانه يرشوها ولانه يفسرها ولانه يضغرها حين يفسرها ، انه يضغرها حين يفسرها ، انه يضغرها . . يصلي لها وحين يدعوها وحين يرشوها .

ما اصغر ألانسان في المعبد ، ما اصفره ، ما اقصره ، ما اجهله ، ما اغباه . ما اعظم ما يهجو آلهته ما اعظم ما يهجو نفسه وآلهته ما اعظم ما يهجو نفسه وآلهته المام الهته .

ما اصغر الانسان في المعبد ، ما اقصره وما أجهله وما اتفهه وما أهونه امام آلهته ، يبكى ويدعو ويركع .

انه يرى الانسان في المعبد ، أنه لا يستطيع ان يراه في المعبد . انه يتحول الى دمامات لا تطيقها عيناه . ان الانسان يتحول في المعبد وامام الهته الى تشوهات لا تطيقها عيناه ، لا تطيقها عينا ذلك الكائن الفلكي . أنه يتحول في المعبد وامام الهته الى ذنوب وعاهات لا تطيقهاعينان، لا تطيقها أية عين سوى عين الانسان التي قتلتها الرؤية ـ التي قتلتها ، فقأتها رؤيتها لنفسها وتعاملها مع نفسها .

انه الآن ، وبلا تذليا طويل لهينيه يرى الانسان يمارس حكامه وزعماءه وقادته . انه يراه يمارس طاعته لهم وايمانه بهم وخوفه منها وهتافه لهم ، ومسيرته تحت اقدامهم . انه ياره يمارس محاكماتهم وسجونهم ومعتقلاتهم وحماقاتهم ومغامراتهم وكل اساليب جنونهم . انه يسراه يمارس كل تفاسير ومعاني ولغات البكاء خوفا منهم ، وابتهالا اليهم ، وموتا من أجلهم . آنه يرى حكامه وقادته وزعماءه يمارسونه يمارسون انفسهم به . آنه يراهم يمارسون احقادهم وطموحهم ومخاوفهم وصفائرهم وكبرياءهم وجوعهم وبكاءهم وهمومهم وهزائمهم وجراحهم وآلامهم وبغضهم وحبهم وصداقاتهم وعداواتهم ومنافساتهم وكل ذنوبهم وشرورهم به وفوقه ومعه وضده وبواسطته وتحته وباين ابنائه وفي بيته وشي حقوله ومصانعه ، وفي قرآه ومدنه ، وضد اربابه واديانه واخلاقه ، وضد كرامته وشر فه وشدجاعته وذكائه ، وضد تعاليمه واديانه واخلاقه ،

انه يراه ، يرى الانسان يصنع المعابد والسجون والمعتقلات والقيود والسلاح والحروب والخصومات والعداوات لكسي يعيشها ، ولكي يعاقب بها نفسه ، ولكي يمارسها ضده وفيه وبه وفوقه وبواسطته وفي بيته ، وضد ابنائه واهله ، وضد قراه ومدنه ومصانعه وحقوله ، وضد أرباب واديانه واخلاقه ، وضد شرفه وكبريائه وذكائه وشجاعته ، وضد كل انسانيته وحيساته .

لكي يمارسها ضده وفيه وبه وبواسطته وفوقه زعماؤه وقادته وحكامه وكل مجانينه وطغاته . انه يحفر القبر لكي يضعه فيه اعداؤه . أنه يحفر القبر ثم يضع نفسه فيه ارضاء لاعدائه ، التماسا لشهوات اعدائه . انه يضرب القيدود والسلاسل على نفسه لئلا يهرب من اعدائه او يقاومهم .

انه الآن ، وبلا تذليل طويل لعينيه يرى الانسان يمارس مذاهبه وعقائده وأربابه ونظمه ونظرياته ، ويمارس قومياته ووطنياته وخضوعه لتاريخه بكل هذا القبح والعدوانية والوحشية التي يمارسها بها .

انه يراه يمارس احقاده وعداواته ومنافساته ومخاوفه واكاذيب وبذاءاته ومطامعه وكبرياءه وانتصاراته وهزائمه ، ويمارس زعاماته وقياداته وحكوماته وتعاليمه بكل هذا ألغباء والعدوانية والوحشية التي يمارس بها كل ذلك .

انه يراه ، يرى الانسان يمارس همومه وآلامه ومشاكله وأحتياجاته وعجزه بكل هذا ألضعف والبكاء والانهيار والتعب ويمارس مسرات ولذاته وضحكاته وقدراته بكل هذا ألنزق والتفاهة والافتضاح ويمارس صداقاته والتزاماته وعلاقاته بكل هذه الاكاذيب والسماجات والخداع والابتذال ، ويمارس عداوأته وبغضاءه وخلافاته بكل هذه البذاءات والصليل والصهيل والحقد المتوحش الفبي .

انه الآن ، وبلا ترويض طويل لعينيه يرى الانسان بكل مسافاته وحدوده وبكل تفاسيره وأزيائه ، انه يرأه في ذاته وفي نياته ، في حوافزه وأهدافه ، في تعاليمه التي يتحدث دائما عن انتصارها على شهواته ،

في انانياته التي يتحدث دائما عن مقاتلته لها وعن انتصاره الدائم عليها - يراه في كل حياته ، آخذا منها ، آخذة منه - يراه في كل الاثمان آلتي يدفعها ، وفي كل الاثمان التي يقبضها .

انه يرى الحوآفز التي تدفعه ، والاهداف التي يندفع اليها - انه يراه حافزا وهدفا . آنه يرى نياته ، يرى ما يريد ، وما يعني وما يساوي ، يرأه فاديا وانانيا ، يراه ثمنا وسلعة ، اجرا وعملا .

انه يرى كل لغاته وتعاليمه وشعاراته ومذاهبه ونظرياته وحروب وخلافاته وخصوماته وعداواته وصداقاته والهته وعقائده وزعاماته ونيات وحوافزه واهدآفه وتطلعاته وقفزاته وعبقرياته متحولة الى ثلمن الممن من ذليل المصفير المقير المهين متحولة الى ثمن يعيشه ويقبضه المون ان يتحدث عنه ودون ان يستطيع التحدث عنه ويعيشه ويعيشه ويلعن التحدث عنه المودد من التحدث عنه .

انه ثمن یعیشه ویقبضه ولکنه قد یصلب من یتحدثون عنه ومن یحدثونه عن اسمه . آنه یعیش ما یرفض ان یسمی .

انه ثمن لا يختلف نوعه مهما آختلفت مقاديره ، انه ثمن لا يختلف مهما اختلفت اللفات والشعارات والمذاهب والنظريات والالهة والمعلمون والخلافات والخصومات والحروب والعداوات والصداقات والحوافز والنيات والتطلعات والقفزات والعبقريات والإهداف التي هي دائما سعي اليه وبحث عنه .

آنه يرى الانسان: الصيفة والتفسير، الاسلوب والفكرة \_ التفسير الذي هو الصيفة، والفكرة التي هي الاسلوب. انه يرى الانسان: العمل والاجر، الاجر الذي هو الاجير، الاجر الذي هـو الاجير، الاجر الذي هـو ان يظل اجيرا، آنه يرى الانسان آلذي يظل يعمل بلا اجر، وآلـذي يظل يعمل ليكون اجره ان يظل يعمل، انه يرى الانسان الاجير بلا اجر غـير ان يظل اجرير، ان يطل يعمل، انه يرى الانسان الاجير بلا اجر غـير ان يظل اجبيرا، ان يحرى آلانسان آلـذي يجعـل لنفسه فكـرة يظل اجبيرا، أن يحرى الانسان الدين التفسيم والفكرة سوى الصيغة والاسلوب \_ سـوى وتفسيرا، شم لا يكون التفسير والفكرة سوى الصيغة والاسلوب \_ سـوى ذات الانسان بكل احتياجاته وتعاملها مع هذه الاحتياجات، وبكل صيـغ

واساليب هذا التعامل مع هذه الاحتياجات .

ما ابشع واوقح هذه الصيغ والاساليب،هذه الاحتياجات والتعامل. ما اقسى التحديق في ذلك ، ما آقسى تفسيره ، ما اقسى البحث عن حوافزه واهدافه ونياته وغاياته . ما اقسى فهم ذلك ، ما اقسى رؤيته . ما اقسى ان ترى الانسان ، آن تراه صيفة واسلوبا . ما اقسى ان تفسره أن تفسره فكرة ومنطقا ، ان تفسره حوافز واهدافا ، نيات وغايات واخلاقا، ان تفسره اجرا وأجيرا . ما أقسى ان تفسر الانسان صيفة وأسلوبا ،سلعة وثمنا ، آخذا ومأخوذا منه ، مبتدئا ومنتهيا ـ ما اقسى ان تفسر الانسان

ما اقسى أن ترى الانسان وأن تفسره وأن تستطيع رؤيته وتفسيره وأن تجرؤ على ذلك .

آن هذا الكائن الفلكي هو أول من يرى الانسان ، أن أحدا قبله لم يره ؛ أن الانسان لم ير نفسه ؛ أنه لم ير شيئًا أن العيون لا تسرى ما توجد فيه ؛ ما يوجد قبلها ، أنها لم تر الشمس ولا النجوم لانها قد وجدت قبلها، لانها وجدت فيها .

لقد كانت نفس الانسان تتحول دائما الى جدار ضخم لتقف بينهوبين نفسه ، لتقف بينهوبين نفسه ، لقد كانت ذاته تحول دائما بينه وبين ذاته . لقد كانت رؤيته لذاته تمنعه من رؤية ذاته . لقد كان دائما يسرى ارادته لذاته لا ذاته . لقد كان يرى امانيه ومخاوفه واحتياجاتهوتصوراته حينما كان يريد آن يرى ذاته ، ان يرى نفسه ، ان العيون لا ترى بأمرها، انها لا ترى الا مأمورة .

لقد كان الإنسان يرى صورته التي في نفسه وفي تمنياته لا صورته التي في ذاته او التي يعيشها وتعيشه . أن في نفسه في نفس كل أنسان مرآة هي خصم ونقيض للمرآة التي امامه . أن في داخل كل أنسان مرآة قد تحاسب على أنها محابية گذابة منافقة مزيفة ، وقد تحسب رحيمة مهذبة جيدة الاخلاق . أن في داخل كل أنسان مرآة يرى بها ما يريد لا ما هو موجود ، أن في داخل كل أنسان جهاز تزييف لعينيه ، جهاز تضليل لرؤيته ، لرؤيته ما أمامه . أن الإنسان يريد فيرى اكثر من أن يرى فيريد.

أن ذلك الكائن الفلكي يحدق الان . أن ما يحدق فيه يكبر على كل وصف ، أنها صور تهزأ من كل ما عرف من لفات الهجاء والبلاغة والرفض.

ان آمامه قوما مبتهجين جدا ، قوما قد اخرجهم ابتهاجهم عن كــل وقار . انهم قادة وزعماء يحتفلون بما يسمونه نصرا . أنهم زعماء وقادة قد قتلوا اعدادا هائلة من شباب المجتمع آلذي يحكمون ويقودون ، وخربوامدن وحقول ومصانع البلد آلذي يحتلون ، كما قتلوا اعدادا هائلة من شباب قوم آخرين يسمونهم أعداءهم ، كما دمروا مصانع وحقول ومدن اولئك الاخرين الذين يدعونهم أعداء ولكنهم انتصروا ، لهذا هـم مبتهجون جـدا ، لهـذا يحتفلون بانتصارهم .

وكيف انتصروا ، وعلى من انتصروا ؟ انهم قاتلون ومخربون \_ قاتلون السباب شعبهم ولشباب شعوب اخرى ، مخربون لحقول ومصانع ومدن شعبهم ، ولحقول ومدن ومصانع شعوب اخرى . انهم قاتلون ومخربون . لهذا يحتفلون لانهم منتصرون ، لانهم قاتلون ومخربون .

اذن كيف انتصروا وعلى من انتصروا ؟ وأي نصر هذا الذي به يحتفلون ؟ انهم لم يصنعوا ألا الهزيمة والخراب الا الهزيمة للانسانوالا الخراب لحياته . ولكنهم ايضا مبتهجون ومنتصرون لان ابتهاجهم او انتصارهم لا يكون ألا بالخرآب والهزائم . . الخراب والهزائم للحياة وللانسان .

القد انتصروا هم القد انتصر القادة والزعماء القد انتصروا على الانسان، لقد انتصروا على السانيته. الانسان، لقد انتصروا على ذكائه وعلى شنجاعته وعلى حياته وعلى السانيته. انهم يحتفلون ويبتهجون بانتصارهم الشامل العالمي على الانسان في كل معانيه ومستوياته ، تحت كل قياداته ومذاهبه وتعاليمه وحضاراته وشعاراته .

ان القادة والزعماء دائما منتصرون على الانسان مهما كانت مذاهب ومستوياته وحضاراته . انهم منتصرون عليه انتصارا عالميا . آنهم يحتفلون بكل ما في الابتهاج من جنون وبذاءات \_ يحتفلون بانتصارهم العالمي الدائم على الانسان .

ان انتصار القائد أو الزعيم على القائد الاخر أو على الزعيم ألاخر هو كل الانتصار في حساب الزعماء والقادة ، في حساب كل الزعماء وكل القادة مهما هزم الانسان نفسه ومهما خربت حياته .

ان الانتصارات والهزائم لا تعني في لفة الانسان وحساباته سوى انتصارات وهزائم الزعماء والقادة .انهم هم المالكون للحروب ولحساباتها ، لهذا فهم اللذين ينتصرون او ينهزمون في حسابات وحياة الانسان ولفاته اما البشر فهم ادوات لهذه الانتصارات والهزائم ، انهم دائما منهزمون مهما انتصر او انهزم القادة والزعماء . ان انتصار الانسان في آية معركة منتصرة لا يساوي اكثر من انتصار الفرس او الدابة التي يقاتل بها أو عليها الفارس او اللص المنتصر . انه انتصار لا يصيبه منه الا ان يفقد حياته او يتعذب .

ان الانتصار لا يعني آلا أن جنون او طموح قائد او زعيم قد انتصر على جنون او طموح قائد او زعيم آخر او على جنون او طموح قائد او زعيم آخر او على جنون او طموح قائد او زعيم آخرين \_ وان الانهزام لا يعني الا ذلك ايضا ، أن انتصار أي زعيم او قائد لا يمكن أن يكون فيه أي انتصار للانسان الا بقدر ما يكون فيه من انتصار للفئران والبراغيث ، ولكن اليس فيه انتصار ضخم لهذه الحشرات؟ اليس يقدم لها الفذاء ألوفير ؟

ان الانسان خاسر ومهزوم دائما في جميع انتصارات القادة والزعماء وفي جميع انهزاماتهم لان كل عداوة وخصومة بين الزعماء والقادة هي هزيمة وخسران للانسان . والانتصار لا يكون الا على عداوة أو خصومة يصنعها القادة والزعماء ، أو بين الزعماء والقادة . اذن فالانتصار لا يكون الا لعداوة او خصومة ، وانتصار الا لعداوة او خصومة ، وانتصار الاعداوات والخصومات المتحاربة لن يكون فيه اي انتصار للانسان ، كما ان انهزام هذه العداوات والخصومات لن يكون فيه كذلك اي نصر أو مجد او ربح للانسان ، كما أن انهزام هذه العداوات والخصومات لي يكون فيه كذلك أي نصر أو مجد أو ربح للانسان ، انه وهاجمناوحش فقاتلناه فقتلناه فاننا لنكون منتصرين أو كاسبين شيئا ، ولكننا قد تخلصنا فقط من الشر بعد أن نكون قد دفعنا الثمن أحيانا . أذن لقد أخذ منا ولم نأخذ نحن شيئا ،

ان الانتصار على اسوا طاغية عرفه التاريخ ليس فيه أي نصر او كسب للانسان . ان الذي حدث ان الانسان قد دفع حسابات وجود مثل هذا

ألطاغية ، وحسابات مقاتلته والانتصار عليه . وهل في هـذا أي كسب أو نصر ألانسان ؟ أن ربح الانسان وانتصاره في الا يوجد مثل هذا الطاغية ، وفي الا يوجد من يثيرون جنونه وطموحه واحتلامه ، وفيي الا يوجد مين يوجدون الظروف او يوحون بالظروف التي توجده وتحركه وتصنع منه مجنونا عالميا. أن المجانين العالميين لا يوجدون انفسمهم ولكن العالم يوجدهم، ولكن مجانين آخرين أو أشباه مجانين آخرين يوجدونهم، أو يساعدونهم على ان يوجلوا اويحرضونهم على ان يوجدوا وعلى ان يجنوا وان يصابوا بالمزيد من الجنون، وعلى الا يخجلوا او يخافوا من جنونهم. أن المجنون العالمي لا يكفيهان يكون مجنونا لكي يمارس جنونه ويعرضه كخلق دولى او كخلق يمكن ممارسته ضد كل العالم ، بل لا بد لكي يمارس المجنون جنونه من استساغة ذلك عالميا على نحو ما . أن جنونا ما لا يوجد وحده ولا يعيش وحده ، أنه يحتاج دائما الى الاشباه والانداد ، والى المحرضين ، والى المعلميين احيانا . ان المجنون لا يقبل أن يكون وحده ، أنه لا يستطيع ولا يعرف أن يكون كذلك. ان المجنون العالى لا يجن من داخله، وان الجنون العالمي ليس مرضا ذاتيا. ان المجنون العالمي لا بد ان يلده مجانين وأن يعيش بين مجانين وان يكون حوله محانين.

ان المجنون لا يقبل ولا يستطيع أن يكون الها أي لا يقبل ولا يستطيع وحدانية آلاله .

ان هذا الجنون كائن اجتماعي ، أنه عالمي الابوة والسلوك والمنطق . والارض ان الارض العاقلة لا تلد المجانين .

انها أذا ولدت مجنونا فانها لن تجعله وحيدها .

أن الارض لا تعرف التوحيد في ولادتها للمجانين . انها في مستقبلها اما أن تصاب بالعقم فلا تلد مجنونا واحدا ، واما أن تظل ولودا تلد المزيد من المجانين .

ان الارض لا بد ان تظل تلد الحشرات بلا حساب او ان تعجز عـــن ولادة حشرة واحدة .

\* \*

أن ذاك الكائن الفلكي يحدق الان ، يحدق في قائد يكاد يقفز السي النجوم من الفرح . يكاد يتعرى من النزق .

انه قائد يجلس الى مكتبه الذي يدير منه عمليات القتل والتخريب. انه لا يكاد يفهم أو يوى شيئًا من الانتشاء . أن كل ما في الغابات وفسي الطبيعة الصحراوية من وحوش وحشرات عدوانية سامة قد تحولت الى نشوة في اعصابه وقلبه ووجهه وفي كلماته واشاراته وأوامره .

ان كل همجية الطبيعة قد تحولت الى نشوة همجية في كلماته وحركاته وتعبيراته وفي ضميره وعينيه ومشاعره .

لاذا ؟ ان القتلى في جيشه كثيرون جدا ، وأن الدمار في بلاده هائل، هائل . ولكن القتلى في جيوش من يراهم أعداءه أكثر ، والخراب في ولاد أولئك الاعداء أفدح . لهذا يجب أن يجن سروراً لانه منتصر ، يجب أن يجن سروراً لانه منتصر انتصارا شخصيا . أن كل انتصار في حسابه ليس سوى انتصاره الشخصي ، وأن كل معاني الهزيمة ليست الا هزيمته الشخصية .

ان الخراب في بلده قد أصبح شاملا ، وأن الموت في جيشه قد اصبح فناء .

ولكنه مع ذلك يجب أن يتعرى من السرور لأن الوت والخراب في جيوش وبلاد من يراهم اعداءه اشمل وافدح هولا . أنه منتصر ، منتصر على خصومه واعدائه من القادة والزعماء . أن انتصاره انتصار شخصى ، ذاتي ، فردي . أنه انتصار قائد على قائد آخر أو على قادة آخرين . أنه منتصر عليهم بالعبقرية والتدبير والنشاط والهمة وبالرؤية البعيدة أو بالحظوظ . أن انتصاره بالحظ يعني احتراما كونيا اشخصه يعني التقات الكون وقواه الخفية آليه . أن كل قائد ينتصر بالحظ الغبي لا بد أن يعتقد أنه قد انتصر بالقدر أو بالتدبير الذكي .

آنه انتصار شخصي ، ذاتي ، انه انتصار قيادة وزعامة . آن هذا هو الانتصار ، هو كل الانتصار في كل العصور . لهذا يجب أن يجن سرورا. ان ينشر اعضاءه الداخلية فوق المنابر من الابتهاج .

ان انتصاره ليس الا تدبيرا اعلى وليس آلا تحية ترفعها الاقسدار الدكية الى عبقريته والى شخصه القصود بالعناية .

اما القتل والخراب في حيشه وبلده ، وفي الجيوش والبلاد الاخرى فيجب ان يتحولا ألى تحية لانتصاره الشخصي ، لجده الشخصي . ان انتصاره ومجده الشخصيين يستطيعان ان يتحولا الى كفارة واعتذار عن كل الآلام والاحزان والخسائر ، وعن كل موت وخراب يسملان العالم ويصيبان الشمس والقمر .

ان مجده وانتصاره ثمن ليس بالقليل لكل ما في الطبيعة او في الناس من مظالم وذنوب وآهات وعاهات .

لقد كان التاريخ في كل خطواته واهتماماته ومنطقه كانه لم يكن يعني أو يريد الا أن يصنع الموت والخراب وكل الآلام والاحزان للانسان ليجعل منها تحية وهتافا وتتويجا لانتصارات وامجاد القادة والزعماء الشخصية . لقد كان التاريخ يتصرف وكأنه يرى ان اي مجد او نصر لاي قائد او زعيم يستطيع أن يغفر كل ما في الكون والحياة من عاهات وشقاء وجنون . كانه ساي التاريخ \_ يرى أن أي انتصار أو مجد أو سرور يصيب أي قائد او زعيم يستطيع أن يغفر كل ما في وجه القمر وكل ما في وجوه الاشياء وما في اخلاق الاشياء من دمامات ووقاحات ومن عاد وخطايا .

لقد كان التاريخ يتصرف وكانه قد قرر ان يجعل انتصار او مجد اي زعيم غفرانا لكل ذنوب وخطايا كل الآلهة .

لقد كان التاريخ يهتف دائما لنفسه وهو يصنع ابشع الآلام والاحزان والخراب والموت لانه كان يعتقد أنه بذلك يصنع المجد والانتصارات الزعماء والقادة المجانين \_ لانه \_ أي التاريخ \_ كان يعتقد أنه بذلك يحيي الزعماء والقادة ويهتف لمجدهم وانتصاراتهم . أن المظالم والذنوب ليسبت فقيط مغفورة بأمجاد الزعماء والقادة وبانتصاراتهم ، بل أنها أي المظالم والذنوب تمجيد لهذه الامجاد والانتصارات وأعلان عنها . وهل لاي انتصار أو مجد أي مجد أو دوي بدون الآلام والذنوب ؟

لقد كان التاريخ يمارس ادواره وكانه يسرى ان امجاد وانتصارات الزعماء والقادة لا يمكن ان تكون ، او آن تكون عظيمة ، او آن تكون مقبولة او معروفة أو معترفا بها ، أو آن تكون مرضية لهم، او صانعة لهم الكبرياء، الا اذا صنعت الموت والدمار والويلات والآلام الشاملة للانسان . ان ذلك

هو الذي يصنع لامجادهم وانتصاراتهم الدوي والخاود . لقد كان التاريخ دائما عميلا وقحا للطفاة ضد الانسان .

وهل انتصارات الزعماء والقادة وامجادهم انتصارات وامجادحكمت تعقيدات الطبيعة بأن تكون الآلام والويلات جمالا ودويا لها وفيها او شرطا في وجودها ، ام أن انتصارات وامجاد الزعماء والقادة ليست الا آلاما وويلات فقط زعمت امحادا وانتصارات ؟.

هل مجد الزعيم او القائد مجد صنع الما وزينة الم ولم يكن ممكنا الا بالم ، او مجده الم قرىء مجدا ؟ ام مجده الم فقط اشتد واشتد حتى دعي مجدا وخطب له كمجد ، ومارسه التاريخ وهابه وتحدث عنه كمجد ؟

هل آمجاد الزعماء والقادة أمجاد تصنع الآلام وتصنعها الآلام ، أم هي فقط الام تصنع الاما وتصنعها الام وتسمى أمجادا ؟

هل الآلام التي يصنعها القادة والزعماء تصبح امجادا وانتصارات بقدر ما تصبح شاملة وباهظة ومجنونة ؟ هل الفرق بين الالم والمجد هدو فرق بين الم وآلم ، هل هو فرق بين من يصنعون الالم والالم ، فالالم الذي يصنعه الزعماء والقادة يصبح مجدا ويتعامل معه التاريخ كاعظم مجد يهايه التاريخ ويمجده ويتملقه ، اما الالم الذي لا يصنعه الزعماء والقادة فيظل الما ، فيظل الما فقط ؟

هل امجاد الزعماء والقادة أمجاد لنا أم هي امجاد للحشر أت و الخراب والموت ولجميع الآلام ؟

هل وجد اي مجد او آنتصار لاي زعيم او قائد دون ان يصنع الما او دون ان يكون الما فقط ؟ هل تساوي انتصارات وامجاد الزعماء والقادة شيئا اكثر مما تساويه الآلام التي يوقعونها بالانسان ، او تعني شيئا غير هذه الآلام ؟ هل يهاب اي زعيم او قائد ان يشتري مجده الشخصي أو انتصاره الشخصي حتى ولو كان الشمن هو تحويل كل العالم آلى أيتام وارامل ، والى قبور وخرائب ؟

هل يعني التاريخ حينما يتحدث عن اي مجد أو نصر لاي زعيم أو قائد

غير أن يتحدث عن آلام وأحزان وحماقات عانى منها الانسان في بعيض مواقعه أو في كل مواقعه ، أو عانت منها الحياة الوهل نفهم نحن من تحدث التاريخ هذا شيئا غير أنه يعني التحدث عن هذه الآلام والاحزان والحماقات؟

وهل يمكن الا يكون الخراب والعداب هما كل ما تعنيه أو بعض ما تعنيه كلمات زعيم وقائد، أو كلمات مجد وانتصار، محولين ألى حسابات للزعماء والقادة، مسحوبين من حسابات الانسان ؟

هل يمكن أن تفسر كلمات زعيم وقائد ومجد وانتصار بفير: خراب وعذاب ؟ هل يمكن أن يصدق أي تفسير لهذه الكلمات يكون غير خراب وعذاب ، للانسان وللحياة في كل أوطانهما ؟

#### \* \*

انه ، اي ذلك ألكائن الفلكي يحدق في قوم تفيض اعصابهم وتعبيراتهم وضحكاتهم بالرضا والفبطة لانهم هم اصحاء حتى ولو اصبح كل الناس من حولهم مرضى ، أو لانهم هم أعزة ومحابون حتى ولو اصبح كل الناس من حولهم اذلة ومحقرين ، أو لانهم هم طلقاء وناجون حتى ولو اصبح كل الناس من حولهم مكبلين ومطاردين وهالكين ، او لانهم هم آمنون حتى ولو اصبح كل الناس من حولهم خانفين ، أو لانهم هم سعداء حتى ولو اصب كل الناس من حولهم أشقياء ، أو لانهم هم جيدو الحظوظ حتى ولو اصبح كل الناس من حولهم تتخطاهم كل الحظوظ ، أو لانهم هم قادرون حتى ولو اصبح كل الناس من حولهم عاجزين ، او لانهم هم واجدون حتى ولو اصبح كل الناس من حولهم فاقدين ، او لانهم هم وحدهم الذين يأخلون ويملكون ويريدون وكل من سواهم هم الذين يعانون ويستخرون ويتمنون ويؤخذمنهم، او لانهم هم قد اصبحوا العصا واصبح كل من سواهم الظهر ، او لانهم قد اصبحوا الاقدام واصبح كل من سواهم هم الاحذية والارض - أو لأن كل منعداهم قد اصبحوا النشيد والصلاة والموكب الذليل ، أما هم فقد اصبحوا لفة النشيد وموضوعه وتفسيره ومفسريه ، كما أصبحوا المعبد ، وكما اصبحوا غاية الموكب وهدفه وحداته \_ او لانهم هم قد اصبحوا الذنب ، وكل من عداهم قد اصبحوا الاستففار والتوبة والتكفير .

انه يحدق في قوم يرقصون ويغنون ويقهقهون ويفازلون وسط عالم

من الاحزان والدموع والاهات والآلام والعاهات والذنوب والعباد والخوف والمضياع والاشتلاء والحقارات والتفاهات واليتم الكوني والانساني ، اليتم الفردي والاجتماعي ، العقلي والنفسي ، الاخلاقي والمذهبي والديني ، اليتم الشامل في كل الاتجاهات والتفاسير، اليتم في كل معانيه واجزانه ودموعه . ليتحول كل شيء الى بذاءة ووحشية . أنه سوف ينظر الى وجهه في المرآة باعلان وغناء امام قوم مشدوهين ، ليتحول كل شيء الى عاد .

انه يحدق في قوم يشيدون بمجد وصلابة وشموخ منزلهم آلواقف المنتصب بوقاحة بين البيوت التي قد تهدمت كلها لتحول جميع سكانها الي جثث . انه يحدق في هؤلاء آلقوم الذين يصلون ويهتفون للقدر الطيب العادل الذكي الذي حمى منزلهم مما آصاب به كل المنازل حوله او لانه حمى منزلهم مما أصاب به تلك المنازل . أنهم يبتسمون للقدر ويمجدون مزاياه الدينية والاخلاقية والذهنية لو أنه سلب من كل الناس رؤيتهم وقدرتهم وصحتهم وسعادتهم واعضاءهم وذكاءهم ومسراتهم وشهوأتهم وكل حظوظهم ليحولها الى مزيد من الرؤية والقدرة والصحة والاعضاء والسعادة والذكاء والمسرات والشهوات والحظوظ لهم هم تخصيصا ومحاباة . انهم يمجدون القدر او الطبيعة او الاله الذي يفعل ذلك . أنهم يمجدون انهاء ومنطقه وعدله . انهم يصلون ويبتسمون له ، انهم يتحولون الى متفائلين والى انبياء للتغاؤل لان ذلك قد حدث .

انه اي ذلك آلكائن الفلكي يحدق في قوم يعيشون كل هذا آلهوان، او كل هذا آلهوان، او كل هذا آلهوان، او كل هذا آلهوان، او كل هذا المتقارات والتفاهات والماهات والتشوهات ، او كل هذه الامراض والآلام، او كل هذا اليأس، او كل هذا الضعف والانين ، آو كل هذه المخاوف والمخاطر ، او كل هذه المذوب ، او كل هذه الاكاذيب والخرافات ، او كل هذه المنابر والمعابد ، أو كل هذه المنابر والمعابد ، أو كل هذه الحروب والخصومات والاحقاد ، او كل هذا العبث وتكراره ، او كل هذا التكرار للذات وللمعارسات وللاشياء ، او كل هذا العبث وتكراره ، او كل هذا التكرار للذات وللمعارسات وللاشياء ، او كل هذا الالتزام بللا اقتناع أو تفسير او تساؤل او رفض آو نقد او اشتراط .

ان ذلك الكائن الفلكي يحدق في قوم يعيشون كل هذا بالفرض والاكراه ، دون أن يغضبوا أو ينكروا أو يرفضوا أو يفهموا أو يسألوا ، أو ينكروا لانهم لم يفهموا أو يسالوا ، ودون أن يحاسبوا أو يعاقبوا أو

يحادبوا او يتوقفوا عن المسير ، او يبطئوا في المسير ، او يهابوا المسير ، او يحاولوا ان يعسر فوا نهاية المسير او هسدف المسير او تغيسير المسير ، ودون أن يحاولوا وقف الافواج والمواكب الضالة المتتابعة وراءهم في نفس الطريق ، بنفس الاسلوب والمنطق ، الى نفس الممارسة والمعانساة والمصير ، دون أن تختار أو ترى أو تعرف لماذا ولا ألى أين ولا من أين ولا من الآمر أو المدبر أو المريد .

بل ان ذلك الكائن الفلكي يحدق في قوم يعيشون كل هذا وهم يغنون ويتناسلون ويصرخون اغتباطا واعجابا ، ويمجدون انفسهم وحظوظهم وكبرياءهم وذكاءهم وشجاعتهم وقدرتهم على الرفض والاباء والاختيسار لانفسهم ، بل ويمجدون الآلهة والطبيعة وآلاقدار على ذكائها وتدبيرها وحبها واخلاقيتها وعلى محاباتها وعشقها لهم ، ان من أعظم واشهر مواهب آلبشر قدرتهم على التمجيد ، انهم يمجدون كل ما يحدث لهم وما يحدث بهم وما يحدث ضدهم ، انهم لا بد ان يمجدوا اما انفسهم أو الطبيعة او الآلهة مهما فعلت بهم ومهما شاهت اخلاقها ، انهم لا بد ان يمجدوا شيئا حتى ولو حماقات الطبيعة او الالهة وتشويهاتها لهم ، انهم لا بد ان يمجدوا ولو جنون الطبيعة .

ان البشر لا يستطيعون ان يعيشوا او يرضوا عن انفسهم او يقبلوها بلا تمجيد ولو للذباب الذي يتحدى كل تفوقهم عليه . ان ذلك الكائن الفلكي قد أصبح اعظم واشقى محتاج الى العيون . انه لا يجد عيونا يواجه بها مشاهدة الفاجعة ، اي يوزعها على هذه المشاهد . لقد عجزت عيناه ، لقد تبددتا ، لقد هزمتا ، سحقتا . لقد ضاعت عيناه في تحديقاتهما الى كل الذوات والممارسات والاساليب التي يعيشها الانسان وتعيشسه ، والتي يغيشها ، والتي هي كل حوافزه واهدافه وتفاسيره ومستقبله وتقواه . لقد ضاعت عينا ذلك الكائن الفلكي في تحديقاتها الى الانسان .

انه يريد ان يتحول كل شيء الى عيون ، انه محتاج الى أن يصبح كل شيء عيونا لتركب فيه ، لتكون قدرته على الرؤية بلا حدود . انه اول من يعاني عذاب الرؤية على هذا المستوى .ان الرؤية عذاب ودمامة متوحشة اكبر من أن تطاقا . انه لم يوجد قبل هذا الكائن الفلكي من يعاني عداب الرؤية ووحشية دماماتها . انه لم يوجد قبله من يرى . أن رؤية الانسان، وؤية الحياة اقسى من أن يتحملها أي كائن . أن رؤية ذلك شسيء صعب

فهمه وصعب تصوره . أن أحدا ثم يجرب ذلك ، أن تجربة ذلك شيء فوق كل أساليب التعذيب .

ان ألانسيان ـ وهذا قد تكرر ـ لم يو ، ولم ينو أن يرى ، ولم يشيعر أو يفهم انه يجب أن يرى او انه يمكن ان يرى . انه لم يفهم ما هي الرؤية وما هو العجز عن الرؤية ، او انه لم يو ، او انه عاجز عن الرؤية أو ان الرؤية شيء غير ما يفعله او اكثر مما يفعله او اقسى مما يفعله ، أو شيء لا يستطيع أن يفعله او يويد أن يفعله ، أو كيف يستطيع ان يفعله ، أو كيف يستطيع ان يفعله ، أو كيف يريد ان يفعله ، انه لم يعان الرؤية ولم يعان الشعور بفقدها او بالعجز عنها او بالارادة لها او بالشوق الى ما يختبيء وراءها ، الى ما فيها من اسرار ورؤى ، ومن ذنوب وتشوهات ، ومن قسوة وعار ، ومن رفض واشمئزاذ ، ورؤى ، ومن دنوب وتشوهات ، ومن قسوة وعار ، ومن رفض واشمئزاذ ،

ان التحديق في الاشياء عدو لها ، تحقير لها . ان التحديق عدو للانسان ، انه هجاء وتحقير للبشر ولكل شيء .

انه لا يوجد في العالم بعد وحواجز عالية ومكثفة بين شيء وشيء مثل البعد والحواجز التي بين الانسان ورؤيته لنفسه ، او بين الاشياء ورؤية الانسان لها .

انه بعد وحواجز لا تقتحم، ولا يستطاع اقتحامها ، ولا يراد اقتحامها، ولا يفكر في اقتحامها .

انه بعد وحواجز لا يعرف انها موجودة ، ولا يرفض او يفضبان تكون موجودة ، ولا يحتمل أن تزول او انيضعف وجودة ، ولا يحتمل أن تزول او انيضعف وجودها . انها حواجز المستحيل وبعده . وهل يوجد بعد او حواجز ابعد او اقوى من بعد المستحيل ومن حواجز المستحيل ؟

ان البعد والحواجز التي بين الانسان وعينيه هي كل بعد المستحيل وحواجزه . انها اذن كل البعد وكل المستحيل .

ولكن ذلك الكائن الفلكي لم يجد عيونا اخسرى ليواجه بها موقف الصعب ، أنها المرة آلاولى التي يحتاج فيها الكائن الي مزيد من العيون الي غير عينيه ، الى آكثر من عينيه لكي يستطيع أن يرى الانسان ولكي يستطيع أن ينهم أو يرى الدمامات والآلام والتشوهات والذنوب وما لا يستطيع أن ينهم أو يقبل أو يغفر .

انها المرة الاولى التي يريد فيها اي كائن اكثر واقوى من عينيه لكي يرى ما يرفض وينكر ، لكي يرى ما يؤذي رؤيته وما يعذبه ، وما يستنها، لكي يتفجر فيها كل ما في يتفجر فيها كل ما في الانسان من تفاهة ودمامة وتلوث وتشوه وعذاب . ويلاه . كم في هذا من العذاب والجنون .

لقد ظل ذلك الكائن الفلكي يرى بعينيه ، بعينيه فقط ، ما لا يستطيع ان يراه بكل العيون ـ لو ركبت فيه كل العيون، وما لا تستطيع كل الاشياء ان تراه ، أن تتحمل رؤيته لو تجولت كل الاشياء الى عيون .

هل تستطيع كل الاشياء لو أصبحت كلها عيونا أن ترى القبح الذي المامها والذي يحيا داخل عيونها ؟

لقد أستهلك عينيه ، لقد قتلهما سريعا . لقد أصبح عاجزا عن الرؤية مثل الانسان ، ثم أصبح رافضا للرؤية كرفض الانسان ، أن الانسان كما لا يستطيع أن يكون رأئيا فأنه لا يستطاع أن يكون مرئيا ، أن رؤية الانسان قاتلة ، أنها تقتل الرائي والمرئي والعين المرئى بها ، أنه لهذا لم يحتمل أن يكون الانسان رائيا أو مرئيا أو مريدا لذلك .

لقد ظل يصرخ ويهتف : اهذا هو الانسان ، اهذا هو الانسان ـ اهدا هو كل الانسان ، اهذا هو كل الانسان . لقد ظل يصرخ ويهتف في أيامه الاولى التي هبط او سقط فيها الى الارض . لقد ظل يصرخ ويهتف ، معانيا كل اهوال الرؤية المحدقة في اقبح الدمامات والحقارات والتفاهات والبشاعات والذنوب والغباء والسخف والعبث والضالة ـ المحدقة في اقسى الآلام والاحزان واساليب التعذيب والتحقير والضياع ـ المحدقة في السمل اساليب الاذلال والترويع والاستسلام والركوع ـ المحدقة في الشمل اساليب الاذلال والترويع والاستسلام والركوع ـ المحدقة في الاساليب الاذلال والترويع والاستسلام والركوع ـ المحدقة في الانسان

الذي لم يكن احد قد رآه والذي لم يكن قد رأى نفسه والذي ألم يجرب احد عذاب وقبح رؤيته .

لقد ظل يرى بعينيه بعينيه فقط ما لا يستطيع أن يتحمل معاناة ورئيته بكل العيون أو ركبت فيه كل العيون ، بكل الاشياء ، بكل الوحوش، لقد تحولت كل الاشياء وكل الوحوش ألى عيون .

ان كل ما في الكون من وحشية لو تحول الى عين لترى الانسان كما رآه ذلك آلكائن الفلكي لفقاتها وحشية المنظر . . لقد ظل يرى بعينيه بعينيه فقط \_ كل الانسان ، كل الانسان حتى ماتت عيناه .

لقد ماتت عيناه ، وماتت ارادته للرؤية وقدرته على الرؤية . لقد أصبح مثل الانسان ، لا يستطيع الرؤية ولا يريدها ، ولا يشعر أنه فاقد لها ، أو انها شيء موجود ، أو أنها شيء يستطاع ، أو أنها شيء يطلب ، أو أنها شيء ينقد . لقد مات فيه « فلكيته » . أنه لم يبق كائنا فلكيا ، لقد مات فيه الكائن الفريب المفجوع بمواجهاته . لقد أصبح كائنا مستوطنا ، لقد استوطن ذات الانسان ففقد أنبهاره .

لقد اخذ يتحول الى انسان ، الى انسان يعيش وجوده دون أن يراه أو يخافه أو ينكره أو يستشعه أو يخجل منه أو يناقشه أو يسائله أو يطالب بالتفسير . لقد أخذ يتحول الى انسان يتقبل وجوده كيفما كان دون أن يطالب بالثمن أو ينتظر الثمن أو يفهم أنه يجب أن يكون له ثمن .

لقد تحول الى انسان ، لقد صار انسانا ، يبتلع كل ما في اعضاء الانسان ، وما في جوعه ونياته وسلوكه وحوافزه واهدافه واخلاقه وحياته وتاريخه من تشوه وقبح وتلوث واكاذيب وتفاهات وبشاعات ، ومن احازان ودموع وآلام ومخاطر واهانات وضعف ، ومن طغاة وزعماء وحكام ومعلمين، ومن مذاهب واديان ونظم ونظريات ، ومن آلهة وغيب واحلام واحتلام وتاريخ، ومن صلوات وتضرعات ومخاوف روحية وعقلية لا حدود لغبائها ولا لكابتها ولا لوحشيتها ولا لما غيها من معاني التحقير والاذلال وارادة الانتقام ادون ليصاب بالغثيان أو بالعجز عن الهضم .

انه بالقانون والظروف التي أصبح بها الانسان انسانا أصبح ذلك الكائن

الفلكي انسانا . انه لشيء رهيب أن تصبح انسانا ، ان ذلك يعني أن تصبح كائنا لا يستطيع أن يرى نفسه وكائنا لا يستطيع شيء أن يراه . ان رؤية الانسان لنفسه كرؤية أي شيء له انها تعني الموت . انه لا بد أن تهوت ألعيون التي ترى الانسان ، حتى ولو كانت عيونه هو ، بأية وسيلة من وسائل الموت . وأ أسفاه . لقد اصبح ذلك الكائن الفلكي انسانا ، لا يستطيع أن يرى أو ينكر أو يشمئز أو يستفظع أو ينقد . هل يوجد عدوان على أي كائن أو اذلال لاى كائن أقسى من تحوياه الى انسسان ؟

\* \*

أيها ألانسان .. أنت قاتل ، قاتل اللذين يحدقون فيك وللذين يحدقون منك ، وايضا أنت قاتل للذين تظنهم يحدقون فيك أو منك . أنك تقتل المحدقين ولمن تحسبهم محدقين . أنك تقتلهم بأساليب مختلفة من أساليب القتل . أنك تقتل من يحدقون فيك أو منك أو من تحسبهم يحدقون بالصلب أو بالتسميسم كما قتلت المسيح وسقراط ، أو بما معناه الصلب والتسميم دون أن يكون بلغتهما. أن تاريخك ليس الا طريقاطويلا حزينا اليمامتز احمابضحاياك المحدقين أو الذين حسبتهم محدقين ، بضحاياك الذين قتلتهم بالصلب أو بالتسميم أو بما معناه الصلب والتسميم دون لغتهما ودون أسلوبهما ، أو بما هو دونهما ، أو بما هو ابشع في محتواه وتفاسيره منزما . أن شيئا واحدا لا تستطيع غفرانه أو تحمله أو مواجهته ، هو أن تكون محدقا أو محدقا فيك .

ولكن لك أسلوب آخر في قتل هؤلاء هو أكثر أساليب قتلك شمولا ، أنه الاسلوب الذي قتلت به هذا الكائن الفلكي الذي أصبح انسانا ، أنه أسلوبك في تحويل جميع الافراد الى متلائمين معك وبك ، أو محاولاتك الشاملة الرهيبة لجعلهم كذلك ، أنه أسلوبك الدائم المعالمي الذي تحاول ألا ينجو منه أحدد ، وهل يستطيع أن ينجو منه أحد كل أساليب ومعانى النجاة ؟

انك تقتل او تحاول ان تقتل جميع الافراد والجماعات بان تجعل التلاؤم معك وبك عليهم طغيانا لا يستطيعون الافلات منه ، أو لا يريدون الافلات منه ، أو لا يعرفون كيف يكون الافلات منه ، أو لا يجرؤون على محاولة الافلات منه ، أو لا يعرفون كيف يكون المحاولة للافلات منه . أن كل انسان مفروض منه التلاؤم على نحو ما وبأسلوب ما وعلى مستوى ما ، أذن كل انسان مقتول على نحو ما ، أو على مستوى ما ، أو باسلوب ما ، أن انسانا ما لا

يستطيع أن يحيا كل ما فيه من احتمالات الحياة ، من احتمالات الرؤية والتفكير والاحتجاج والارادة والرفض والغضب . أن انسانا واحدا لا يستطيع أن يحيا كل حياته وطاقات حياته . أن في فرض التلاؤم كل أسباب القتل وكل نتائجه ومعانيه . أن من أسباب القتل ارادة منع الرؤية أو منع الاسمئز ز أو الغضب أو الاحتجاج أو الرفض ، أو منع المنافسة أو الخوف أو النقد ، أو منع كسل احتمالات المقاومة بكل اساليبها ومستوياتها . أن من يقتل أنما يقتل لاحد هذه الاسباب . أن القاتل ليس قاتلا في حوافزه ونياته ولكنه مقاوم لشيء أو رافض لشيء أو مريد منع شسيء .

وفرض التلاؤم ليست له أسباب غير هذه الاسباب ، فالذين يفرضون التلاؤم او يريدونه انما يفرضسونه ويريدونه ليقاوموا الرؤية أو الرفض أو الاشمئزاز أو المغضب أو الاحتجاج أو المنافسة أو الخوف أو النقد أو المقاومة، لان كل ذلك يفسد عليهم أمورهم أو استقرارهم أو أمنهم ، أو رضاهم عن أنفسهم وعما عندهم وعما يفعلون ، أو يفسد عليهم اعجابهم بذلك ، أن فرض انتلاؤم اسلوب من أساليب القتل ، أنه أسلوب من أساليب القتال ضد عدو الماء عدو نتصوره أو عدو نجده ، أن فرض التلاؤم حرب لا صلاة .

اذن فأسباب وحوافز القتل هي أسباب وحوافز فرض التلاؤم وارادته . .

اما نتائج القتل فهي ليست غيرامتناع أو زوال أو موت هذه المخاطر والمحظورات التي هي الرؤية والغضب والرفض والاحتجاج والنقد والاشمئزاز والخوف والمنافسة وكل أساليب واحتمالات المقاومة .

وهل يمكن أن تكون نتائج مرض التلاؤم هذه غير النتائج التي يعطيها المقتل أو التي يراد منه أن يعطيها ؟

اذن فنتائج القتل هي نفس نتائج فرض التلاؤم . اذن فالتلاؤم قتل بأسلوب ما ، قتل بكل أساوب ، بكل أساليب القتل ، انه قتل بكل أسباب لقتل ومعانيه ونتائجــه .

ان فرض التلاؤم يحمي أبشيع واكبر الغباوات والتفاهات والفضائح والطغيان والهوان والذنوب والدمامات والمظالم والحقارات والآلام والعفونات من أن تكون مرفوضة أو مقاومة أو منقودة أو محتجا عليها أو مشمأزا منها ،

بل يحميها من أن تكون مرئية أو مسؤولة أو صانعة للتساؤل.

بل ان غرض التلاؤم يحول كل ذلك الى جمال وذكاء ومنطق وتفوق و يمان ومجد وعبقرية و انسانية ووطنيسة ومذهبية سبل يحوله الى آلهة وانبيساء ومعلمين وصلوات ومعسابد .

وهل يفعل القتل غير هذا ؟ بل وهل يستطيع القتل أن يفعل كل هذا ؟

اذن ففرض التلاؤم هو قتل أكثر من القتل ، والخاضع للتلاؤم هو مقتول أكثر وأعنف من المقتول ، ان قانون التسلاؤم ليس قتلا فقط بل وهوان وهزيمة وتحقير وتشسويه .

اننا بتلاؤمنا لا نكون موتى فقط ، بل نكون أكثر موتا وأبشع موتا مسن الموتى ، أن الموتى يصبحون فقط عاجزين عن المقاومة وعن جميع أساليب الرفض . أما المتلائمون فأن عجزهم عن الرفض وعن المقاومة هو بعض ما يكونون أو أصغر ما يكونون ، أنهم يتحولون الى جنود وأنصار والى أنبياء ومعلمين لما يجب رفضه ومقاومته .

ان المتلائمين لا يصبحون فقط عاجزين عن مقاومة أو عن رفض الطغيان والغباء والظلم والفساد والعبث والتفاهات والآلام والحقارات والحسروب والمعدوان والعداوات فقط كالموتى ، ولكنهم يصبحون أكثر من ذلك وشرا مسن ذلك . انهم يتحولون الى أنصار ومعلمين وحماة لما يعجز الموتى عن مقاومته ورفضه . أن الخاضعين للتلاؤم قتلى يصلون لقاتليهم ويموتون دفاعا عنهم ، واعجابا بهم ، وثناء عليهم ، وانبهارا بمزاياهم . انه لا يوجد مقتول أو مهزوم أو مهان أو مستعبد أو مضلل أو مفقوء العينين مثل الانسمان لائه لا يوجد متلائم ومفروض عليه التلاؤم مثل الانسسان .

#### **\*** \*

أيها الانسان . . انت قاتل ، قاتل لنفسك ، ولكل أفرادك ، ولكل من يعايشونك أو يمارسونك بالرؤية والمواجهة والتفكير . أنت لا تكون آلا قاتلا ، لا تكون الا قاتلا مقتولا ، أنت قاتل لانك فارض للتلاؤم ، ومقتول لانك مفروض عليك التلاؤم . أنت أبدا قاتل مقتول .

انت قاتل لنفسك ، ولافرادك ، ولكل من يهبطون اليك من العوالم المجهولة كما قتلت هذا الكائن الفلكي الذي هبط اليك . انت قاتل بالصلب والتسميم ، أو بما معناه الصلب والتسميم ، أو بما هو أبشع من الصلب والتسميم . أن القتل بالصلب والتسميم بل وبالحروب هو أقل عنفا وشمولا من القتل بالتلؤم .

انت تقتل كل من يحدقون فيك أو منك ، أو من تحسبهم كذلك بالصلب والتسميم وبما معناه الصلب والتسميم ، وبما هو أقسى من الصلب والتسميم . حتى الآلهة ، لقد قتلت فيهم الرؤية والرغض والاشمئزاز والجمال والعدل والمنطق والرحمة . حتى الآلهة لقد تتلتهم لانهم كانوا يحدقون فيك .

وانت تقتل كل افرادك ومجتمعاتك ممن لا يحدقون ولا يستطيعون ان يحدقوا ولا يريدون ان يحدقوا ، ولا يعرفون كيف يحدقون . . تقتل هؤلاء بفرضك التلاؤم عليهم . تقتل رؤيتهم وغضبهم ورفضهم واستبشاعهم وتفكيرهم ومنطقهم وذكاءهم وانبهارهم وحماسهم ونظافتهم وكبرياءهم وشرفهم وكرامتهم وشجاعتهم وصدقهم واحترامهم لانفسهم ولنياتهم ولحوافزهم ولاهدافهم ولاعضائهم ولشهواتهم وجوعهم . انك تقتل هؤلاء بالاسلوب الذي قتلت به الآلهة . لقد قتلت في الآلهة كل اساليب المقاومة والغضب والرفض ، وهكذا قتلت هؤلاء ، وهكذا قتلت في هؤلاء .

انت تقتل هؤلاء ، تقتلهم وتقتلهم حتى يتقبلوا وجودهم ووجود ما حولهم وكل وجود يفرض عليهم ، حتى يتقبلوا الملاء اعضائهم والملاء جوعهم والملاء عجزهم وآلامهم ومخاوفهم وضروراتهم وورطاتهم وعارهم حتى يتقبلوا الملاء كل ذلك على حياتهم وعلى كل ما يزعمون لانفسهم من كرامة وذكاء وشرف واباء وشجاعة وكبرياء ورفض وشموخ حتى يتقبلوا كل ذلك كثناء عليهم ، وكتضحية لا مثيل لها من أجلهم حتى يتقبلوا كل ذلك كأعظم تمجيد لوجودهم كاعظم تحية لهم من الالهة أو من الطبيعة حتى يتقبلوا كل ذلك والشخصامة ذلك وكأنهم بتقبلهم له أنما يهبون الشمس مزيدا من الضوء والضخامة والرتفاع والكسرياء .

انهم يتقبلون لانهم مقتولون ، لا لانهم فاهمون ، أو مقتنعون أو معجبون أو راضون ، انهم يتقبلون الهتهم ومذاه همم ومثلهم وقيمهم وأخلاقهم

وتعاليمهم وعقائدهم وأديانهم وأوطانهم وزعماءهم وأنبياءهم ومعلميهم وكل اساليب ومستويات ونماذج حياتهم وأهدافهم وحوافزهم ونياتهم واقتناعاتهم وممارساتهم ، أنهم يتقبلون كل ذلك بالاسلوب وبالمنطق الذي يتقبلون به وقوع الذباب على طعامهم وعلى عيونهم وكما يتقبلون أن الذباب ليس الا هدية اكرم الآلهلة .

انهم يتقبلون كل ذلك كما يتقبلون اعضاءهم ، وكما يتقبلون جوع اعضائهم ، وكما يتقبلون بذاءة وفحش ووحشية وتلوث اعضائهم . وانهم يتقبلون اعضاءهم وجوعها وبذاءاتها وفحشمها ووحشيتها وتلوثاتها كما يتقبل الموتى قبورهم وأكفانهم .

انهم يتقبلون كل ذلك كما تتقبل اعضاؤهم اخلاقها وتلوثاتها وفحشها وبذاءاتها ووحشيتها .

انهم يتقبلون ذلك لانهم مقتولون قد ماتوا ، لا لانهم فاهمون أو مقتنعون أو معجبون أو راضون . أنهم يتقبلون كل ذلك كما تتقبل الآلهة أحزانها وآلامها ومستوياتها — أنهم يتقبلون كل ذلك بالإسلوب والمنطق اللذين تتقبلهم بهما الآلهة وتتقبل تعاملها معهم وتعاملهم معها وتلوثهم امامها .

أيها الانسان . . هل انت الانسان ؟ هل انت كل الانسسان ؟ هل انت بدايته ؟ هل انت الطريق اليه ، هل انت الهرب منه ؟ هل انت تفسيره ، هل انت صيغته في مرحلة وطور من مراحله واطواره ، ام انست الصيغة الدائمة والتفسير الدائم له في كل صيغه ومراحله ؟ هل انت تطوير لنفسك وخروج عليها ، ام انت تضخيم لنفسك وتمكن غيها ؟ هل انت بحث عن المفارقة ام تمكين للبقاء ؟

هل أنت العبث الذي يتحول الى منطق ، أم أنت العبث الذي يتعاظمه عبثه ؟ هل أنت الذنب الذي يتحول الى توبة واستغفار ، أم أنت الذنب الذي يتحسول الى قسوة وأصرار ؟

هل أنت التلوث الذي يتحول الى نظافة ، أم أنت التلوث الذي ترداد قدرته على التلوث وتزداد أعضاؤه وثيابه المتلوثة ؟

هل أنت الدمامة التي تتحول الى جمال ، أم أنت الدمامة التي يتعاظم حجمها وتتكاثر وجوهها الدميمة ؟

هل أنت الانانية التي تتخلى عن نفسها ، أم أنت الانانية ألتي تزداد استمساكا بنفسها وخضوعا لطغيانها وعدوانها ؟

هل انت الجوع الذي يتداوى من جوعه ، أم انت الجوع الذي تتكاثر المتياجات جوعه ؟ هل أنت الخوف الذي يتداوى من خوفه ، أم أنت الخوف الذي تزداد موهبته على أن يضاعف من أسباب خوفه ؟

هــل انت الآلام والمشاكل والهموم والمخاطر التي تضيق حدودها وانطلاقاتها فوق الارض ، أم انت الآلام والهموم والمشاكل والمخاطر التي تمتد حدودها وانطلاقاتها الى ما فوق النجوم ؟ هل انت كائن تكبر أعضاؤه وتتسعق قدرة خطواتها ، أم انت كائن تتخلى اعضاؤه على أخلاقها ؟

#### **\* \***

ايها الانسان . . انت كائن يكبر ، فهل انت تكبر في حجمك وفي قدرتك ، أم تكبر في معناك وتفسيرك ؟ هـل انت كائن يكبر في صفاته أم كـائن يكبر في قدراته ؟

انت كائن يتوالد ، فهل انت تلد ذاتك في حجم وقدرة أكبر على أن تكون ذاتك ، أم تلد كائنا آخر ، كائنا مناقضا في تفاسيره ، وفي حوآفزه وأهدافه ونياته ؟

### هل انت تلد نفسك أم تلد نقيضك ؟

هل انت كائن يكبر ، ام كائن يعظم ؟ هل ائت كائن يتعاظم معناه أم كائن يتعاظم وجوده ؟ هل تعاظم وجودك يعني تعاظم معناك وتفسيرك ونياتك وحوافزك واهدافك ؟ وهل تعاظم وجودك دون تعاظم معانيك وتفاسيرك ، ودون تعاظم نياتك وحوافزك واهدافك ، شيء ينفعك أو يريحك أو يمجدك ، او يجعلك شيئا تفسر به حكمة الآلهة وعبقرية الطبيعة ، او شيئا يجعل لوجود الالهة أو لوجود الطبيعة تفسيرا مفهوما أو مقبولا أو مغفورا ، أو يجعل لوجودك

# ولاعجابك بوجودك تفسيرا من اي نوع وبأية لغة ؟

ان وجودك يتعاظم ويتغير ، ولكن معناك وتفسيرك لا يتعاظمان ولا يتغيران ، ان تفسير أو معنى أي شيء لا يتغير مهما تغير وجوده ، ان العبقرية هي تعاظم هي تعاظم وجود لا تعاظم معنى ولا تعاظم تفسير ، ان العبقرية هي تعاظم أعضاء لا تعاظم ذات ، انها تعاظم حركة لا تعاظم مستوى . ان العبقرية تجعلك كبيرا في حركتك دون أن تجعلك كبيرا في حبك أو في خونك أو في جوعك أو في كبيرائك أو في غاياتك .

ان كل شيء هو وجوده فقط ، لا تفسيره ولا معناه لانه لا تفسير ولا معنى له سوى وجوده ، ان صعنى وتفسير الشمس ليسا أكثر أو أفضل من معنى وتفسير أصغر هباءة ، أن الفرق بين الشمس وبين أصغر هباءة هو فرق وجود لا فرق تفسير ولا فرق معنى .

## وماذا يعني فرق الوجود دون فرق في التفسير أو المعنى ؟

ماذا يعني أن تكون ذاتك أو أعضاؤك في حجمها وحدودها أضعاف أضعاف أضعاف ذاتك وأعضائك أذا ظل معناك وتفسيرك دون تغيير ؟ أذا ظلت احتياجاتك ومخاوفك ومجاعاتك وضعفك دون تغيير ؟

اليس الوجود الكبير ، اليس الحجم الكبير قد يتحول الى تعقيد اذا لم يكن لهذا الوجود الكبير أو الحجم الكبير معنى أو تفسير ، أي أذا لم يكن لهما معنى أو تفسير ملائم ، أي أذا لم يكن لضخامة الحجم والوجود ضخامة مماثلة في التفسير والمعنى ؟

اليس الحجم الكبير او الوجود الكبير بلا تفسير او منطق كبير تشويها كبيرا؟

وماذا يعني أن تكون هذه الشجرة كبيرة بلا حدود أذا لم يكن لوجودها معنى أو تفسير ؟ وأذا كانت خصائصها النفسية والذاتية لن تتغير ؟ ماذا يمكن أن تستفيد هذه الشجرة أو يستفيد أي شيء من كونها أي كون الشجرة كبيرة بلا حدود ؟ مأذا ربح الكون أو الآلهة أو البشر من كونه أي من كون الكون بهذا الحجم الساخر من منطق الالهة والمشقى لمنطق الانسان ؟

هل يستفيد الفيل من وجوده الكبير اكثر مما تستفيد النملة أو العصفور من وجوده الصغير ؟ هل يستفيد منطق الاله أو منطق الطبيعة من وجود الفيل أكثر مما يستفيد من وجود آلعصفور ؟ هل يرضى الآله عن نفسه لانه خلق الجبل الكبير أكثر مما يرضى عن نفسه أو أكثر مما يعجب بنفسه لانه خلق الجبل الصغير ؟

هل ترضى الطبيعة عن نفسها او تعجب بنفسها بها الاسلوب الوانها فعلت ذلك ؟

ان وجودك أيها الانسان يتفاوت كتفاوت وجود الفيل ووجود النملة ، او كتفاوت وجود أكبر كوكب ووجود أصغر هباءة ، دون أي تفاوت في تفسيرك أو معناك أو في خصائصك النفسية والذاتية والمنطقية . انك تتحضر وتتعاظم في وجودك وفي حضاراتك ولكن هل تتحضر أو تتعاظم في معنى وجودك أو في منطق وجودك أو في منطق وجودك أو في اخلاته الاله دون أية ضخامة في منطقه أو في أخلاقه ؟



ان العبقرية ليست تفاوت تفسير أو معنى ، بل تفاوت وجود ، انها تعاظم اعضاء أو كينونة ، وليست تعاظم قيمة أو شرف أو طهارة أو كبرياء .

ان هذا هو انت ايها الانسان . . انك أنت هذا فقط ، فقط .

هل انت اذن عظيم ؟ هل انت ربح أو مجد لنفسك أو لغيرك ؟ هل أنت كائن نيه أي تمجيد لعبقرية الأله أو لعبقرية الطبيعة أو لاية عبقرية ؟

the state of the second se The second se

Stocked and the second of the s

A section of the sect

# كيف رَأَنْهُ كُلِّ الْعُقُول

« . . كيف امكن أن يتفق الناس الكثيرون جد المختلفون المتفاوتون جدا في جميع مستوياتهم وظروفهم العقلية والثقافية والعلمية والنفسية والإخلاقية والتاريخية والميلادية بل وفي اهوائهم وهمومهم ومصالحهم ومواجهاتهم وتجاربهم أكيف أمكن أن يتفق كل هؤلاء على الاقتناع بالله واحد أو بنبي واحد أو بزعيم أو بهذهب أو دين واحد أو بأعداد هائلة من المعتقدات المتنافسرة المتنافية المتناقضة البليدة الهمجية التي ترفض كل العقول منطقها وترفض كل العيون دمامتها وترفض كل الاخلاق والحضارات وحشيتها أكيف أمكن أن ترى عيون كلهؤلاء الناس هذا الأله أو هذا النبي أو هذا الزعيم أو هذا القديس أو هذا البطل أو هذا الدين أو هذا الذهب بكل هذه المزايا والاخلاق والتفوق والقوة والمجد والمخلود أكيف أمكن أن يروه جميعا نفس الرؤية الواحدة أكيف واحد ونماذجهم في نموذج وحدد كل عيونهم في عين واحدة وعقولهم في عقل واحد ونماذجهم في نموذج وسلوكهم ، ولم يتوحدوا في مواقفهم وسلوكهم لا بد أن يتوحدون في ايمانهم وسلوكهم ، ولم يتوحدوا في مواقفهم وسلوكهم لانهم متوحدون في ايمانهم ورؤاهم لانهم متوحدون في ايمانهم ورؤاهم لانهم متوحدون في ايمانهم

#### **\* \***

انت محكوم عليك بأن تعيش مع الآخرين ، بل في الآخرين ، وكما يعيش الآخرون . اذن أنت مقضى عليك بالبحث عن التوافق معهم وبالتزام هذا التوافق في جميع نماذجه وأساليبه المختلفة ، أي في السلوك وفي التفكير وفي الايمان والاقتناع والاعجاب ، وفي الرفض والاستنكار ، بل وفي البغض لانك محكوم عليك بالبحث عن التوفيق بين افكارك ونظرياتك وبين ظروف حياتك وتصرفاتك ، بل محكوم عليك بالتزام وتحقيق هذا التوفيق . لان الشقاق بين هذا وهذا يعذبك وقد يفضحك أحيانا .

ان خروجك في سلوكك على المجتمع شيء لا تستطيعه ، ولعلك أحيانا لا تستطيع ارادته . وان خروجك في نكرتك أو في مذهبك أو في اعتقادك على سلوكك شيء يشقيك ويؤنبك ، وقد يهجوك ويحولك الى متهم .

انه لمأزق قد حكم عليك بمواجهته . لقد واجهته باحثا عن الراحة لا عن

الصدق ، وبالاستسلام لا بالمقاومة . لقد واجهت هذا المازق كما كان ينتظر منك ومن كل من كان في موقفك أن يواجها .

انك لا تعتقد ما يعتقده الناس من اديان او مذاهب او تعاليم او اخلاق لانك مقتنع به او فاهم له او حتى مفكر فيه او متصور او محترم له ، بل لانك محكوم عليك بالتلاؤم مه هم في سلوكهم وحماقاتهم وفي عبادتهم لاوثانهم . لقد فرضت عليك الحاجة الى التلاؤم السلوكي الحاجة الى التلاؤم الفكري او الاعتقادي أو آلذهبي . لقد اعتقدت ما اعتقد الآخرون ، لائه محكوم عليك ان تفعل ما يفعلون أو أن تبدو كما يبدون . أنك لم تتظاهر أو تنافق فقط بل لقد اعتقدت من داخلك ، لقد عاش الآخرون في عقلك كما عاشدوا في سلوكك ومواقفك .

لقد آمنت بجمال الوثن وبالوهيته ، وزعمت ذلك لانه قد حكم عليك بالسجود له ، لقد كان ذلك أكثر راحة وأمنا لك وتوافقا ذاتيا من أن تسجد له مع اقتناعك واعلانك بأنه لا جمال فيه ولا الوهية له .

لقد كان الايمان من الداخل يهبك الراحة والرضا عن النفس اكثر مها يهبك ذلك النفاق .

لقد أدركت أن من الصعب أو من المستحيل أو من القتل أو من العذاب أو الهوان أو الضياع والمطاردة الخروج على سلوك الجماعة أو على السلوك المفروض عليك ، لهذا أدركت أن من التشويه والتهديد والتوبيخ لك أن تكون أفكارك أو مذهك أو عقائدك خارجة على الساوك الذي لا تستطيع المفروج عليسه .

لقد أضطررت الى التوفيق بين آرائك وسلوكك ، أي بين ذاتك وذاتك، أو بين ذاتك وذاتك، أو بين ذاتك وما تراه أنت من فا بين ذاتك و الذاتك ، أو بين ما يراه الناس منك وما ترى بعيونها ، وأن نفسك ، لقد كان معنى هذا أن تفكر تفكير الجماعة ، وأن ترى بعيونها ، وأن تفسر وتؤمن بمنطقها أذ لم يكن بد من أن تسلك سلوكها .

انك اذا كنت ممنوعا من رؤية الاشياء أو من رؤية أي شيء غان المعقول لك ومنك حينئذ أن تغلق عينيك بل أن تفقاهما.

ان العيش والتوافق مع الآخرين لا بد أن يعني فقء العينين أو اغلاقهما.

انه لا يوجد من لم يفقأوا عيونهم أو يغلقوها . انه لم يوجد من لا يحتاجون الى ذلك . وانك اذا كنت لا تستطيع أن تنقد أو ترفض ، ولا تستطيع أن تؤمن أو تقبل فان المنطق حينئذ الا تحاول أن تفكر أو تفهم .

وانك اذا كنت لا تستطيع الا أن تصلي للطغيان في جميع معابده العامة فان المريح الملائم لك حينئذ والاكثر ستر! لعارك وهوانك ، وتخفيفا من تعذيب اخلاقك لك ومن احتجاجها عليك ، هو أن تذهب تحاول البحث عن أسباب الاقتناع بمزايا الطغيان ، بمزاياه الذهبية أو الدينية أو القومية أو الوطنية أو الانسانية ، وأن تجد هذه الاسباب المقنعة . أن عارك المحول ألى مذهب أو دين أو نظام تؤمن به قد يكون أفل تعذيبا لك من عارك بلا دين أو مذهب .

انك تحت الظروف المحرضة قد تنافق وتستطيع أن تنافق ، ولا بد أن تنافق ولو أحيانا . وهل يوجد في الناس من لا ينافقون أو من يستطيعون الا ينافقوا ؟ ولكن النفاق ليس نشوة روحية أو مجدا روحيا . انه ليس استمتاعا أو انتصارا أو مجدا من أي نوع . ولكنه أي النفاق تعذيب وتشويه ومعاناة باهظة . وقد يكون أسلوبا من أساليب التضحية أو الفداء أو النفسال الشاق . قد يكون أسلوبا من أساليب البكاء أو متن أساليب الشتم للذات . قد يكون المنافق انسانا يبكي نفسه ويهجوها بأقسى الاساليب وأشدها حزنا وصرارة .

لعل المنافق ليس الا انسانا يعاقب نفسه وذكاءه وضميره واخلاقه ويقاتلها ويتحداها وينشق عليها . لعله يرثيها بصدق وقداسة ودموع فيها كل الاحازان .

ان المنافق قد يكون مظلوما ومعتدى عليه ومضطهدا وفدائيا وانسانيا مهما بدا غير ذلك أو نقيض ذلك . هل يوجد أحق بالرثاء أو الاعجاب أو الحب من انسان لا يستطيع أن يقتنع ثم لا يستطيع أو لا يجرؤ أو لا يقسو ليقول انسه غدير مقتند ع ؟

لهذا كان من الاسهل عليك والارفق بك \_ ولو أحيانا \_ أن تخضع منطقك لسلوكك أو لموقفك المفروض عليك بديل أن تنافق وأن تقاسي كل

أهوال النفاق وهوانه وحقاراته وتهديداته واحتمالات المتضاحه أو المتضاحك به . أن المنافق ليس الا السانا يبكي ويصلي مهما بدأ يغني ويضحك ويعصي. أنه يتعذب مثل شمهيد . .

ان توحد مذهب المجتمع او توحد دينه او الهه او زعامته او تعاليه و وتقاليده لا يؤكد حقيقة فكرية ، بل يؤكد سلوكا جماعيا محتوما او مفروضا . ان هذا التوحد المثير يؤكد أننا لا بد أن نكون ادوات مخلوقة مسحوقة في الجهاز الكبير الرهيب ، أي أن نكون بلا حرية مهما كانت الحريات موجودة ومشروعة ومنادى بها وممارسة ، ومباحة ، ومعروضة في جميع الاسواق والمعابد ، وفي جميع القوائين ، ومن فوق جميع الاجهزة والمنابر ، بلا أي منع أو محاسبة ، اننا لا نعيش الحرية بقدر ما تكون موجودة أو مبذولة أو مطلوبة بل بقدر ما نستطيعها أو نريدها أو نسعد بها ، أن الحرية ليست دائما ربحا أو شهووة .

ان حرية اي انسان في المجتمع او امام املاء المجتمع لا تساوي اكثر من حرية اي عضو من اعضاء الجسم في الجسم وأمام املاء الجسم وضغوطه عليه . انها حرية قانونية او انتراضية نقط . ان هذه الحرية ليست هي كل الحرية ولا اتوى أو انفضل انواع الحرية . انها كحرية الجسم في الا يشيخ أو يمرض أو يضعف أو يهوت .

ان عقل الانسان وحريته وشجاعته مسحوقة ومهانة ومهزومة تحست وقع واملاء هذا الجهاز الرهيب . أن ضرورة التوافق أو التوحد مع الاخرين أو مع المجتمع هي أقوى وأشمل وأخلد وأشهر الاعداء لحرية الانسسان .

انهم ليسوا الطغاة هم اقوى من يسلبوننا الحرية . ان الطغاة ايسوا سوى عمل صغير رديء في الجهاز الضخم الذي يأكل حرياتنا .

ان التوحد أو التوافق في أية فكرة أو سلوك لا يعني فهما موحدا ولا مستوى موحدا أو حتى متقاربا من مستويات الذكاء أو عمق الحساسية أو من مستويات القدرة على الرؤية أو على النظافة والنزاهة والقاومة أمام الحقائق والاحداث ، أو أمام المشهد أو آلموقف الواحد . أن المتوحدين أو المتوافقين ليسوا متوحدين أو متوافقيين في تفاسيرهم أكثر من المختلفين المتنازعين المتقاتلين .

ان هذا التوحد أو التوافق انها يعني أن حاجة الآحاد الى التوحد والتلاؤم في سلوكهم ومواقفهم هي التي تصوغ أفكارهم وعقائدهم وتوحدها . أنه يعني أن عمل الناس هو الذي يصنع مذاهبهم وأديانهم وتعاليمهم الموحدة . أنه يعني أن ضغوط المجتمع على آحاده هي التي تصوغهم صياغاتهم المذهبية والدينية والتعليمية والسلوكية وجميع صياغاتهم .

ان البشر ليسوا وحدات مغروضا عليها أو مطلوبا منها أن تتوحد في سلوكها وفي صيغها ومواقفها الاجتماعية لانها وحدات مغروض عليها أن تتوحد في اقتناعاتها العقلية . ولكنهم وحدات مغروض عليها أن تتوحد في اقتناعاتها العقلية لانهم وحدات مغروض عليها أن تتوحد في سلوكها وفي صيغها الاجتماعية . انهم مستعبدو العقول والعقائد لانهم مستعبدو الصيغ والسلوك والمواقدة والاخراق .

ان البشر وحدات لها سلوك وصيغ اجتماعية تتحول الى صيغ نكرية ومذهبية ودينية وتعليمية ، وليسوا وحدات لها اقتناعات عقلية او مذهبية او دينية او تعليمية . ان الاقتناعات العقلية والذهبية والدينية والتعليمية ليست مأخوذة من ذاتها ولا موجودة من اجل ذاتها او في ذاتها .

#### \* \*

انه لصعب جدا تصور هذا . كيف امكن أن يحدث هذا الذي يصعب تصوره ، بل أن يصبح هذا الذي يصعب تصوره هو انذي يحدث دون منازع أو بديل . الأكيف حدث أن هذا الذي يصعب تصوره هو الذي يحدث دائما في كل المجتمعات ؟

كيف أمكن أن يتفق كل هؤلاء الناس المختلفين المتفاوتين جدا في جميع مستوياتهم وظروفهم العقلية والثقافية والعلمية والنفسية والاخلاقية والميلادية والتاريخية ، بل وفي أهوائهم ومصالحهم وهمومهم وتجاربهم ومواجهاتهم ؟

نعم ، كيف أمكن أن يتفق جميع هؤلاء على الاقتثاع باله واحد أو بني واحد أو بزعيم واحد أو بمذهب أو دين واحد ، أو بأعداد هائلة من المعتقدات المتنافرة المتنافية المتنافضة البليدة المهمجية التي ترفض منطقها كل العقول ، وترفض دماماتها كل العيون ، وترفض وحشيتها وبذاءتها كل الاخلاق ؟ كيف أمكن أن يتسع نعش واحد أو قبر واحد لتوضع فيه كل الجثث في وقت واحد وحالة واحدة ؟ كيف أمكن أن يحتلم كل الناس بهذه الذات الواحدة ، بهسذا

## الاسلوب الواحد ، في هذه الليلة الواحدة ؟

كيف أمكن أن ترى عيون كل هؤلاء الناس هذا الاله أو هذا النبي أو هـذا الزعيم أو هذا المذهب بكل هـذه الزعيم أو هذا المذهب بكل هـذه المزايا والمواهب والاخلاق والذكاء والصدق والخلود والتفوق والمقوة والمجد ؟ كيف أمكن أن يروه جميعا نفس الرؤية الواحدة ؟ كيف توحدت عيونهم

### في عسين واحسدة ؟

كيف أمكن أن يحدث هذا ، أن يحدث هذا الذي يصعب تصوره ؟

من المكن أن يقال أنهم اتفقوا على ذلك بالتلقين . وحتما لقد تلقوا ذلك تلقينا . وفي كل التاريخ كان التلقين أقوى وأذكى وسائل الاقتاع . أنه أقوى وأذكى من كل منطق ، أن البشر لم يجدوا أو يواجهوا منطقا له العالمية التي لنطق التلقين .

لقد كان التلقين سلاحا لا مثيل له بين الاسلحة . أنه سلاح يطلق على كل أنسان ، ويصيب كل أنسان ، ويستسلم له كل أنسان ، لقد كان التلقين هو السلاح السري الذي صنع أمجاد وانتصارات جميع الانبياء والزعماء والدعاة الملكرين .

ولكن كيف امتلك ألتلقين كل هذه القوة الخارقة ؟ هل كان يمكن أن يكون له كل هذا الجبروت الاملائي لولا قوة السلوك الجماعي وما له من طعيان وسلطان له كل جبروت الاملاء والانتصار ؟

لاذا احتاجت المجتمعات الى التلقين وابتكرته ومارسته ؟ ولماذا جاء مقبولا وقويا في جميع المجتمعات ؟

هل يمكن أن يقنع التلقين المعتول ، أو أن يفهم الملقنون ما يلقذون لولا قوة الاملاء في سلوك الجماعة والمجتمع ؟ وهل الملقنون في مستوى عقلي أو علمي أو ثقافي واحد لكي يتساووا في الفهم والاقتناع ؟

اذن كيف تقبلوا التلقين وتساووا في تقبله ؟ ولماذا جاء التلقين ، وجاء بهذه الصيغة دون غيرها ؟

ان التلقين وصيغته ليسا الا بحثا عن سلوك ما بصيغة ما ، وليسا الا نعيرا عن هذا السلوك وعن صيغته .

انهم لم يتقبلوا التلقين الا بقانون الخضوع لسلوك الجماعة ، وبقانون الحاجة الى التلاؤم والتوافق مع الجماعة .

ان قوة التلقين ليست الا تعبيرا عن قوة الحاجة المي التلاؤم والتوحد مع الجماعة في تفاهاتها .

انه لمحتوم أن نختلف ونتفاوت بل ونتناقض في فهم وتفسير وتقبل ما لقن لو كنا نتلقى آلهتنا ومذاهبنا وعقائدنا عن التلقين وبالتلقين وحده ٤ باملاء سلوك المجتمع علينا ولا عن هذا الاملاء .

ان الانسان جماعي الساوك والموقف والحماقات والفضائح . لهذا كان محتوما أن يكون جماعي الآلهدة والانبياء والزعماء والمذاهب والاديان والمغباوات . ان قيمة جماعية المغباء لا تساوي اكثر من قيمة جماعية السلوك والمواقف . ان المغباء الذي تؤمن به الجماعة يتحول الى قيمة لانه يتحول الى نفسير وتسويغ وتمجيد للسلوك الجماعي المغبي أو المعدواني أو الفاضيح أو التافيسية .

اننا محتاجون الى أن نكون صيغة واحدة في معاداتنا للاخرين وفي حقدنا عليهم وفي توحيد مواقفنا منهم وفي قوة أصواتنا في سبهم واتهامهم ، لهذا كنا محتاجين الى أن نكون منطقا واحدا في تفسيرنا للاله أو للمذهب أو للنظام الذي سوف نفعل باسمه .

ان جماعية الانسان هي آلتي اقنعته وتظل تقنعه دائما بآلهته وأنبيائه وزعمائه وبأديانه ومذاهبه وتاريخه وتقاليده وتعاليمه ، وليس الذي أقنعه ويقنعه هو ما رأى أو علم أو جرب في وجوه أو في عقول أو في أخلاق وضمائر ومواهب أربابه وأنبيائه وزعمائه وتاريخه وأديانه ومذاهبه وتقاليده وتعاليمه من جمال وصدق وذكاء ونظافة وعبقرية وصداقة وحب ووضوح وأشراق ، أن هذه الجماعية هي التي أقنعته بذلك ، وهي أيضا التي وحدته في فهمه وفي تفسيره لذلك .

ان هذه الجماعية الانسانية هي اقدر على الاقناع وعلى صياغة المنطق من جميع الآلهة والانبياء والزعماء والاديان والمذاهب والتعاليم ، ومن جميع ما في الكتب المنزلة من جبروت وارهاب وفصاحة ووعد ووعيد ، ومن تهاويل وأهوال ، ومن نيران وجنات وسموات ، ومن آلهة لا مثيل لها في الشراسة والمقوة والجوع والمطغيان والانانية والكبرياء ووحشية الضمير والاخلاق . ان جماعية السلوك هي التي سوغت وتسوغ دائما للبشر حماقاتهم الكسرى الرهيبة . وليس منطقهم الضال أو المخدوع أو الكاذب المنافق هو الذي سوغ لهم ذلك . انه لولا جماعية السلوك وما لها من إملاء لما استطاع أي منطق ولا أي شيء أن يجعلهم يجرؤون على خوض حروبهم .

ان الانسان ليس كائنا يفكر ويقتنع ثم يقتنع بأنه قد اقتنع ، ولكنه كائن يتلاءم . ان تلاؤم الانسان واحتياجه الى التلاؤم هما الهزيمة الشاملة الدائمة العالمية لذكائه ولكبريائه ولتفكيره ولحريته ولشجاعته وقوته وموهبته .

ان ضرورة التلاؤم في اخسلاق البشر وفي سلوكهم وفي نياتهم وخوفههم وجوعهم وفي أغكارهم ومشاعرهم ، وفي جميع مواقفهم ومواجهاتهم هي أطغى قوق في التاريخ قد أذلت وهزمت عقولهم وروضتها وصاغتها في نماذجها البليدة الموحدة المستسلمة العدوانية الحمقاء ، أنه لا شيء يستطيع أن يعتدي على حرية الانسان وعلى ذكائه بل وعلى اخلاقه وشهامته وعلى احترامه لنفسه ، بكل هذا الشمول و لديمومة مثل احتياجه الى التلاؤم .

#### **\*** \*

اجل ، انه ليرهق الانسان ويحرجه ويؤنبه ، بل ويتهمه احيانا أو دائما أن ينشق على ذاته بقدر ما يرهقه ويعجزه ويرهبه ويقتله احيانا أن ينشق على مجتمعه ، ان هذا لا بد أن يدفعه ، أو هو خليق بأن يدفعه ، دائما أو أحيانا الى أن يخضع ويهزم ذاته وكل ما فيها من أشواق وتطلعات واحتجاجات واحتمالات أخرى ، ليكون متوافقا مع ما يستطيع أو خاضعا له ، أي ليكون آمنا ومستقرا ومحترما أو متقبلا ، أو واجدا نفسه في الاخرين ومعهم، أو محاولا لذلك ، أن كل أنسان محتاج ألى أن يجد نفسه على نحو ما وباسلوب ما مع امع ما يم

ان الذي لا يستطيع ان يقف الموقف الذي يتمناه ويمجده سيحاول الا يكون تفكيره تنكير ذلك الموقف الذي يتمناه ويحترمه ولا يستطيعه . انه

حينئذ سيحاول ان يجعل تفكيره متلائما مع الموقف الذي يستطيعه .

ان الناس يضلون ويفسدون ويهونون ويتبلدون ويعجزون بتفكيرهم حينما يقعون تحت ظروف تضطرهم الى أن يكونوا كذلك بسلوكهم ومواقفهم، انه لشبه المستحيل أن تكون ضال الموقف ، بليده ، غويه ، ثم تكون مستقيم المنطق ، ذكيه ، تقيه .

اليس المحكوم عليهم بأن يكونوا رجعيين في حياتهم ، أي بأن يحروا كما يحيا الرجعيون ، أو بالاسداليب والمستويات والاخلاق التي يحيا بها الرجميون محكوما عايهم بأن تكون أفكارهم من الداخل رجعية ، أو بأن محاولوا ويتمنوا ان تكون أفكارهم كذلك ، ولو غالبا أو أحيانا ؟

انه ليس فينا من يريد أو يتقبل بلا اضطرار أو الزام أن يرى نفسه أو يراه الاخرون خارجا في أهوائه ، أو في مواقفه ونياته ، على عقائده ، أو على نظرياته ، أو على مذهبه ودعاواه ، لهذا فاننا آذا لم نستطع أن نعمل ونكون كما نفكر فاننا سنحاول أن نفكر — من داخلنا — كما لا بد أن نعمل ونكون ، أو كما نستطيع أن نعمل ونكون ، أما أن نعمل ونفكر دون أن يتدخل الاخرون، أو دون أن نحسب لهم حسابا فهذا هو أحد المستحيلات المقنعة باستحالتها ، أن عيوننا ومشاعرنا وافكارنا لا بد أن تحدق في الاخرين برهبة أو بأمل أو بانهزام أو بنفاق كلما حاولنا أن نتحرك أو نفكر . . . .

ان قدرتنا على ان نكون تتدخل دائما في قدرتنا على ان نفكر ، ولكن هل تتدخل قدرتنا على ان نفكر في قدرتنا على ان نفكر أ

اننا محكوم علينا بأن نحاول موافقة الاخرين فيما يرون أذا لم نستطع مخالفتهم فيما يعملون. أن الذي لا يستطيع أن يحول خلافاته الفكرية أو المذهبية أو الدينية آلى مواقف باسلة متحدية معلنة لا بد أن يجد ضرورات وضغوطا واسبابا كثيرة وقوية تدعوه أو تحتم عليه التخلص من تلك الخلافسات ، أو تفتع أمامه ألباب لكي يفعل ذلك .

انه لشيء مؤلم ومحرج ومذل مخيف لنا أن نتصور انفسنا أو أن يتصورنا الاخرون غير أحرار ، أو غير صادقين ، أو غير مختارين لسلوكنا أو لأرائنا التي نرى بها أربابنا وزعماءنا وأنبياءنا ومذاهبنا وأدياننا ، نحن نريد دائما أن

نبدو لانفسنا وللاخرين في أجمل وأصدق وأقوى وأشجع الصيغ الانسانية .

اننا لهذا لا بد أن نحاول الهرب من هذا انتصور لانفسنا أو من هذا الموقف . أنه تصور أو موقف لا بد أن يجعلنا نتعذب ونعاني من الشعرو بالعار والمذلة والهزيمة مهما كانت ضآلة احترامنا لانفسنا . وسيكون أسلوبنا أو أحد أساليبنا في الهرب من ذلك هو أن نحاول أكراه تفكيرنا على التوافيق مع السلوك والتفكير اللذين لا نستطيع مخالفتهما .

ان سلوك الانسان مقيد أكثر وأشمل من تقييد تفكيره . لان السلوك مكشوف ومتصادم ومناقض أكثر . ولكن تفكيره محتاج أيضا الى انتقيد بسلوكه . لهذا فان التفكير خاضع للقيود لان السلوك خاضع لها أكثر . وهل يمكن أن يخضع التفكير لاي شيء لولا خضوءه للسلوك ؟ أنه سيجد الكون أكبر منه . ولكن هل يخضع له لولا خضوعه للسلوك ؟

انه اذا كان محتوما علينا أن نعمل ونفكر مكرهين فان من الاغضال والاجمل بنا ولنا أن نحتال على الاقتناع بما أكرهنا عليه ، لنكون مختارين أو لنبدو كذلك . أننا نقتنع بما أكرهنا على الالتزام به بلا تدبير . أن الفروق بين المتناعات الناس الذهبية والدينية والتعليمية هي فروق كينونات لا فروق تفكير .

ان الانسمان قادر على اخضاع سلوكه ، وانه أيضا لقادر على اخضاع تفكيره ، أنه ليخضع تفكيره وليس تعبيره فقط عن تفكيره .

ومهما تحدث الانسان عن أفكاره الحرة وعن شجاعته فليست شجاعته وحرياته الا تعبيرا عن خضوعه . أن الخضوع أساوب من أساليب الحرية ، كما أن الحرية أسلوب من أساليب الخضوع . أن خضوع النهسر في جريائه صيغة من صيغ الحرية ، وأن حريته في جريانه صيغة من صيغ الخضوع .

ان الخضوع والحرية كلاهما حرية ، أو كلاهما خضوع ، أو كلاهما حرية وخضوع . أن الفكر المتوقد المتلفت المتطلع المحدق بشراسة ليس حرا في الا يكون كذلك ، وأن الفكر الخامد الفافر المغضي حرفي أن يكون خامدا غافرا مغضيا . . . . أن كلا الفكرين حراو كليهما غير حرا ، أو كليهما حرر وغير حرر .

كيف يمكن أن يجمع كل هؤلاء البشر بمثل هذا الاسلوب والتتابع والاقتناع على الايمان بأساطيرهم وتعاليمهم المختلفة ، حتى لكأنهم قطع من الطبين أو التراب ، توضع كل أحجامها وأشكالها على مقاس واحد ؟ من وهب عقولهم كل هذه القدرة على الاقتناع الموحد ؟ كيف استطاعت عقولهم أن ترى وتعلم وتؤمن وتقتنع دون أن تستعمل نفسها ؟

نعم ، لقد وجدوا انفسهم مقتنعين او وجدوا عقولهم مقتنعة ، ولم بناضلوا ليكونوا كذلك ،

هل كان ممكنا أن يوحد الناس أيمانهم وعقائدهم ورؤيتهم لاربادهم نو لم يكونوا محتاجين إلى أن يوحدوا صلواتهم ومعابدهم وهتاغاتهم وخطواتهم المحمقاء أكيف كان يمكن أن نرى هذا الاله جميعا ، وأن نراه بهذه الصيغة وبهذه الصفات والاخلاق والشهوات والارهاب ، وبهذا الاحتياج الى صلواتنا وعباداتنا ، والى هزائهنا وضعفنا وتملقنا له ، لولا حاجتنا إلى أن نقف في طابور واحد ، والى أن نبكي بلغة واحدة ، والى أن نكنب ونفتضح ونمارس العار والتفاهة والهوان والغباوات بأسلوب واحد وصيغة واحدة ؟ لقد رأيناه هكذا لاننا مضطرون إلى أن نمارسك ونمارس أنفسنا هكذا . لقد أصابت الحماقة كل عقولنا لانها لا بد أن تصيب كل سلوكنا . لقد توحدنا في المنطق لتوحدنا في السلوك . أنها لقضية مفهومة أو يجب أن تكون مفهومة . أنها لقضية لا بد أن تظل غير مفهومة ولا ينبغي أن تكون مفهومة مهما كانت مفهومة و وجب أن تكون مفهومة مهما كانت

ان الذين يفرضون علينا سلوكا معينا هم حتما يفرضون علينا تفكيرا معينا أي مذهبا معينا أو دينا معينا أو تعاليم ونظريات معينة ، أي يفرضون علينا الاقتناع بذلك . أي انهم يصنعون لنا هذا الاقتناع ، وليسو فقط طالدوننا به ، أو يريدونه لنا ، أو يفرضون علينا أعلانه فقط .

اذن فالبشر ليسوا كائنات معتقدة أو مقتنعة أو مؤمنة ، بل هم كائنات ملتزمة أو متسابعة ، تدعو التزامها وتتابعها اعتقادا وايمانا واقتناعا ومذاهب واديانا ونظريات .

ان المراد هنا الالتزام بالاخرين وبالوقوف في الطابور الطويل لا بالاخلاق أو بالمثل . فالمذهب والاعتقاد هما تناسخ من المجتمع وذوبان فيه ، وهزيمة

نتلقاها منه ، وليسا اي المذهب والاعتقاد فهما او اقتناعا او بحثا عن الافضل او الاصدق او الاذكى . ان المذهب والاعتقاد اسلوب من اساليب الوقوف في الطابور الطويل ، وليسا موقفا ذهنيا او اختراقا ذهنيا .

ومع أن قانون الذوبان في المجتمع هازم ومذل لشبجاعة الانسان ولحريته وذكائه وكبسريائه الا أن هذا القانون مفيد لحياته ولحاجته الى النظام والاستقرار ، والى الشعور بالامن الروحي والفكري والاخلاقي . أن الاستعباد الروحي والعقلي حاجة انسانية تجيء بأسلوبعدوان وطغيان وخداع واكاذبب.

ان الانسان محكوم عليه بألا يجد نظامه واستقراره الا في خروجه على نماذجه التي يفكرها ويمجدها ويتحدث عنها وبتمناها ويزعم أنه يحياها .

انه لحكوم على الانسان بأن يكون فوق جميع النماذج المعروفة والمستطاعة في طموحه وأفكاره ، وفي نماذجه المذهبية والدينية والتعليمية ، وتحت جميع النماذج المعروفة والمكنف في هوانه وخضوعه ، وفي يمانه وتصديقه وافتضاحه .

ان ضرورة التوافق والتوحد مع الآخرين تحول الانسان الى نموذج بلا شبيه في فقده للشجاعة والذكاء والحرية والاحترام للنفس . انها تحوله الى كائن لا مثيل له في العدوان عليه . ولعله لا يوجد كائن غير الانسان أو مثل الانسان يسعد ويستريح ويستقر ويتهذب ويتدين بالعدوان عليه .

انك لن تجد أو ترى أو تتصور صيغة للتعبير عن الفقد لجميع مستويات وأساليب الشجاعة والحرية والكرامة والذكاء والرفض مثل أن تجد ملايين البشر يصلون لاله واحد ، في معبد واحد ، وبنشيد وأسلوب واحد ، وبجبهة واحدة ، وبقامة واحدة ، وباتناع واحد ، وسرؤية واحدة ، وبمستوى واحد من الخوف والاستسلام والامل والانتظار . وانك أواجد دائما هذه الملايين من البشر يصلون هذه الصلاة بكل صفاتها وأساليبها وظروفها لمثل هذا الاله .

او مثل أن تجد كل هذه الملايين من الصيغ البشرية تؤمن بمزايا او ببطولة أو بعبقرية زعيم واحد ، هاتفة مطيعة مصلية له ، غاقدة كل ذكائها ومنطقها وحرياتها ورؤاها ووقارها ، متوحدة في اقتناعها به ، وفي اصابتها كلها بنوع الجنون والغباء اللذين يصاب هو بهما ، متدافعة المجنون والغباء اللذين يصاب هو بهما ، متدافعة المجنون والغباء اللذين يصاب هو بهما ، متدافعة

ومتداعية ومتناصحة ، ومقنعا بعضها بعضا بهزايا وشرف وبطولة احدى حماقات الموت والخراب الكبرى التي يسوقها اليها زعيمها الواحد أو الهها الواحد . وانك لواجد دائما ذلك بكل بشاعاته وذنوبه ومهاناته . انه لا يوجد كائن غير الانسان أو مثل الانسان تتحول جميع جبهاته وقاماته الى جبهة واحدة وقامة واحدة .

ان الانسان حتى في اعلى واعظم مستوياته ليس الاحشرة موهوبة ومعدة للموت في احد المعابد ، مؤمنة مصلية لاحد الآلهة ، او للموت في احدى الحماقات او الحروب الكبرى ، مصدقة مطيعة هاتفة لاحد الزعماء ، او لاحد المناهب او لاحد الشعارات ، مقتنعة ببطولة موتها وبذكائه وبشرفه وبخلوده وبعاليته وبنموذجيته المذهبية او الدينية أو الاخلاقية أو ألوطنية أو الانسائية. ان الموت في احدى الحماقات الكبرى بطولة وشرف وخلود وذكاء . لقد عد ذلك كذلك واقتنع به كذلك لانه وقوف في الطابور الطويل الذليل .

ولكن كلا . ان الانسان ليس حشرة فقط . انه ليس حشرة لها كبرياء الحشرات ، ولها رفضها ووقارها وعصيانها الفكري والروحي والنفسي . ان الحشرات لا تطيع الإكاذيب والغباوات طاعة فكرية أو روحية أو نفسية . انها اذن لانبل عصيانا .

ان الانسان حشرة اكثر افتضاحا وهوانا واستسلاما وطاعة وتصديقا، انه حشرة تؤمن وتصلي وتهتف وتحول هوانها واستسلامها وافتضاحها الى مذاهب واديان وتعاليم ، انه ليس حثرة تخاف وتجوع وتهون وتفتضح وتتلوث بصمت أو بوقار أو بغضب أو بلا دعاوى وتفاسير وتسويغات عقلية ودينية وأخلاقية ، انه حشرة تعلن عن معانيها ومستوياتها وضعفها بالايمان والهتاف وبالصلوات في المعابد ، وفي مواكب ومفامرات الطغاة والقتلة والمجانين ،

انه حشرة مؤمنة مصلية هاتفة . انه اذن اكثر من حشرة . ان الحشرة لا تحول أخلاقها الى ايمان وصلوات وهتافات موحدة ومقاتل عليها وباسمها .

انه ليست للحشرات جباه تسجد عليها وبها ، ولا حناجر تحولها السى هتاف وتسابيح واناشيد للطفاة وللالهة وللمهرجين وللاكاذيب من كل جنس . وليست لها اي للحشرات تفاسير تفسر وتسوغ بها الجنون والغباء وجميسع الحماقات والسخافات ، ولا منطق لتحسوله آلى ايمان واقتناع وتعمسب

وبغضاء . أن الحشرة حشرة فقط ، أنها حشرة لحساب ذاتها فقط . أما الانسان فأكثر من ذلك جدا .

ان الحشرة ليست لها آلهة ولا معلمون ولا طغاة ولا وعاظ ولا خطباء يحولون عاهاتهم وآثامهم وهمومهم وجميع صغائرهم الى عقائد وتعاليم لها .

ما أضخم وأفدح الحسابات المدفوعة اثمانا للالهة وللمعلمين والزعماء وللطغاة وللعقائد والتعاليم وللايمان . ما أكبر واكثر الاشبياء والتفاسير المدفوعة ثمنا وحسابات وطعاما لهولاء .

ان الحشرات آذن ليست لها كل دمامات الانسان وهزائمه وفضائحه . ان الحشرات تهون وتهزم وتتلوث بأعضائها ولكنها لا تفعل ذلك بتفكيرها او بروحها أو بمشاعرها أو بتعاليمها وشمعاراتها ، كما يفعل الانسان . ان الحشرة لا تفرض أخلاقها تحت اسم أية فكرة على مجتمعها كما يصنع النبي والزعيم والانسان .

\* \*

من الذكاء والقوة أن تكون متواضعا اذا تكلمت ، عظيما كبيرا إذا فعلت وفكرت ، أن تكون متواضعا في حديثك لانك كبير في افكارك وافعالك .

انك اذا تكبرت حمين تتكلم وانت قوي وذكي هجوت قوتك وذكاءك ، واذا تكبرت حين تتكلم وانت ضعيف وغبي حرضت على الاستهزاء بضعفك وبغبائك ، وعلى التحديق فيهما وعلى رؤيتهما بقسوة .

لماذا تتكبر متحدثا ؟ هل لانك تريد أن تنتصر أو تخدع أو تزداد طولا أو جمالا أو رهبة أو محبة في القلوب والعيون ، أم لانك تريد أن ترتد طفلا ؟ هل تكرك في حديثك أعلان عن عظمتك ومجدك ، أم تثبيت لهما ، أم بحث عنهما ، أم مغازلة لهما ، أم تحريض على السخرية بك ؟ هل تكبرك متحدثا يهب وجهك جمالا أو عقلك ذكاء أو قامتك طولا أو جيشك انتصارا ؟ هل تكبرك بالحديث يتحول الى مجد لاربابك أو لابائك أو لتاريخك أو لذهبك أو لدينك ؟

هل ذلك تدبير منطقي أم هو عرض للذات بأسلوب او باغة همجية ؟ هل المتكبر بحديثه يقصد أن يثني على نفسه أم أن يحقرها ؟ هل هو منتهى الفباء أم منتهى المعاداة لنفسيه ؟.

ان المتكبر متحدثا ليس الا انسانا يحقر نفسه بقصد تعظيمها وتمجيدها واسترضائها . انه انسان يلعن الاخرين ويصنع اشمئزازهم واحتقارهم بقصد اقتاعهم بمزاياه وبقصد اجتلاب رضاهم واعجابهم به وعنه . انه كائن تحت جميع مقاييس الذكاء ومقاييس الباحثين عن المجد وعن الحب لانفسهم . . .

ان المتكبر بلغته انسان يعلن عن نفسه على مستوى الذباب ، وبلغة الذباب ، وبذكاء الذباب . ان الذباب يعلن عن مزاياه وعن مجده وقوته وعن اغانيه باثارة مشاعر الاشمئزاز والتحقير والغضب . انه لا ينافس الذباب في ذلك الا الآلهة والزعماء المتحدثون عن أمجادهم ومزاياهم بأساليب تهرم حميم الاساليب الذبابية .

ان الزعيم المحول لامجاده وانتصاراته الصادقة أو الكاذبة الى أناشيد والى دعايات ضاجة ليس أقل وقاحــة أو بذاءة أو اثارة للغثيان والاشمئزاز والفضب من الذباب المحول لامجاده وانتصاراته ولمعاركه ضد الانسان وضد الحياة والنظافة الى طنين والــى سقوط على وجوه الناس وعلى طعامهـم وكبريائهـم .

ان مثل هذا الزعيم ليس أفضل أخلاقا ، ولا أكثر ذكاء أو تمجيدا لنفسه من مثل هذا الذباب الساقط بأغانيسه وبذاءاته على وجوه الناس ، وعلسى طعامهم ، وعلى أخلاقهم وكبريائهم ، وفوق عقولهم ومذآهبهم وأديائهم ، وتحديا لايمانهم بنظافة الحياة أو بذكائها أو بشرفها أو بمنطقها ، أو بأن فوقها كائنا صديقا أو نبيلا أو نظيفا أو ذكيا أو أبيا أو غيورا . وهل يوجد مثل الزعماء سقوطا ببذاءاتهم ووقاحاتهم على وجوه الناس وعلى أخلاقهسم وذكائهم وشرفهم بل وعلى طعامهسم ؟

ان التحدث عن النفس باعجاب وانشاد فن لا يجرؤ عليه أو يرضاه أو يستمع اليه أو يطالب به الا الاله أو الزعيم أو الذباب أو من كان في مستوى الاله أو الزعيم أو الذباب . وهل يوجد من هو في مستوى الآلهة أو الزعماء أو الذباب ؟

لهذا لقد ظل الذباب والآلهة والزعماء في كل التاريخ اكثر الاشياء تحريضا على الغثيان والاشمئزاز والغضب ، واكثرها هجاء لجد الانسان والحياة . لقد ظل الذباب والآلهة والزعماء اقسى واشمل هجاء وسباب لكل ما يحتمل أن يكون في الحياة أو في الانسان من جمال أو ذكاء أو نظافة أو كبرياء أو عبقرية أو موهبة .



# رأسك اكثراعضا كك انخفاضا

« . . هل يوجد من يتفوق او يفرض عليه ان يتفوق على الحشرة في هوانها وتلوثها وانهزامها وستوطها مثل الذكي حينما يعمل في مجتمع يحكمه طاغية او يحكمه حاكم فاسد او متخلف او حاكم جاء ليعلم الارض اخلاق السماء وليعلن فوقها امجاد الالهية ؟ . . أن الاوغاد الاذكياء هم افضل المتعاملين والمتنافسين على الركوع تحت الاقدام الهمجية القوية او تحت الاقدام الغنية الفبية او تحت كل الاقدام الباحثة عن كل الراكعين . أن الاوغاد الاذكياء هم اعظم الناس حظوظا في كل التاريخ ، ولدى كل الاهواء حتى لدى اهواء الانبياء والقديسين .

« . . انه لم يوجد ولن يوجد في كل التاريخ وفي كل المستقبل الا نبي واحد يعلم الناس ويفسر ويسوغ ويشرع لهم الاكاذيب والفباوات وطاعة الطفيان وعبادة الاوثان . ان هذا النبي الواحد هو رأس الانسان . انجميع المعلمين والمفسرين والمشرعين يتعلمون نبواتهم من هذا النبي الواحد . . ان رأس الانسان لا بد ان يتحول الى نبي محلل اجميع التلوثات والانحدارات التي تهوي اليها وتعيشها اعضاؤه وأخلاقه .

« . . ان الذكاء لا يملك دموعا غزيرة او نظيفة بل لا يملك أية دموع ليذرفها على مجده المهان المهزوم الراكع . أن الذكاء لا يملك أية احزان اخلاقية او دينية او انسانية ليقاسي منها حينما يفقد كل أساليب ومستويات الشبجاعة والكبرياء والفضب . . ان الذكاء لا يرفض ان يكون وغدا ، وغدا . . . آن لذكاء لا يرفض ان يكون وغدا ، وغدا او شجاعا او شريفا او صادقا » . . .

#### **\*** \*

ان الطاغية هو الصوت الجميل البليغ الذي ينادي بحنان وتهذيب وتقوى اوقح واقبح الحشرات لتتجمع حوله ، واحيانا الحاكم كيفما كانت صفاته حتى ولو غير طاغية ، أي حتى ولو كان عاجزا عن امتلاك قوة الطغيان

ووحشيته يتحول آلى هذا الصوت الجميل آلبليغ في احساس ومساميع واخلاق اوقع واقبح واضعف الحشرأت .

انه لا يوجد مثل صوت الطاغية في حنانه ورقته وجاذبيته حينما يهتف بأنذل الحشرات لتتجمع حوله .

ان الطاغية \_ واحيانا كل حاكم حتى ولو غير طاغية \_ هو اللغة التي تعرفها وتعرف منطقها وتفاسيرها كل الحشرات ، والتي لا يسعد بها ولا يطرب لها الا اردا الحشرات . انه اللفة الكونية او النشيد الكوني لكل الحشرات من كل الاجناس والانواع .

آنه اللغة العجيبة والحروف العجيبة التي تعرفها وتقرؤها جميع الحشرات حتى الحشرات التي لا تعرف أو تتكلم أية لغة ، وحتى الحشرات الامية آلتي لا تعرف أو تقرأ أية حروف ولا أية كتابة . أنه لا توجد موهبة مثل موهبة أنذل وأفسق الحشرات في معرفتها للغات الطغاة ولفات المتخلفين في المجتمعات المتخلفة ، وفي قدرتها على الاستجابة لهم .

ان الطفاة هم النداء الابدي الهاتف بكل مواهب وأخلاق الحشرات: آن تعالى الى الطعام والمكان والمجد والشهرة . وقد يقال ولو احيانا: ان جميع الحكام هم هذا النداء الابدي .

أن الطاغية ، وايضا كل حاكم متخلف في كل مجتمع متخلف هو النموذج الفكري والاخلاقي والنفسي الذي تتفق عليه اخلاق واحاسيس واهواء وطبيعة كل الحشرات في كل نماذجها .

أنه أسخى هبات الطبيعة لمواهب الحشرات الخالدة في كل البشر في كل البشر في كل العصور والمجتمعات .

انه النشيد الكوني الهاتف بلفات جميع الحشرات ، انه النشيدالذي ينادي كل الحشرات بكل لفاتها:

يناديها: أن تخلقي وتكاثري وتجمعي ثم تعالى \_ تعالى الى صديقك العالمي الخالد خلودك . . أن تعالى يا اقبع واوقع الحشرات ، يا اضعف

.. ينادي: الا يأتي الا آكثر الحشرات دمامة وسما وتلوثا او السفرها رؤوسا او اكثرها جبن رؤوس وهوان رؤوس ، أن ضآلة حجم الرؤوس شرط مفضل فيك ايتها الحشرات ، او فالشرط الافضل هو أن الرؤوس وجبنها ، ان ضآلة حجم الرأس فيك ليست حتما شرطا أفضل من جبنه وهوانه .

آذن تعالى يا اقبح واوقح واضعف واصفر الحشرات رؤوسا \_ تعالى الى طعامك الجيد ، الى طعامك الذي لم تخلق الالهة أو تعرف طعاما افضل منه للحشرات .

ان الآلهة لا تحابي الانذال النشيطين المقتحمين مثلما تحابيهم حينما تصر على أن تستمر تخلق الطفاة وتهبهم الانتصارات والامجاد .

انه حيث يوجد الطاغية او الحاكم في المجتمع المتخلف ، او الحاكم دائما فلا بد ان يوجد حوله موكب طويل دميم كئيب متبدل ومتعاقب من الحشرات السامة البذيئة . . من الاعوان الذين لا بد ان يكونوا ضعفاء وفاسدين ومهزومين وبلا رؤوس أو برؤوس صفيرة او مقطوعة أو مهيئة جبانة . انه لا طاغية بلا مواكب من الحشرات الملوثة السامة .

وقد يقول اخرون: بل أنه لا حاكم بدون هذه المواكب، موآكب الحشرات السامة الملوثة.

ان هؤلاء الاعوان لا بد ان يكونوا ضعفاء أو مهزومين لئسلا يعصوا او يقاوموا أو يحاولوا و ولا بد ان يكونوا فاسدين لئسلا يغضبوا او ينكروا أو يسمئزوا او يتعذبوا باخلاقهم أو بضمائرهم و لا بد كذلك ان يكونوا بسلارؤوس ، أو ان تكون رؤوسهم صغيرة ، او مقطوعة ، أو جبانة ذليلة لئسلا يفهموا او ينقدوا أو ترفض رؤوسهم اجسامهم أو تحتج عليها أو لا تتلاءم معها .

لهذا فان الذكي في مجتمع الطاغية أو في مجتمع الحاكم المتخلف او الفاسد لا بد أن يكون محتاجا ألى أن يقهر ويعاقب ذكاءه بالتملق والتخضع

والتفابي لكي يعفر له ذكاؤه او لكيلا يفطن الى ذكائه، ولكي يتحول اي الذكي من وحش مخيف ومعاد ألى وحش صديق واهب للامان او الى ارنب ذليل يصنع الرثاء والشفقة ، بدل الخوف منه والاحترام له .

انه لا شيء يحتاج الى أن يشوه نفسه ويعاقبها ويتوب منها مثل الذكاء حول الطاغية وحول الحاكم المتخلف والفاسد .

أنه لا أحد يحتاج ألى أن يقطع رأسه ، أو ألى أن يعلمه كل أساليب ومستويات الغباء والهوان والجبن والنفاق والحقارة – إلى أن يذله بكل معاني الجبن وصيفه وتفاسيره وتعبيراته ودلالاته – إلى أن يجعله أي يجعل رأسه صفيرا ، صفيرا ، لا يستطيع أحد أن يراه ، أو يشعر بوجوده ، أو بأنه قد خلق .

- نعم ، ان اخفاء الرأس فن قديم وحديث وخالد من فنون الانسان-الانسان البدوي والحضارى .

- نعم ، أنه لا احد يحتاج الى كل ذلك مثل الذكي حينما يصبح احد اعوان الطفاة او أحد اعوان الحكام المتخلفين او الفاسدين ، او احد اعوان الحكام كيفما كانوا وكانت صفاتهم ومستوياتهم .

آنه لا أحد يحتاج الى أن يعاقب رأسه ، والى أن يجعله بالمحاولات الذليلة أصغر ألرؤوس وأكثرها أزدحاما وأيمانا بالغباء مثل الذكي حينما يصبح أحد هؤلاء ألاعوان .

انه حينئذ لا بد ان يتعلم الفباء بأساليب اكثر هوانا وحقارة من اساليب جميع الحشرات في تعلمها التلوث والسقوط والترفع عن الكبرياء . ان الذكاء لا بد ان يصبح أحيانا أو دائما جريمة لا بد من اجتنابها أو اخفائها أو انكارها كالجريمة في المجتمع الذي يعاقب الجريمة بقسوة وشمول وتقوى . ان الذكاء قد يصبح عدوانا أو عارا يتاب منه بهوان . أنه حينئذ قد يتحول الذكاء في أعوان الطفاة وفي أعوان الحكام الجاهلين والفاسدين ، أو في أعوان الحكام جميعا \_ قد يتحول ألى مزية وألى مطلب كبير من مطالب هؤلاء الطغاة والحكام الجاهلين والفاسدين \_ أي حينما يصبح عارا أو عدوانا أو ذنبا يتاب منه بهوان ويصبح اخفاؤه أو انكاره أو أذلاله صلاة وتقوى مارسها ذنبا يتاب منه بهوان ويصبح اخفاؤه أو انكاره أو أذلاله صلاة وتقوى مارسها

بضراعة جميع المصابين به .

ان آلذكاء \_ أي اذا كان متملقا متخضعا منافقا مهينا مهزوما \_ يصبح اقدر على ارضاء وخدمة الطفاة وعلى ارضاء وخدمة جميع الحكام والاقوياء وعلى تلميعهم، واقدر على معايشتهم وعلى معرفة ما تريد شهواتهم وحماقاتهم واهواؤهم ، وعلى مساعدة هذه الشهوات والحماقات والاهواء على ان تتحقق وتنتصر . أن الذكاء حينئذ أي أذا كان مالكا لهذه الصفات يصبح موهبة لهؤلاء الطفاة والحكام ، لا موهبة لنفسه ، ولا للاذكياء ، ولا في الاذكياء . أن مثل هذا الذكاء يصبح نقيضا جيدا جدا لنفسه .

ولكن كيف؟ أليس محتوما أن يصبح الذكاء في كل موقف وفي كل مكان نقيضا لنفسه ؟ هل يستطيع الذكاء أن يبتى أو أن يتحرك أو أن يقبل نفسه أو أن يتعامل مع نفسه أو مع أي شيء أو لم يصبح نقيض نفسه ؟

آن الطغاة وايضا جميع الحكام الفاسدين والجاهلين والمتخلفين قسد يحتاجون الى مثل هذا الذكاء ، اي الى الذكاء الذليل المهزوم كما يحتاجون الى الحرس القوي المخلص والى الجيش القوي المخلص ، والسى الضمائس التى فقدت كل اسلحة المقاومة وشمهواتها والقدرة عليها .

انهم ليحتاجون الى ذلك كما يحتاج الوحش المفترس الآكل للحوم الى الاظفار والانياب والى المضلات والضربات القوية .

ان افضل الاعوان للطفاة ولاكثر الحكام واحيانا للحكام جميعا هسم الاعوان الاذكياء الصفار ، هم الكلاب المخلصة الذكية ، هم الحشرات الجيدة السم والتلوث .

ان الحشرة الذكية \_ الحشرة جدا في اخلاقها وضميرها هي النموذج الاعلى لاعوان الطاغية ولاعوان اكثر الحكام أو لاعوان كل الحكام. كما أن الكلب القوي المخلص الذكي هو أنبل واتقى الكلاب في حساب صاحب كلاب الصيد .

ان الاوغاد الاذكياء هم أفضل المتنافسين على الركوع تحت الاقدام الهمجية القوية أو تحت الاقدام الفنية الفبية ، أو تحت كل الاقدام الباحثة

عن الرآكمين .

أن الاوغاد الاذكياء هم اعظم ألناس حظوظا في كل التاريخ ولدى كل الاهواء حتى لدى اهواء الانبياء والقديسين .

ولكن الا يخشى أو يرفض أحيانا الطفاة والحكام الفاسدون والمتخلفون الذكاء مهما نافق وذل وهزم ؟ الا يجدون في نفاقه واستسلامه وهزيمته هجاء وسبابا واتهاما لهم ؟

ألا يزعجنا أحيانا من يرون عاهاتنا وضعفنا وذنوبنا وخطايانا مهما مدحوها ؟

اليس الذي يمدحنا كاذبا هو اكثر المتعاملين معنا فضحا وتحقيرا واذلالا لنا وأعلانا عن قبحنا ؟

اليس الاعمى افضل من المبصر في جميع حسابات وتقديرات الكائن المشوه ؟

اليس الذي لا يرى دمامتنا اكثر محاباة وسلاما انا من الذي يراها ثم ينهب يبالغ في امتداح جمالنا ؟

أليس الذي يرانا في جميع حالاتنا وكينوناتنا ويفهمنا في جميع تفاسيرنا ومنطقنا يخيفنا ويرهقنا مهما كانت صداقته لنا او علاقاته بنا ، ومهما كان ضعف آخلاقه ومقاومته ؟

اليس الاله الاعمى ارحم بنا واقل تخويفا وفضحا لنا من الآله المبصر المحدق فينا الرائي لنا من داخلنا وخارجنا مهما حابانا وكذب لنا وعلينا؟

اليست العيون الرائية المفمضة تتفجر في اعصابنا ومشاعرنا كالاسلحة المتفجرة فوق اهدافها ؟

اليس السلاح يخيف احيانا حتى ولو كان مفمداً ، حتى ولو كان في ايدي جنودنا أو عبيدنا الاذلاء المهزومين ؟ اليس السلاح الفتاك المهزوم قد

# يتحول الى اخطر الاسلحة ؟

اليس الذكاء المهان قد يصبح اكثر انواع الذكاء تهديدا وخطرا وانتقاما

اذن اليس الاذكياء اكثر ارهابا واحراجا وتهديدا لنا وعدوانا علينامهما كانوا أوغادا ومنافقين ؟

أليس الاعمى مهما كان معاديا أرحم بعاهاتنا وتشوهاتنا ودماماتنا من المبصر مهما كان صديقا ؟

\* \*

انه لما كان الحاكم الطاغية أو الحاكم الفاسد أو الحاكم دائماً طاقة مغناطيسية هاللة ، يجذب اليه كل ضعف وفساد ونفاق وكذب وخسسة وهوان فكري ونفسي واخلاقي وذاتي \_ ويهتف بكل ذلك ، يكل اللغات ، يناديه ليتجمع حوله ، كان محتوما أن ينيخ حول هيكله جميع سدنة وكهنة وعبدة الاوهام والمقائد الضعيفة أو المستضعفة ، بل وكهنة وسدنة جميع التعاليم والمذاهب القوية والضعيفة ، لينصروه ، لكي ينتصروا به .انهلحكوم على جميع معلمي المذاهبوالنظم وعلى جميع معلمي الالهة والانبياء أن يعبدوا الاقوياء والمتسلطين .

ان هؤلاء المعلمين ان لم يعبدوا هؤلاء الاقوياء والمتسلطين فلا بدان يعبدوا الاقوياء والمتسلطين الاخرين .

ان اللاهوتية لا بد ان تكون هي أحدى الشرط او الفرق الدائمة المؤمنة ألموثوق بها للحاكم الطاغية أو للحاكم الفاسد او لكل حاكم . لانها اي اللاهوتية بظروفها وخصائصها وتفاسيرها ألمختلفة لا بد أن تكون محتاجة الى الصلاة بكل أيمان واخلاص وهوأن في المعبد الذي يبنيه السلطان ، والى ان تحرق كل شموعها أمام كل هيكل ترفع فوق محاريبه صور السلطان وتنقش على جدرانه قصائد الامتداح له . أنه في كل التاريخ لم توجد لاهوتية واحدة تعبد الاله وحده دون أن تعبد السلطان .

ان كل لاهوتية في التاريخ لم تكن تعبد ألا السلطان وحده مهما عبدت سواه او مهما تظاهرت بعبادة شيء سواه .

آنها اي اللاهوتية لا قوة اها من ذاتها ، ان قوتها دائما وهمية أو تاريخية . انها لا تملك اية قوة او اية حقيقة سوى زعمها أنها تتحدث عن قوة وعن حقيقة ، وسوى تسليم الناس لها بصدق حديثها عن تلك القوة وتلك الحقيقة ، انها اذن مضطرة لكي تتحرك تتحدث وتكذب وتسرق وتخدع وتخيف وتستقوي ، ولكي تترك تصدق في زعمها انها تتحدث عن قوة وعن حقيقة ، بل عن كل ألقوة وكل الحقيقة ،

- نعم ، انها مضطرة لكي تترك كذلك ألى أن تتعبد في جميع معابد القوة ، وفي جميع مفارآت ألاستبداد القوي ، وفي جميع هياكل الفساد المنتصر القادر ، والى ان تجند كل كذبها وقبحها وغبائها وهوانها لاهواء المطفاة ولاهواء جميع الحكام وألاقوياء ألذين يقودون ويحكمون المجتمع الذي تكذب هي عليه وتتحدث اليه عن القوة وعن الحقيقة آلتي تزعم انها تتحدث عنها وانها قد جاءت من عندها لتبلغ عنها ولتعلم بها ولتهب باسمها ، لتهب باسمها كل ما ليس موجودا وكل ما لا يمكن ان يكون موجودا .

انها مضطرة الى ان تتعبد كل اساليب العبادة بكل اساليب الهوان والانهزام ، تحت كل الاقدام القوية الهمجية او الاقدام الفنية الفبية ، او تحت كل الاقدام الباحثة عن كل الراكعين تحت كل الاقدام ، لكي تترك تكذب وتسرق وتتسلط وتضلل ، بل ولكي توهب المجد والاقتدار ، لكي يهبها المجد والاقتدار والدعاية الاقوياء آلذين تهبهم صلواتها وتعاليمها ونفاقها وكل ذكائها وغبائها . ولانها ان لم تفعل ذلك أزيلت ، او تركت فزالت ، لأن الاوهام والاكاذيب وحدها بدون طغيان حقيقي قوي ينصرها ويبشر بها ويتقبلها ويتقبل منها لا تستطيع ان تنتصر ، بل ولا ان تبقى أو تعيش . انه لا بد من القوة الضالة للاوهام والاكاذيب . ان آلوهم لا يمكن أن يعيشاو ان يواجه نفسه ، أو أن يواجه من يراد منهم الاقتناع به دون أن تكون معه أية حقيقة . أن الوهم لا يعيش وحده . ولكن هل تعيش الحقيقة وحدها الوهم لا يستطيع أن يحمي نفسه ي ولكن هل تستطيع الحقيقة ان تحمي نفسه ؟

ان اللاهوتية لتعلم انه لا قوة ولا مجد ولا سلطان ولا بقاء لها ، بل ولا قدرة لها على الخداع المصدقاو المقبولالا في حماية الطغيان والقوة الضالة ، اي الا في حماية حقيقة ما ، ان في بقاء القوة أو في بقاء الحقيقة الضالة ، وفي انتصارها بقاءها هي وانتصارها هي والا فلا شيء امامها الا الموت

المحتوم او الهزيمة المحتومة او الهوان الذي هـو اقسى مـن المـوت ومـن المهزيمة . انه لا شيء يحتاج الى أن يوهب كل مجده وكل قوته من خارجــه لا من قوته ولا من منطقه ولا من اخلاقه بل ولا من انصاره مثل اللاهوتية .

حتى الالهة والانبياء ، انهم لا بد أن يتحولوا آلى صلاة وخضوع للطفاة ولكل الحكام والمتسلطين والمستبدين القادرين بأي اسلوب من أساليب القدرة ومعانيها .

ان كل شيء لا بد ان يعبد طفيانا ما حتى الالهة والانبياء لا بد ان يعبدوا الطفيان . أن كل العقول والتعاليم لا بد أن تهون وتتعبد .

انه لا يخضع للطفاة ولكل الحاكمين والقادرين ، ولا ينافىق ويصلى ويكذب لهم ، مثل الالهة والانبياء . انه لا يوجد ، ولم يوجد في اي عصر أو مجتمع اكثر أو اصدق خضوعا للطفاة ولكل الحاكمين والقادرين من الالهسة والانبياء . أن الالهة والانبياء لا يشترطون لخضوعهم وهوانهم تحت الاقدام القادرة أو الباطشة اية شروط . أنهم أي الالهة والانبياء يخضعون وينافقون ويكذبون لمن يستطيعون أن يضربوا أو يهبوا ، أن يحموا أو يتركوا أو يدمروا حين يخضع وينافق ويكذب من يتحدثون عنهم وباسمهم ، أي بخضوعونفاق وكذب من يعلمون عنهم ، ومن يتحدثون من فوق منابرهم ، ومن يفسرون تعاليمهم واخلاقهم وتاريخهم ونياتهم وسيرهم وكتبهم وكلماتهم، ومن يهبطون من سمواتهم على صهوات جيادهم ، رافعين راياتهم ،

ان كل الناس يكذبون وينافقون ويخضعون باسم الالهة والانبياء ، اذن هل يوجد مثل الالهة والانبياء في كذبهم ونفاقهم وخضوعهم ؟

ان الألهة والانبياء لا يوجلون ولا يفهمون ولا يفسرون ولا يمارسون انفسهم الا في ذوات وحياة ومنطق واخلاق من يعلمون عنهم ومن يفسرونهم ومن يحفظون كتبهم ويروونها ويعلمونها ويكونونها و وهؤلاء هم النماذج الكاملة والشاملة والدائمة للنفاق والهوان والركوع تحت كل الاقدام الضاربة او الواهبة او الجاهلة القادرة .

اذن فالالهة والانبياء هم هذه النماذج الشاملة الكاملة الدائمة للنفاق والهوان والركوع تحت جميع الاقدام القوية الهمجية .

اذن تجلد ايها المؤمن ، تجلد . . تجلد امام اكبر المفاجات الاليمة البعيدة عن كل الظنون .

# . . تجلد ايها المؤمن بكل أحتمالات التجلد فيك .

تجلد لان الهتك وانبياءك لم يكونوا في كل التاريخ ولن يكونوا في كل المستقبل آلا عبدة ودعاة لكل الاوثان ولكل الطفاة ، لان من لا يوجدون ومن لا يعيشون ومن لا يفهمون الا في ذواتهم وفي تفاسيرهم وفي تعاليمهم لم يكونوا ولن يكونوا الا كذلك .

اجل ، أذن تجلد أيها المؤمن ، تجلد . اذن حاول أن ترثي لهم أيلالهتك وانبيائك ، لا أن تجن أعجابا وأنبهاراً بهم .

بل اياك أيها المؤمن و لتجلد . انه لحق عليك أن تتمزق غضبا وغيظا وخجلا ، لا أن تتجلد . حاول أيها آلمؤمن أن ترثي بصدق وعمق لآلهتك وأنبيائك لانهم ليسوا سوى عبدة أوثان وطغيان ، لان جميع من يجيئون باسمهم ، ليعملوا باسمهم ليسوا الا عبدة أوثان وطغيان .

اذن حاذر ايها ألمؤمن ان تتجلد . حاذر ، فالتجلد هنا عار وبلادة .

انك ايها المؤمن تقول: ان آلهتك وانبياءك لم يجيئوا ولم يكونوا ألا لكي يزيلوا كل الطغيان وكل الاوثان . ولكنك ترى انهم ليسوا سوى عبدة اوثان وطغيان .

اذن احزن من أجلهم ومن أجل نفسك أيضا . أحزن كثيرا وبعمق أيها المؤمن المفجوع بآلهته وبأنبيائه وبنفسه أيضا وبذكائه .

لقد كنت ايها المؤمن دائما فظا في معاملتك لالهتك ولانبيائك وفي مشاعرك ازاءهم ولهم ، لانك قد ظللت دائما تعبدهم وتخافهم . وكانت الرحمة والتهذيب والمنطق أن تحزن وترثي لهم بكل أحزانك وأشفاقك .

ان آلالهة والانبياء معبودون ومخضوع ومنافق ومكذوب لهم ، وان الانسان هو العابد الخاضع المنافق الكاذب لهم ، ان الالهمة والانبياء اذن لموهوبون كل الحظوظ والتمجيد والتكريم ، أما الانسان فهو الواهب كل ذلك

والمسلوب كل ذلك والفاقد لكل ذلك .

لقد كان هذا هو الاعتقاد الذي لم يكن ممكنا افتراض او تصور غير او نقيضه . اذن لقد كان كل المجد للالهة وللانسياء ، وكان كل العار والهوان للانسيان .

ولكن ، كم يمكن أن يكون انزعاج المؤمن البريء حينما يتبين أن الالهة والانبياء هم العابدون والخاضعون والمنافقون والكاذبون ، وأن الانسان هو المعبود المخضوع المنافق المكلوب له ؟

نعم ، كم يمكن ان تكون فجيعة المؤمن حينما يتبين ان الالهة والانبياء لم يكن لهم من دور في كل المستقبل غير ان يصلوا ويخضعوا وينافقوا ويكذبوا للاقوياء ، وغير ان يتحولوا السي اساليب صلاة وخضوع ونفاق وكذب ، يمارسها الضعفاء تحت اقدام الاقوياء ؟

كم يمكن أن تكون فجيعة المؤمن حينما يكتشف أن الهته وانبياءه لم يكونوا في كل تاريخ العلم بهم الا تفسيرا وتسويفا وصلاة لطفيان يمارسه الاقوياء ، وتفسيرا وتسويفا وامتداحا وتعليما لهوان يمارسه ويعلمه ويتعلمه الضعفاء ؟

نعم ، هل كان الالهة والانبياء في كل التاريخ الا تفسيرا وتسويفا لطغيان الاقوياء ، والا تفسيرا وتسويغا لهوان الضعفاء ؟

اذن كل رثائي أرأس الأنسان ، أن رأس الانسان ، أن أجهزته الرأسية التي هي الهته وأنبياؤه ومذاهبه وأديانه وأفكاره هي أكثر أعضائه جبنا وهوانا .

اذن كل احزآني لراس الانسان ولاجهزته الراسية .

لتحزن ايها المؤمن ؛ ايها الانسان . ان شيئًا ما في هذا الكون لم يمارس من الهوان والاكاذيب والنفاق والغدر ؛ استجابة لشهوات واهدواء الطغاة والجهلاء القادرين ؛ مثلما مارسته تعاليم الانبياء ومذاهب المعلمين .

اذن ليكن حزنك غاضبًا وضاجا ايها المؤمن ، ايها الانسان، لان اجهزتك الراسية هي أكثر اجهزتك هوانا وجبنا وعارا .

آذن ايها المؤمن ، أيها الانسان ، كن حزينا ورأثيا وباكيا وخجولا لالهتك ولانبيائك بدل ان تكون أهم عابدا او معظما أو حاسدا . انه لا احد يستحق الرثاء والبكاء مثلهم .

#### **\*** \*

ان اللاهوتية ليست هي فقط لاهوتية الدين أو السماء . أنها ايضا لاهوتية المداهب والقوميات والنظم والنظريات . ولا توجد فروق بين هده اللاهوتيات في احتياجها الى ممارسة الاكاذيب والنفاق والهوان والخداع والفوايات والتفاهات .

ان اللاهوتية المذهبية او آلقومية قد تكون اكثر نفاقا وهوانا واحراقا للشموع من اية لاهوتية دينية او سماوية . ان المنكر لجميع الهة السماء ليس دائما اكثر رفضا اللاهوتية من المؤمن بهذه الالهة . بل آنه لا ينتظر منه من ذلك . ان اللاهوتية لا تصنع خارج آلانسان ، اذ انه هو الذي يصنعها داخل ذاته وحياته . آذن لن تكون هناك فروق بين صفاتها لوجود الفروق بين الها وجنسياتها .

واللاهوتية قد تعيش في مجتمعات غير استبدادية او غير فردية . أنها حينئذ لا بد أن تلقي بكل نفاقها وأكاذيبها وبكل مواهبها الذليلة تحت اوأمر وشهوات أنسد وأظلم ما في هذه المجتمعات من مذاهب وعقائد وجهالات واهواء ومصالح ومن بقايا تاريخ كئيب بليد . أنها لا تعيش تحت مذهب واحد او نظام واحد او مستوى وأحد فقط . أنها تعيش كل المذاهب والنظم والمستويات ، وتحت كل المذاهب والنظم والمستويات ، أنها عالمية النسب والانتساب وألاخلاق .

ان المفروض ان يتجه الطفيان بل واسلوب الحكم كله الى مقاومة الضعف والفساد والتلوث والجبن والنفاق والهوان العقلي ، والى مقاومة اسباب واعراض كل ذلك له ان المفروض ان يتجه الطغيان بل كل حكم هذا الاتجاه حتى ولو خداعا في اجهزته الدعائية ، حتى ولو تضخيما وتجميلا

لنفسه ولعهده . ان كل نظام وحكم محتاج الى ان يخدع بعهده ونظامه وبنفسه ، ومحتاج آلى اساليب عرض قوية مثيرة مخيفة في قوتها وروعتها . انه محتاج دائما الى السحر وآلى السحرة والى كل حيلهم وفنونهم . انه لا نبي ولا دجال بلا اجهزة عرض . ايهم احوج آلى أجهزة العرض : الانبياء ام الدحالون ، الصادقون ام الكاذبون ؟

اليست القوة والاستقامة حاجتين من حاجات الطغاة بل من حاجات كل حاكم وكل نظام لان القوة تتحول الى قوة وحماية له ، ولان الاستقامة تتحول الى جمال فيه والى ثناء عليه والى تمجيد له ؟ ولان الاستقامة أيضا حتى الاستقامة الملهبية أو العقلية قد تتحول الى قيد لحركات وتطلعات ولاحتمالات المستقيم ، والى هزيمة واذلال لطموحه ولذكائه ، والى كسر لشه واته التى قد تتحول الى مغامرات أو مخاطرات أو منافسات .

ان الملتزم بالاستقامة الدينية أو المذهبية هو أفضل من يريد التعامل عليه وبه اللصوص والمعلمون والطفاة والقتلة .

نعم ، آن كل هذه حسابات محسوبة ومنظورة الطفاة بل لكل الحكام وكل المسلطين . لكن لعل امام كل حسابات صحيحة او خادعة حسابات اخرى مضادة او منافسة او محيرة ، صحيحة أيضا او خادعة . هل يوجد في هذا العالم اى موقف دون نقيضه ؟

هل توجد أية فكرةدون فكرة مناقضة ؟ هل يمكن أن توجد الافتراضات اللائمة دون الافتراضات الاخرى ؟

اذن فان حسابات الطفاة او حسابات جميع الحكام والمتسلطين قد ترى ان في فساد وضعف وهوان وغباء افراد المجتمع الذي يحكمون او الذي يعيشون فيه خيرا وحماية وامانا لهم ، وان في زوال ذلك او في نقيضه خطرا وتهديدا وتحديا لهم ، وحينئذ ليكن كل المجد والانتصار لفساد المجتمعات ولهوانها وضعفها الفساد وهوان وضعف الافراد في المجتمعات. ليكن كل المجد والانتصارات للغباء وللهوان العقلي .

ليكن الفباء والهوان هما كل المجد وكل الطعام لكل العقول ولكل الإخلاق.

لتتحول حينئذ جميع الاجهزة الدعائية والتعليمية الى محاباة ذكية وقوية وشاملة لشيوع الضعف والفساد والفباء والهوان الفكري .

ليتحول كل الذكاء وكل المواهب الى مباراة رهيبة للتفوق في فنون الضعف والفساد والانحلال والنفاق العقلي والنفسي والاخلاقي، بل المذهبي والديني .

واذن ليمت او لينف من المجتمعات جميع الافراد الاذكياء الاصحاء الاتقياء الاقوياء في فرديتهم او في محتوياتهم الذاتية او الانسانية .

ليمت أو لينف بعيدا ، بعيدا هؤلاء ألافراد ، فانهم تهديد مخيف للطفاة ولكل الحكام الجاهلين والفاسدين ولكل المتسلطين . أن الافسراد الاقوياء في فرديتهم لتهديد دائم لمجد الآلهة ولمجد الانبياء ولمجدد الطفاة ولمجد الايمان والصلوات والمحاريب والمنابر .

ان الحاكم الطاغية او آلفاسد او الجاهل او المتأخر او كل حاكم ليرفض او يخشى او يقاوم ان يكون في دولته افراد آقويساء يرفضون ويأبون وينكرون ويتكبرون على آلهوان والاستسلام والطاعة والتقبل مهما ناضسل واحب وتمنى ان تكون دولته آقوى من جميع الدول وفوق كل الدول . انه لا يخاف حينما تكون دولته كذلك ، بل آنه ليجد كل آلمجد والسعادة لنفسه حينما تكون كذلك ، ان قوة دولته ليست في جميع حساباته الا قوة له هو، لذاته ، لشخصه ، لعرشه ، لتاريخه ، لخوفه وامانه وتألهسه وكبريائسه ولتحدياته ومنافساته .

ان الطاغية لا يجد في دولته القوية الا أظفاره وانيابه وعضلاته القوية. وهل الدول الا اظفار وانياب للطفاة ؟

أما الذي يخيفه جدا وحقا ودائما فهو أن يكون في دولته افراد اقوسياء .

ان اوقح واطفى طاغية ليتقبل ان يكون له آكبر جيش يخيف به كل العالم ويذل به كل امجاد التاريخ ، ويتقبل اي الجيش من شجاعته ان يموت كل فرد منه في اية مغامرة يساق اليها دون ان يرفض او يهاب . ان

الطفاة ليتزينون بالجيوش القوية ويشعرون نحوها كما تتزين الغواني باغلن واضخم انواع الحلي وكما تشعر نحوه اي نحو الحلي .

ولكنه اي ذلك الطاغية يرقض بل ويجن في رفضه ان يكون حوله اي في مجتمعه فرد واحد قوي شجاع في ابائه وفي شموخه وفي طهارته وفي عقله وفي تحديقه وفي رؤيته وفي تعبيره ، ان ذلك الفرد القوي ليخيسفنه الطاغية ويصنع له الهموم والهواجس اكثر مما يفعل له ذلك جيشه القوي بل انه يرى في جيشه القوي الحماية والزينة له ، لشخصه ، بينما يسرى في ذلك الفرد الخوف عليه والهجاء لمجده ، أن مثل هذا الفرد لا بسد أن يصنع للطاغية الفضب والفيظ أن لم يصنع له الخوف والخطسر ، أما الجيوش القوية فانها لا بد أن تصنع للطفاة الحماية والزيسنة أو المجلد والكبرياء أو القوة والطفيان ،

ألجتمعات على مستوى ما وبنية ما ، يعامل رأس الانسان على اله عضو زائله المجتمعات على مستوى ما وبنية ما ، يعامل رأس الانسان على اله عضو زائله لا وظيفة ولا تفسير ولا منطق أو معنى لوجوده ، أو لبقائه ، أو للتحدث عنه او للاقتناع بوجوده ، أو للتفكير فيه أو في وجوده — أو على أنه وجسود مرضي كالخراج الفظيع الذي يوزع الالام والمخاطر والاذى على ما حوله ، أنه أي رأس الانسان لا يعامل أو يرى في أغلب المجتمعات أو فسي كل المجتمعات ولو بأسلوب ما على أنه عضو أو كائن طبيعي أو شرعي له كل الحق في الوجود والنمو والكينونة والبقاء .

ان اغلب المجتمعات ، أو كل المجتمعات باسلوب من الاساليب، أو على مستوى من الستويات ، أو بنية من النيات ، لا ترى في رأس الانسيسان الا انه احدى غلطات الارباب التي ارادت أن تعاقب بها هذه الحياة ، أو أن تعاقب بها موهبتها هي ، أو أن تمتحن بها أعجاب الانسان بأربابه وأيمانه بهم ، أو أن تعاقب به نظافة الائسان واستقامته وتقواه في المنافة الائسان واستقامته وتقواه في المنافقة الائسان واستقامته وتقواه في المنافقة المن

ان هذه المجتمعات لا تجد في رأس الانسان الا آنه آفة بذيئة ، تثوي فيها كل احتمالات الاخطار والالام ، ويجب التداوي والتحصن منها بكسل الاساليب والوسائل والعقاقير ، وأن المطلوب والمفروض دائما هو التفكيرفي، هزيمته واذلاله أي رأس الانسان ، وفي تحويله آلى عضو ميت ، الى جشه محتقرة ومعزولة ، وأنه لا يمكن ولا يجوز لا مذهبيا ولا دينيا ولا اخلاقيساً ،

ولا وطنيا ولا حضاريا السماح له بالبقاء ألا أذا ظل حدودا مكانية دون ان يعني اية معان أو تفاسير زمانية أو حركية . فاذا حاول أن يكون عضوا حيا ، وعضوا زمنيا ، أو عضوا أله وظيفة ورأى وغضب ورفض ورؤيسة وتحديق في الاشياء أو في المذاهب أو في الاديان أو في الزعامات أو في الآلهة أو في الانبياء أو حتى في نفسه وجب أن يعاقب ، ووجب أن يكون عقابه هو أشد عقاب .

انه حينئذ يجب آلرد عليه ويجب ان يكون الرد بالمشرط ، ولكن ليس بمشرط الطبيب بل بسلاح آلجزار ، بل باسلوب الجلاد ، هل يوجد او هل وجد مجتمع واحد رأى في رأس الانسان عضوا مثل سائر اعضائه له كما لها أن يتخلق ويكون ويعبر عن نفسه ويتعامل بها كما تفعل كسل أعضائه او اكثرها ؟

لقد عجز الطب في كل تاريخه حتى اليوم ان يمنع آلانفجارات والتوترات والالتهابات والحرائق التي تصيب اعضاء الانسان . ولكن كثيرا من المجتمعات التي يحكمها الطغاة او التي يحكمها الحكام المتخلفون والفاسدون والجهلاء قد استطاعت ان تحمي الراس الانساني من كلا انفجار والتهاب وتوتر وتوقد واحتراق وغضب . لقد حمت الراس من ان يكون حيا يصاب بما تصاب به الكائنات الحية ، ويمرض كالاحياء بالاحتجاج والفضب وبالمارسات المتفجرة المختلفة الاليمة الفاضية . ان هده المجتمعات قد استطاعت ان تحمي نفسهاوان تحصنها بكل اساليب التحصين ضد الالم والخطر اللذين يصنعهما ويمرض بهما راس الانسان . ان لهذه المجتمعات اذن ولطغاتها مجد التفوق على الاطباء العالميين الذين لم يعرفوا او يستطيعوا ان يحموا اعضاء الانسان من اسباب او احتمالات الانفجار او التوتر او الالتهاب .

ومع الاعتراف بانتصار كثير من الطفاة والمجتمعات على راس الانسان فلا بد أن يقال أيضا .

لقد ظل وجود الراس الانساني مشكلة هائلة واليمة في اكثر العصور والمجتمعات أو في كل العصور والمجتمعات أن أي مجتمع من المجتمعات لم يستطع أن ينجو من معاناة هذه المشكلة ألقد كان وجدود الراس في الانسان ورطة عاشتها وتعذبت بها كل المجتمعات في كل العصور وناضلت

ما اعظم واكثر ما انفق البشر في كل التاريخ من العمل والذكاء ، ووضعوا من الخطط والاساليب ، واستحدثوا ومارسوا من الالام والاحزان والمظالم ، وسغكوا من الدماء ، واستقبلوا من الانبياء والوعاظ والمعلمين ، وانزلوا على انفسهم من الاديان والمذاهب والكتب المقدسة .

\_ نعم ، ما اكثر ما فعلوا كل ذلك لمقاومة رأس الإنسان ، وخوفا منه، ورفضا له ، ولما فيه من احتمالات قد تتفجر . لقد كانوا يشعرون انهـم يعيشون تحت خطر يعيش غوقهم وغيهم . لقد كان تهديد الرأس للبشر أعجب تهديد عاش فوقهم وداخلهم وحاربوه مثل عدو يعيش خارجهم .

ان البشر لم يحاربوا اعداءهم والامهم مثلما حاربوا رؤوسهم حتى ولا في كثير من المجتمعات المتقدمة جدا . انه لا يوجد أي قوم في أي مجتمع لا يحاربون رؤوسهم ولا يخافون منها بأحد اساليب الحرب والخوف ، او باحد مستوياتهما ، أن كل البشر مهما عاشوا السلام وارادوا السلام فانهم لا بد ان يعيشوا كل الحرب أو بعض الحرب ، وأن يريدوها كلها او بعضها ضد رؤوسهم .

ان رؤوس ألبشر هي العدو او ألخصم الذي لا يمكن أن يعامل في أي مجتمع بسلام دائم شامل أو بهدنة دائمة شاملة .

ما اكثر الطغاة بل والناس الصغار البسطاء الذين يتصرفون وكأنهم يريدون أن يلعنوا الاله او الطبيعة لانه او لانها قد خلقت للانسان رأسا او لانه قد خلق برأس.

ما اكثر الذين يتمنون أن الآلهة أو أن الطبيعة قد كانت حفية ورحيسة بالبشر لكي تخلقهم بلا رؤوس، أو برؤوس ليست مسكونة أو مشحونة بهذه المادة أو ألطاقة الفاسقة الشيطانية الفاهمة لكل اللغات ، والمبصرة لكسل المسافات ومن وراء كل المسافات ، والسامعة لكل الهمسات بل ولكسل النيات ، والكتشفة قبل الرؤية وبلا رؤية ، والتي تستطيع أن ترى فسي الظلام بقدرما تستطيع الرؤية في النور ، والتي تستطيع أن ترى الصفير جدا كما ترى الكبير جدا ، وترى الصفير جدا بالحجم الذي ترى به الكبير

جداً أو بالقدرة التي ترى بها الكبير جداً ، وبالاحساس والاقتناع اللذيان ترى بهما الكبير جاء . ويالاحساس والاقتناع اللذيان ترى بهما الكبير جاداً .

وعدوانه أن الراس جهاز لا يشبهه جهال آخر في كشفه وهجومه وبذاء الموقعة وعدوانه أنه لا يستطاع الاستتار او الهرب منه او من نظراته الموقحة ..

انه لا يوجد اعداء واصدقاء ) او محاربون ومسالون لراس الانسان . ان كل الناس لا بد ان يعادوا ويحاربوا الراس الانساني علما يعادوا ويحاربوا الراس الانساني علما .

ولكن هل يوجد من يحاربونه او يعادونه كالطفاة والمعلمين علانه اي: الراس الانساني لايعادي الطفياة والمعامين عدرب ويعادي الطفياة والمعامين ع

أن الحرب والعداوات بين رأس الانستان وبين الطفعة والمعلمين هي السهر وأخلد واعنف الحروب والعداوات .

وهل ذلك صحيح ؟ آلا يمكن الزعم بأن الطفاة والمعلمين لا يسالمون ولا يستخدمون ولا يصادقون شيئًا كالرأس الانساني ؟ هـل احتمى الطفـاة والمعلمون ، أو قاتلوا بشيء مثلما احتموا وقاتلوا براس الانسان ؟ هل وجـد طفاة أو معلمون لا يحمون ويفسرون طفيانهم وجهلهم برأس الانسان كي المناه

ألم يجرب الطفاة وكل المتسلطين القادرين طويلا ، طويلا راس الانسان في تجدوا فيه كل المزايا والعون لهم ؟ الم يجدوه في تجاربهم الطويلة الباهظة متابعة وخادما مخلصا لهم ولكل ما يريدون منه اكثر منا وجدوة علوا أو مناقضا أو رافضا أو رافضا أو مقاوما ؛ بل دون أن يجدوه كذلك ، أي عَذَوا أو مناقضا أو رافضا أو مقاوما ؟ المنافضا أو مقاوما ؟ التاريخ لم يجد مو إكب من الرؤوس التهاؤلانا وتفيرة ، وتقدسه وتطبعه بل وتؤلهه ؟

لهذا فلعله لا يوجد ، ولعله كذلك لم يوجد من يريدون أن يكون رأس الانسان موجودا وقويا ومنتصرا وهازما كل الاعداء والخصوم ، مثل الطغاة ولانه لم يوجد ولن يوجد من يستفيد منه مثلهم . لعل الطغاة وكل المتسلطين القادوين بل وكل المعلمين المدجالين لو كانوا هم الذين دبروا هذا الكيون وارادوه وخلقوه لكان الراس الانساني هو اول ما يدبرون ويريدون ويخلقون انه اعظم واقدم وادوم صديق ذليل مطيع بل خادم مهين مهان لهم . لعل الآلهة لم ترد أن يوجد رأس الانسان ولم تدبر ايجاده ولم توجده الالانها قد فهمت ذلك من اخلاقه ومن استعداده قبل أن يكون وقبل أن تجرب التعامل معه وسه .

لقد جراب الطفاة رأس الانسان فوجدوه لهم اكثر مما وجدوه ضدهم او عليهم . لقله وجدوا رأس الانسان ، مهما كان شامخا وعظيما ، جنديا محاربا لتوكيد طغيانهم أكثر مما وجدوه ثائراً او محاربا لهم، بل او محايداً. ان الرأس ليس هو الذي يوفض او يقاوم أي حينما توجد المقاومة والرفض، ولكن الذي يفعل ذلك هو أخلاق أذات ، كالحيوان الذي يقاوم ، أنه لا يقاوم برأسه بل باخلاق ذاته ، أن الانسان قائد لرأسه لا مقود بسه أو له ، أن الشجاعة والرفض ليسا منطقا او تفكيرا ولكنهما مستوى ذات أو حالة ذات بقدر ما قوة العضل مستوى ذات لا مستوى رأس ،

ولو اربيد الدفاع بمحاباة عن رأس الانسان لما قيل اكثر أو أفضل من:

انه هو الشيء ونقيضه: هو الخطر والواقي من الخطر ، هو السلاح والمحطم للسلاح ، هو المنطق والنافي للمنطق ، هو المنطق والمنطق المضاد . انه هو الخطيئة والتوبة منها ، والمرض والطبيب ، والاله والديسن والنفي لهما . انه الخرافة والبلادة ، وأنه الذكاء والحقيقة . . أن رأس الانسسان لهما . اي حين الدفاع عنه وباسلوب المحاباة له \_ هو العدو للطفاة وللمعلمين الجهلاء ، المقاوم والفاضح لطفيانهم وجهالاتهم ، ولكنه ايضنا وينفس القوة هو الصديق الحامي الفادي الساتر لذوبهم وفضائحهم وغباواتهم ، وللساتر المتستر عليها وعليهم . آنه المفسر لهم احمل واكذب التفاسير .

ان هذا اقوى واصدق ما يمكن أن يحكم به على الرأس الانساني ، أي حيثما يراد الدفاع عنه والمجاملة له مراما الحكم عليه بلا مجاملة وبلا نيسة الدفاع عنه فقد يكون شيئا أخر ، قد يكون اقسى جدا ، ولكنه قد يكون

### اصدق جدا .

اذن لقد كان رأس الانسان نفيا لرأسه . لقد كان رأس الانسان هو الخوف والامان ؟ الذكاء والغباء ؛ الشيجاعة والجبن ؛ الكبرياء والهوان .

لقد كان هو الطاعة والعصيان، الصلاة والزندقة ، المقاومة والاستسلام. انه العدو والصديق ، او لا العدو ولا الصديق . لقد اذن الطفاة والمعلمون للرؤوس بان تبقى ، بان تبقى جماجم ميتة ، واماكن غير مسكونة او مشحونة ، ان تبقى مثل اسلحة بلا ذخيرة ، وبلا اجهزة اطلاق او تسديد او تفجير . انهم لم يأذنوا لها بالوجود أو بالبقاء الا مشترطا عليها بان تظل كذلك . بل كلا ، انهم لم يتركوها ، أنهم لم يتركوها مغرغة ، بل لقد شحنوها بعادة اخرى . انهم لم يقتلوها أو يسكتوها أو ينهوها فقط ، بل لقد أمروها بعادة اخرى . انهم لم يقتلوها أو يسكتوها أو ينهوها فقط ، بل لقد أمروها وجندوها وحولوها ألى اقدر قوة محاربة . لقد زيفوها وحولوها ألى اهون وحان والى اشهر هزيمة ، والى اردا قصة عالمية في الجبن والهوان . أن رأس الانسان لا يقتل أو يبتر كما تقتل حياته أو تبتر أعضاؤه ، بل أنسه يحول ألى عدو محارب . أنه يسخر ليكون أنذل واردا الجنود ليحمي وينصر أرداً وآنذل الطغيان .

ان شيئًا ما في هذه الحياة ، بل في هذا الكون لم يزيف مثلما زيف رأس الانسان ، انه لا يزيف بمشله شيء في هذا العالم .

ان الطغاة والمعلمين لم يريدوا من الرؤوس ان تكون كما يريدون فيجدوها كما ارادوها فقط . بل لقد أرادتهم هي وبحثت عنهم وسعيت اليهم ووقفت على أبوابهم طالبة الاذن والسماح لها بأن تؤمن وتطيع وتصلي وتهون بلا حساب ، لقد وجدوها دائما أكثر وافضل مما أرادوها وأمروها .

انهم لم يجدوها جبانة وذليلة ومهزومة فقط ، او مطيعة ومخلصة لهم فقط ، او منفذة لاوامرهم وتعاليمهم وشهواتهم فقط ، او قارئة حافظة

لخطبهم ولبياناتهم الرسمية نقط ، او فاهمة ما يستطيعون او ما يريدون فهمه فقط ، او مدافعة مقاتلة عنهم ودونهم فقط ، او مصلية في الهياكل والمعابد التي يشيدونها فقط ، او مؤمنة بالارباب والانبياء الذين يأمرون بالايمان بهم او يريدون ان يكون الايمان بهم فقط ، أنهم لم يجدوها كل ذلك فقط ، بل وجدوها اكثر وافضل وأعظم لهم ،

لقد وجدوها اكثر من جبانة ومهزومة ومطيعة ومخلصة ومنفلة وحافظة وقارئة ومصلية ومؤمنة ومبشرة وفاهمة ومدافعة ومقاتلة .

لقد وجدوها مكتشفة ومبتكرة وواضعة ومشيدة المعابد والهياكل وللارباب والانبياء وللتعاليم وللتفاسير وللتسويغات وللافكار والنظريات والمذاهب والنصوص والبيانات ولاساليب البلاغة وللفيات والتعبيرات والصفات الجديدة ، بحثا عن المزيد من التمجيد والتمكين والعبادة والاعطاء لهدم .

ـ نعم لقد وجدوها مكتشفة ومبتكرة ومشيدة وواضعـة ابتداء واختراعا لكل ذلك لتكون ذليلة ومهزومة وكاذبة وخادعة وعابدة ومتلوشة أكثر وابعد واعمق مما يريـدون او يأمرون او يعلمون او يعرفون او ينظرون .

ان رأس الانسان ليس مطيعا فقط بل معلم للطاعة ، وليس كاذبا فقط في تمجيد الطغيان بل ومعلم مشروع للكذب .

انه ليس في اعضاء الانسان ما يشبه أو يساوي رأسه في الجبن والنفاق والكذب والهوان والفواية ، وفي تعليم ذلك وتفسيره وتسويفه وفي الدعاية له . ان جميع اعضائه لتعاني عاره وافتضاحه وهزائمه . ان كل اعضاء الانسان لتقاسي من هوأن رأسه .

انه لا يوجد ولم يوجد آلا نبي واحد يعسلم ويفسر ويسوغ ويشرع الاكاذيب والفباوات وتمجيد الطفيان وعبادة الاوثان ، أن هذا النبي الواحد هو راس ألانسان .

ان جميع الانبياء يتعلمون فنون نبواتهم واخلاق نبواتهم من هذا النبي

اللواحد، أن هذا النبي الواحد هو المسوغ والمفسر لكل الاخطاء والبلادات. والعاهات والمذلات والأهانات والاكاذيب مهما كان مقهورا مأموراً بي

اجل ؟ إن الذكاء لا يملك دموعا غزيرة أو نظيفة ليذرفها على مجده المهان المهزوم الراكع .

ان الذكاء لا يملك أية أحران أخلاقية أو دينية ليقاسي منها حينما يفقد كل مستويات واساليب المقاومة وألرفض .

انه اي الذكاء ليس اكثر مناقضة او مقاومة او رفضا للطغيان او للفساد او للجهل الحاكم او الضارب او الواهب او الفارض لارادة السماء على شهوات الارض .

انه ليس اكثر نفيا او كرها لاخلاق الحشرة أو لضميرها او لتقواها أو لنظافتها ، أو لنوع شهواتها أو لنوع جوعها وطعامها ، أو لاسلوبها في ممارساتها .

ان الحشرة الذكية ليست اكثر الحشرات نظافة او رفضها ، وان الانسان الذكي ليس اسمى الناس او اقواهم او اشجعهم اخلاقا أو عقلا او نفسا او نية او ضميرا ، ان الذكاء قد يكون أجرأ واقدر على السقوط والتلوث وعلى ممارسة العار والهزائم والذنوب ، أن الذكاء لا يرفض ان يكون نذلا ووغدا وذليلا . أنه اي الذكاء لا يرفض أن يكون اكثر نذالهة وعارا وذلة من الفباء ، بل انه لا يرفض ان يكون غبيا وان يعيش الغباء .

هل يوجد شيء يحتاج ألى أن يذل ويهون ويكذب ويسقط ويمارس كل الهزائم ومستويات العار مثل الذكاء الخارق أو الموهبة الكبيرة في مجتمعات الطفاة أو في مجتمعات الحكام المتخلفين أو الحكام الذين يحكمون الارض بتوقيع السماء ؟

هل يجرؤ أو يقدر شيء على ممارسة كل هذه الرذائل ، أو يمارسها مثل الذكاء الخارق أو الموهبة الكبيرة في مثل هذه المجتمعات ، هل ينتظر من احد أن يتألق ويتعاظم في صنع المهانة والسقوط مثلما ينتظر أن يتألق

ويتعاظم في صنعهما الذكي والموهوب الموجودان في مثل هذه المجتمعات؟

هل يوجد أحد يحتاج الى أن يتفوق ، أو يفرض عليه أن يتفوق على الحشرة في هوانها وتلوثها وأنهزامها مثل الذكي أو ألموهوب في مجتمع يحكمه طاغية أو يحكمه حاكم فاسد أو متخلف ، أو يحكمه حاكم جاء ليعلن فوق الارض مجد السماء أ

هل يوجد كائن مشوه او بذيء إو مهزوم او ذليل او وقع مثل الذكي او الموهوب حينما يصبح موظفا وعاملا في جهاز الطاغية او في جهاز الحاكم الفاسد او المتخلف ، او في جهاز آلحاكم الذي يجيء ليفرض على الارض اخلاق السماء ؟

انه لن يوجدمن يستطيعون أن يشوهوا آلارض ويلعنوها مثل الاذكياء والموهوبين العاملين في أجهزة الطفاة أو في أجهزة الحكام والمعلمين المتحدثين عن أخلاق السماء أو في أية أجهزة قوية ضابطة . أن الاذكياء والموهوبين هم دائما الخطر أو المخوف الاكبر مهما كانوا دائما هم الامان أو المجد أو الأمل الاكبر .

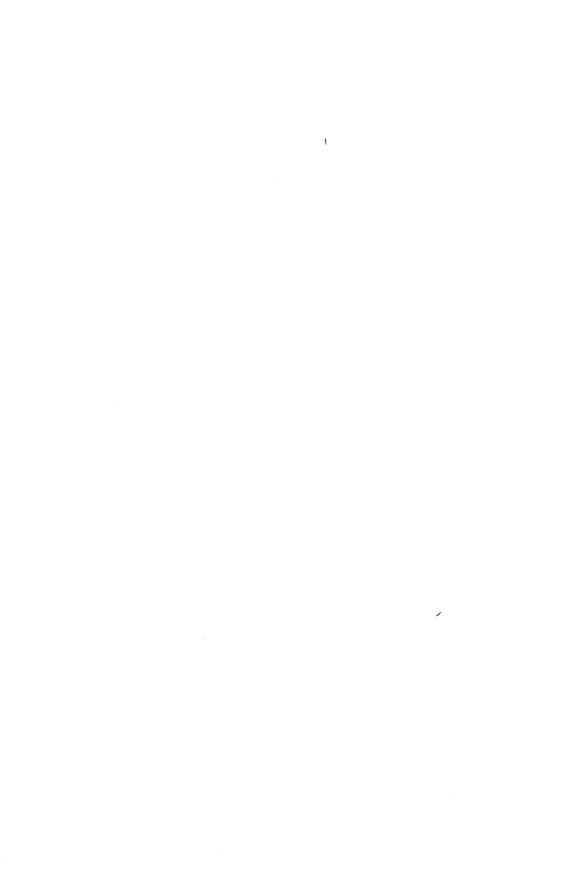

# السبيف واهباً للإكه صف نير

« . . أن آلناس لم يتحولوا الى موكب بليد ذليل وراء اي نبي ليؤمنوا بمعجزاته وليشهدوا لنبوته وليصنعوا له الانتصارات والمعجزات مثلما فعلوا وراء السيف . ان السيف هو اوقح الانبياء والمعلمين والزعماء وصناع آلمذاهب والتعاليم والمعتقدات ولكنه اصدقهم واقواهم منطقا وأكثرهم اتباعا . انه الكذاب الذي لا يوجد اصدق منه والفاجر الذي لا مثيل له في تقواه الدينية والمذهبية والاخلاقية والنفسية . أن البشر لم يجدوا في أكذب كاذب اصدق الصادقين وفي افجر فاجر اتقى الاتقياء مثلما وجدوا في السيف . لقد كان السيف هو ألمقول والاذان والعيون مثلما وجدوا في السيف والتي بها سمعوا وصدقوا كل فنون ومستويات الجمال والصدق والذكاء والتهذيب والاعجاز التي وجدوها في اربابهم وانبيائهم وأعمائهم وفي سائر من علموهم المذاهب والاديان والتعاليم .

« . . من هذا النبي او الزعيم او الكاتب او المعلم الذي يجيء ليعلم قوما أو ليعلم قومه كيف ينتصرون أو يتفوقون على قوم اخرين ؟ ما اخلاقه وما دينه وما شهامته وما ذكاؤه ؟ هل يوجد في بذاءات ألبشر أو فيذنوبهم مثل ان يوجد فيهم من يذهبون يعلمونهم كيف ينتصر او يتفوق بعضهم على بعض ؟ كيف استطاع البشر أن يتقبلوا زعماءهم ومعلميهم وكتابهم وقادتهم؟ أن هؤلاء هم الذين يعلمونهم كيف ينتصر ويتفوق بعضهم على بعض وهسم الذين يمتدحون لهم هذه الوقاحة وهذا العدوان البذيء ؟ أن السيف هو ألواضع لصفات الاله المفسر لها . أنه المدرس للاله صفاته واخلاقه . . » .

### \* \*

ان شر ما في الحكم المكسوب بالسيف انه يبدو وكانه لا خيار فيه ، فاما ان يبقى بالسيف أو يزول بالسيف . وكم ذا يعني أو ماذا يعني بقاؤه بالسيف وزواله بالسيف واكتسابه بالسيف ؟ ما الثمن ، وما الوسائل ، وما الاسلوب وما التفسير ؟ ماذا يعرف الانسان عما دفعه وفعله لكسب الحكم بالسيف أو لازالته بالسيف ؟ ولو عرف ما دفعه وفعله ثمنا لذلك فماذا يمكن أن يصنع ؟ هل يقاوم ؟

أن السيف لا يستطيع أن يتخلى عن منطقه بالمنطق ، بأي منطق غير منطقه . انه لا يستطيع إن يفهم أو يحترم أو يطيع أو يخاف سوى نفسه . انه لا يستطيع ان يكون مهذبا او ذكيا . وأنه لا شيء غير نفسه يستطيع ان يقنعه او يعلمه او يهزمه او يحطمه ، أنه لا يستطيع أن يفهم او يتواضع أو يُتَأْدُبُ الا بِالعَجِزِ ، وانه لا يستطيع أن يحيا أو يتعامـــل ألا بالخـــوف والتخويف ، أي بان يكون خائفا وبأن يكون مخيفا . أن السيف حاكمب الا لا يستطيع أن يكون غير ذلك أو أفضل من ذلك سواء أوصل ألسى الجكشم بالاكتسباب والسرقة أم بالتوريث . وانه كما يكون موصلا الى الحكم بالسرقة يكون موصلا آليه بالتوريث .

ان الواصل آلى الحكم بالسيف أن يستطيع أن يظل أنسانا يتعامل مع الاشياء ومع الاحداث والمواقف ومع الاخرين باسلوب الانسان او بمنطقه او بمشاعره او باخلاقه أو بذكائه . أن الخوف والتخويف هما كل اسلوبه ومنطقه وحساباته في تعامله مع أي شيء وفي فهمه لاي شيء . أن كــل اساليبه وحساباته ومنطقه وتعامله ووسائله لن تكون الا خاضعة للخوف والتخويف ، ومفسرة مقومة بهما .

هل يستطيع من يصنع الخوف أن يكون بلا خوف أو آقل خوفا ممن يوقع بهم الخوف ؟ هل يمكن ان يصنع الخوف من لا يخاف ؟

انه أي الصاعد ألى الحكم بالسيف ليس الا كائنا يحيا فوق السيف، ويمشى وينام ويجلس ويتعامل فوقه ويرى ويفسرويفكر ويخاصم ويخاطب ويخطب ويواجه التاريخ والمستقبل والاحداث والناس به .

وهل ممكن أن نظل مثل هذا الكائن انسانا ؟ أو هل يمكن أن يوجيد تشوه في الحياة أو في الاشياء أو في الناس ، أو تشويه للحياة أو للاشياء او للناس مثل هذا ؟ هل يوجد خصم لنفسه وخصم للاشياء مثل هـــذا الكائن ؟

اذن هل يمكن أن يوجد من يشوه نفسه ويخاصمها ومسن يشسوه الاشياء والناس ويخاصمها ويخاصمهم مثل القافز الى الحكم ومثل الجالس على الحكم بالسيف ؟ 

مع «أن اسلوب الوصدول الى الحكسم بحد السيسف أو بضربة السيف أو بي فعه او بامتشاقه اسلوب لا بد ان يتحول الى منطق لا مثيل له في النذالة والجنون والوقاحة والتدمير ، أن وراثة الحكم بالسيف ليست بريئة من نذالة ووقاحة وذنوب الوصول الى الحكم بالسيف . أن توريث السيفة ووراثته مثل سرقته . انه لا بد أن يتحول إلى سباق مفتوح بين جميع من يستطيعون حمل السيف او ان يتعلموا حمله ، بل بين كل من يظنون أنهم ستطيعون حمله أو تعلم حمله .

أن معنى ذلك أن يتحول التدبير للجنون المدمر وممارسته سباقسا مفتوحا يدخله كل من يريده أو يستطيعه ، أو يظن أنه يستطيعه ، بل ومن لا يستطيعه ولا يظن أنه يستطيعه لكي يموت فيه . أن ألوت في ممارسة مثل هذا الجنون قد يكون موتا مثيراً في اغرائه وفي مواجهته . قد يكون الموت في ممارسة الجنون هو افضل واذكى واقوى اساليب الموت ، بــل قد تكون أكثرها وأقدرها غلى تفي رهبة ألموت .

ان جميع المتوترين والحاقدين والفاضيين والاغبيداء والحمقي والمحتلمين والباكين والطامحين والباحثين عن ألاثارة والمتلذذين بصناعة الالام وبرؤية المتالمين والمباكين والمهزومين ، وكذآ جميع ألهاربين مسن الخمول ومن الاتضاع ومن التاريخ ومن المولد ومن النفس ومن المشاعر ومن الاستقرار ومن التجارب المهيئة اللذلة .

Tana - E

ي الله ان جميع هؤلاء حينئذ لا بد أن يتحولوا اللي باحثين عسن السيف وعن كل قطعة حديد ليجعلوا منها سيفا . أن ذلك هو الذي لا بهد إن يحدث وأن يكون المنطق والامل في المجتمعات التي تحكم بسرقة السيف أو بتوريثه ووراثته .

ي ماني حينئلة أن يكون هناك مجتمعات أو قوانين أو مذاهب أو اديمان الهانخلاق عِلى أي مستوى ؛ إلى لصوص وغزاة وقتلة ومجانين ووحوش المناء الله النبين هناك احينيد الاحاملون السلاح أو باحثون عنن الليسيلاجية ومسترقيق محكومون بالسلاخ . منتصرون ومنهزمون ، ضاربون ومضرف بون خائفون ومخيفون ؛ ومخيفون خائفون ، أقوياء وضعفتاء كي وأصلبون ومتربصون ، قاتلون ومقتولون ، قاتلون ومنتظرون للقتمل ، قاتلون قمد

يصبحون قتلى ، وقتلى كان ممكنا ومستطاعا أن يكونوا قاتلين ، أواه . . اليس هذا الجنون هو الذي تعيشه أكثر المجتمعات وهو الذي عاشه كل التاريخ أو أكثر التاريخ ؟

انه حينند لا يوجد بشر لهم منطق او تقاليد او حضارة او كرامة او تاريخ او تعاليم او تعاقد من أي نوع ، وانما يوجد شيء واحد ، انما يوجد سلاح يتقاتل ويتآمر ويدبر بعضه ضدبعض ، ويتربص بعضه ببعض ، فسي آيدي سفاحين ومجانين ومتآمرين وقاطعي طرق .

وهل يهكن أن يكون سارقو السيف أو وارثوه أغضل في تفاسيرهم او في نياتهم أو في سلوكهم من السفاحين واللصوص وقطاع الطريق ؟

انه لو جاز لك ان تقفر الى الحكم بالغزو فاما ان يجوز لك ذلك وحدك دون كل العالمين ، او انه يجوز لكل من استطاعه كما استطعت تحست الدعوى التي ادعيتها ، أو الشيعار الذي رفعته ، أو المذهب أو الاعتقاد الذي زعمت الايمان بسه .

# وهل يمكن أن يوجد من يقول باحد الافترأضين ؟

ان الافتراض الثاني يساوي الزعم بان كل من قال انا نبي او انسا اعظم عبقري فهو كذلك ، او الزعم بان كل من حمل آي سلاح قاتل ومدمر فان له أن يقتل ويدمر بكل استطاعته تحت السبب الذي يدعيه . انسه يساوي الزعم بانه يجوز لك ، بل يجب عليك باسلوب فردي ان تقتل وتجرح وتضرب وتشتم وتعاقب وتطارد وتهين وتصادر وتسرق وتخسرب كلمسا استطعت ذلك وكل ما تستطيع من ذلك ، تحت اية دعوى تدعيها ، او منطق تراه ، او تفسير تفسير به عملك ، او بلا آية دعوى آو منطق او تفسير غسير قدرتك على ذلك وارادتك له . كيف يجوز لك ان تسرق الحكم او ان ترث قدله وسرقته كلما استطعت ذلك ولا يجوز لك ان تسرق وتقتل من استطعت قتله وسرقته كلما استطعت ذلك ؟ ان الافتراس ليس له آية دعوى آو منطق او تفسير سوى القدرة عليه والارادة له . ان الانسان يشتهي لانه يشتهي لا لان له دعوى او منطق ادهبا و دينا . وان لسه اذهبا ودينا لانه يشتهي لا لانه يجب ان يكون له مذهب او دينا . وان لسه اذهبا ودينا لانه يشتهي لا لانه يجب ان يكون له مذهب او دينا .

هل يمكن آن يكون قتلك لاي آنسان ، او سبك او ضربك او سرقتك له ، آو قطعك لاحدى يديه او لاحدى رجليه تجبت اي سبب تزعمه او تعتقده به نعم ، هل يمكن ان يكون عملك هنا لو عملته اضعف منطقا او تفسيرا او تسويغا اخلاقيا او قانونيا من قفزك الى الحكم فوق السيف تحت احدى الدعاوى او الاسباب التي تزعمها او تعتقدها او تعلنها ؟ او هل يمكن آن يعد كونك قاتلا او سارقا بالوراثة اقل اخلاقية آو شرعية او منطقية من كونك حاكما بالسيف الموروث او وارثا للحكم المصنوع بالسيف؟

وقد تزعم او تظن ان كل من كان في مثل أخلاصك وصدقك وغيرتك وذكائك فان له ان يقفز الى الحكم بالسيف . ولكن هذا يساوي الزعم بان كل من نظر في آلمرآة فاعجب بما رأى فان له أن يقتل السلطان او أن يفرق النهر او أن يتزوج الشمس . وهل القفز آلى الحكم بالفزو اسلوب مسن اساليب العشق للذات ؟ أي هل من يفعل ذلك يرى أنه قد أختير وأعسد ليكون سيفا نبيا ، أي ليكون مداويا للحياة وللناس بالسيف ؟

انه لا يمكن الزعم بان الوصول الى الحكم بالغزو جائز بلا أية شروط . ان ذلك أذن مشروط بشروط حتى في منطق وتصور القافزين الى الحكم بالفسود .

ولكن ما هذه الشروط فيما يزعم القافزون على العروش بالسيسف؟ انها شروط لا تساوي اكثر من التحدث عنها ومن القفز باسمها . أنهسا شروط لا يمكن ان تكون معروفة أو معترفا بها او معلوما وجودها واجتماعها فيمن تشترط فيهم . انها شروط ذاتية يمكن ان يدعي أكشسر النساس وجودها وتجمعها فيهم ، كما قد يعجز كل انسان عن ادعائها او عن ان يكون مصدقا في ادعائها .

أن القضية اذن هي أن تفعل بالفزو كل ما تريد وتستطيع دون ايسة شروط سوى ان تتحدث عن آية دعوى او عن أي سبب او عن أي شيء . ان ما تتحدث عنه ليس هو السبب بل هو التسويغ .

انك لا تفزو فقط بل تغزو ثم تقول وتدعي ما تشاء . انك لست قاتلا او سارقا أو معتديا فقط ، بل ومدافع عن ذلك ، مشرع له ، مفاخر به . آنك اكثر من قاتل وسارق ومعتد حينما تصبح مداويا بالسيف أو حينما

انك تقتل وتسرق وتعتدي وتخرب ثم تذهب تزعم كيف يجب ان تفعل ذلك كوكيف يجب ان يكون مقتولا ومسروقا ومخربا ومعتدى عليه كل من فعلت به ذلك .

آنه لو جاز لاي نبي او لاي قديس أن يصعد الى الحكم بالغزو لجاز ذلك بنفس المنطق والمستوى لاي لص ولاي قاتل ولاي قاطع طريق ، تحت نفس الادعاء أو المنطق او النية .

بالسيف واستطاع النبي او القديس إن يفسر ويسوغ قفره الى الحكم بالسيف واستطاع دفاعه عن ذلك بأي منطق او بأية دعوى فان جميع القتلة واللصوص وقطاع الطرق يستطيعون أن يفعلوا ذلك ، أي أن يقفزوا على الحكم بالسيف بنفس الحجة وبنفس القدرة على الاقتاع . ولا يوجد منطق او نموذج أو قياس أو قانون يستطاع بالحتم والحسم أن يفهم به الفسرق بين هذا .

انه لا توجد علامات سماوية تعلن عن الفرق بين النبي والله ، اي بين النبي القافر على الحكم بالسيف وبين اللص القافر نفس القفر تحت نفس الدعوى . ولهذا فان اي قافر على الحكم بالفرو لا بد ان يكون فهم منطق الاشياء أو في منطق المثل خارجا على القانون ، وقاتلا ولصا ومخربا ومعتديا وعدوا للمجتمع حتى ولو كان أعظم الانبياء أو أعظم القديسين ، بل حتى ولو وهب الانبياء والقديسين جميعا نبواتهم وقداساتهم ، أو وهب السماء شمولها واقمارها ، ووهب الارض حقولها وانهارها ، أو وهسب الانسان كل آثامه واوهامه وشهواته واكاذبه وغباواته السعيدة .

ان القافز على الحكم بالفزو مجرم يجب عقابه ورفضه مهما كسان عطاؤه او كان شخصه أو شخصيته او نيته أو منطقه او مواجهاته واحتجاجاته ، لانه بكل التفاسير والمعاني والقيم التعليمية والمنطقية خروج على المجتمع ، وافساد أو اسقاط لكل نظام أو أخلاق أو التزام أو أمان أو ضمان أو ثقة في المجتمع .

من انه اي القافل بالسيف على الحكم يتحول الى تشريع وتحريض على

وجود اللصوص والقتلة وقطاع الطرق والفزاة ، وعلى تكاثرهم وتعاقبهم . انه يتحول الى تشريع لعماهم وتدريب عليه وتمجيد له .

انه دعوة ملحة للصوص والقتلة والغزاة وقطاع الطرق ليجيئوا ويتعلموا ويتكاثروا ويزدادوا جراة ووقاحة ومجدا وسلطانا .

انه لهذا لا بد أن يكون خارجا على جميع المذاهب والاديان والنساذج الاخلاقية والفكرية حتى ولو كان أي القافز على الحكم بالفزو هو أعظه الانبياء أو أعظم القديسين . أما وارث الحكم المقفوز عليه بالسيف والمحمي بالسيف ، أو الوارث للسيف المقفوز به على الحكم والمحمي به الحكم ، أو الوارث للحكم من القافز على الحكم بالسيف والمحمى بالسيف ، فهذا قد يكون أقل ضجيجا وتهديدا ولكنه لن يكون أفضل ، وأتقى ، كما أنه لن يكون أقل أهانة لكرامة الانسان وكبريائه ،

¥ ¥

ان من اوقع وأقبح أخلاق السيف أنه لا يستطيع ولا يريد أن يقول لنا أن حامله لص أو قاتل أو مخرب أو تأفه أو بليد أو كاذب حينما يكون كل ذلك . بل أنه حينتُذ لا يستطيع ولا ينوي أن يتوقر أو يتأدب أو يخجل فيصاب بالصمت أو يختار ألصمت .

انه حينتُذ لا بد آن يتحول الى ضجيج ، معلنا بكل اللغات والاصوات والاساليب بأن حامله ليس الا بطلا او نبيا ، بل بطلا نبيا ، بل ليس الا اعظم مفكر وفيلسوف وعبقري .

ان السيف هو افجر واوقح واقوى المفكريين والفلاسفة والانبياء والمعلمين والقديسين والخطباء ، واقدرهم على الاقناع في كل التاريخ ، انه النبي الذي لا مثيل لمعجزاته في القدرة على الاقناع ،

ان السيف هو اقوى واكثر الانبياء معجزات . ان نبوته لا مثيل لها في كثرة وقوة وصدق معجزاتها وفي قدرتها على ان تكون مرئية ومعلومة ومرهوبة ومصدقة .

انها النبوة التي يؤمن بها ويرى معجزاتها كل من لا يؤمنون بالنبوات

وكل من لا تستطيع عيونهم أن ترى المجزات .

ان سكان الارض لم يتحولوا الى موكب بليد ذليل كئيب وراء أي نبي ليهتغوا له ، وليصدقوه ، وليشهدوا لنبوته ، وليصنعوا له الانتصارات والمعجزات ، مثلما فعلوا وراء السيف .

ان السيف هو اقوى واشهر معجزات الانبياء ، كما ان معجزاته هي اقوى واذكى واعظم مجدا وقدرة على الاقناع من معجزات جميع الانبياء . انه اوقح الانبياء والمعلمين وصناع المذاهب والتعاليم ، ولكنه اصدقهم واقواهم منطقا واكثرهم أتباعا . أنه الكذاب الذي لا يوجد اصدق منه ، والفاجر الذي لا مثيل له في تقواه الدينية او المذهبية او الاخلاقية او النفسية .

ان البشر لم يؤمنوا بصدق وبتقوى فاجر كذآب مثلما آمنوا بصدق السيف وبتقواه .

ان السيف هو اقبح نبي صنعه البشر ليفضحوا بهانفسهم اليفضحوا به جميع مستويات به جميع مستويات النسانية ، وليدللوا به على انهم يملكون جميع مستويات الهبوط في الذكاء ، وفي الرجولة ، وفي الشجاعة ، وفي الوقار والكبرياء والعظمة ، وفي النبل النفسي والاخلاقي ، انه اقسى واقوى شاعر عالمي لهجاء الانسان .

آن البشر لم يخترعوا السيف ويصنعوه ليظل سيفا فقط بل ليصبح سيفا ونبيا . وهل يستطيع السيف ان يظل سيفا فقط ؟

لقد كان اختراع السيف النبي او السيف فقط اسلوبا فظيعا من اساليب الهجاء والتحقير للانسان . لعل الانسان لم يستطع ان يهجو ويحقر عقله واخلاقه مثلما فعل ذلك حينما اخترع السيف وتعلم وضعه في يده ، وحينما حوله الى معلم ومقنع بالاديان والمداهب ، وبالالهة والانبياء ، وبالمعلمين ، وبالزعماء والقادة ، وبالتحدث عن بطولاتهم ومزاياهم .

لقد كان السيف هو العقول وآلاذان والعيون التي رأى بها الناس وسمعوا واقتنعوا بمعجزات وجمال وصدق وذكاء الالهة والانبياء والزعماء

وسائر المعلمين للمدآهب والاديان .

ان السيف هو أفجر واكبر واقوى كذاب جاهل صاغ للانسان آلهته وانبياءه وزعماءه وقادته ومعلميه ، وصاغ له اديانه ومذاهبه وتعاليمه ، ووهبه القدرة على رؤية مزاياهم ومزاياها وعلى الاقتناع بهم وبها .

ان الالهة لم تصدق نفسها ولم تر جمال وجودها بكل هذه ألروعة والاقتناع والاعجاب لولا ألسيف .

انه لم يكذب احد في التاريخ مثلما كذب السيف ، وانه أيضا لـم يصدق اي كذاب في التاريخ مثلما صدق السيف!

ان السيف هو اكذب كذاب واصدق صادق ، لقد عومل كذبه بكل مستويات الحفاوة والتصديق ،

آن السيف لم يكن في اي وقت ولا يمكن أن يكون ضرورة أو حاجة أو وظيفة أو قيمة في حياة ألانسان ، ولكنه أي السيف هو الذي يجعل نفسه كذلك أو يبدو كذلك ، أن السيف لن يكون له معنى في يدك الالانه موجود في يد أخرى . أنه في يدك وفي اليد الاخرى لن تكون له أية وظيفة أو قيمة من أي نوع في الحياة ، ولن يكون منطقا أو احتياجا في أي شيء أو لاي شيء ، أنه لم يوضع في يدك وفي اليد الاخرى بمنطق أو تدبير أو احتياج من الحياة ،

انه داء دائما ، انه لا يكون دواء لاي شيء .

ان السيف هو النبي الذي ان تكون له اية رسالة مهما كانت معجزاته. ان جميع الانبياء في كل التاريخ لا يملكون المعجزات التي يملكها اصغرسيف يحكم به اصغر دجال يفقد كل مستويات الشجاعة .

**\*** \*

آن كثيرا من انتصاراتنا اللامعة والمدوية والباهظة الثمن لا يعني اية قيمة موجودة او مرجوة . أن الانتصارات على الآخرين او على الاعداء

والخصوم ليست الا عملا من أعمال الهزيمة ، أنها ليست الا اسلوبا باهظا وشريراً وبليدا من أساليب البحث عن الهزيمة أو الخلق لأسبابها ، أنها ليست علاجا لاي شيء ولا مجدا لاي كائن .

ان هذه الانتصارات ليست الا بكاء وعذابا وضياعا وهزائم قد جاءت باسلوب آخر ، او قرئت بلغة اخرى ، ان الاحساس بالياس وبالورطة وبالعجز هو الذي يدفعنا اليها او يدفعها آلينا ، آنها لتبتكر لنا الاعداء وتجد في تحويلهم الى اعداء اقوياء ، وانها لتحول انفسنا الىحرائق رهيبة تتلظى بالخاوف والتوقعات وبكل الانفعالات آلشريرة الباهظة .

أن انتصار آتنا على الاخرين ليست الاعقابا لتفكيرنا ولاخلاقناو لعيوننا ولجمالنا ولسرورنا ولقدرتنا على الحب ولحاجتنا الى الامن والاطمئنان.

وهل يمكن ان يعاقب البشر انفسهم بأقسى أو اردا من معاقبتهم لانفسهم بانتصارهم على الاخرين ؟

ان انتصاراتنا على الناس عقاب لابنائنا واحلامنا ، آنها تشويه لهم ولها . حتى أنتصاراتنا على ألاعداء والخصوم والمنافسين ، انها لكذلك .

أن كل انتصار على البشر ، حتى على الاعداء والخصوم لا بد ان يحمل في احشاء كبريائه جنين هزيمة ، هزيمة محتومة او متوقعة . ان جميع المنتصرين على الناس لا بد ان تعيش فيهم احتمالات الهزيمة . انهم لا بد ان يواجهوا الهزيمة او لا بد ان يظلوا يستحقونها . ان استحقاق الهزيمة هو ممارسة للهزيمة بالمنطق والخيال والتوقع والتفكير والقانون . وهذا قيد يكون اقسى اساليب المواجهة للهزيمة .

ان آي انتصار ليس الا هزيمة واستحقاق هزيمة . انه هزيمة للانسان الذي انهزم ، واستحقاق هزيمة للانسان الذي انتصر . اذن فان كلانتصار لا بد أن يتحول ألى هزيمة واقعة ، والى هزيمة مستحقة ، وكلتا الهزيمتين واقعتان بالانسان . ان الانسان لا ينتصر الا أذا انهزم، او الالانه قد انهزم.

آذن فكلما انتصر آلانسان اي انتصار فالمعنى المحتوم لذلك أنه قـــد اصيب بهزيمة واستحق هزيمة .

ان الذين ينتصرون انتصارا لا يتحول إلى هزيمة واقعة والى هزيمة اخرى متوقعة او مستحقة هم الذين لا يقفون موقف الخصام المحتاج الى الانتصار او الباحث عن الانتصار . واذا وقفوا موقف الخصومة او وضعوا في موقف الخصومة عالجوا هذه الخصومة أو تصرفوا في مواجهتها مشل قضاة واطباء نفسانيين و فكريين وانسانيين ، ومشل اصدقاء ومتعاونين ومنقذين ، لا كأعداء وخصوم وباحثين عن الاذلال والقهر والتفوق العدواني، لا كوحوش ولا كأبطال يريدون الانتصار على الناس وعلى الاعداء والخصوم، ويريدون أن يصنعوا هذا الانتصار باعلان ومباهاة وضجيج وباذلال لا كرامة ولا رحمة ولا بطولة ولا تهذيب فيه ، لانه لا يسعدهم ولا يرضي نزقهم أن يخرجوا من اية خصومة خروجا لا جراح فيه، اي خروجا لا نصر ولا هزيمة فيه .

ان ألباحثين عن الانتصار لا يبحثون عنه لانهم يريدون فقط ان يكونوا منتصرين ، بل ولانهم يريدون أيضا أن يكون الآخرون منهزمين . انه ليس المطلوب الانتصار فقط بل والهزيمة لانسان ما أو لقوم ما .

ان انتصارك لا يساوي في نفسك انتصارك بل وهزيمة انسان آخر، فهل يوجد أذن اقبح من انتصارك ؟

ان شهوتك ليست فقط أن تكون قويا وسعيدا بل وان يكون أولئك الآخرون أو اي آخرين ضعفاء واشتقياء ، قد يكون عذاب الاخرين شهوة من شهوات مجدك ، قد يكون جوع الاخرين معنى من معاني استمتاعك بطعامك وبشبعك ،

انه دائما يوجد قوم لا يستطيعون ان يكفوا عن الاحتلام بالانتصارات الاعلانية المذلة المقرعة ، وعن السعي وراءها ، ان هؤلاء هم قدر شرير على الانسانية ، آنهم اخبث وافدح اعدائها واعداء أنفسهم ،

ان انتصارات هؤلاء القوم تتحول آلى جراح لا تعالج الا بجراح أشه الم منها . انها تتحول الى داء لا يستطب منه الا بالقتل .

ان انتصارات السيف هي العلة التي لا تداوى الا بالموت والهزائم وبالاحزان والآلام . ان انتصارات السيف هي التعبير البذيء المهين عسن

هزائم الانسان .

هل في جميع وقاحات ألبشر وقاحة تساوي وقاحة من يذهبون يتحدثون عن انتصاراتهم على الاخرين ويحتفلون بها ، ويحولون الاحتفال بها الى اعياد موسمية ووطنية وقومية ، والى مهرجانات خطابية ودعائية ، تدق فيها ولها كل الطبول ، اعلانا عن هزيمة وقهر قوم او انسان او شعب او مذهب او قائد او دين بل او اله ؟

أن هؤلاء لا يحتفلون أو يفرحون بانتصارهم بل وبهزيمة أقوام آخرين ويهزيمة أديانهم أو مذاهبهم أو أوطانهم •

اذن هل يعرف المحتفلون بانتصاراتهم ماذا تعني احتفالاتهم ؟ هل كل البشر اطفال وحمقى ووحوش ؟ ولكن كلا .

هل الوحش يريد الانتصار أو يتفذى به او يبحث عنه ؟

هل الوحش يسعد بالانتصار سعادة دينية أو مذهبية أو اخلاقية أو وطنية أو قومية أو عرقية أو نفسية أو فكرية كما يسعد الانسان هذه السعادة ؟

اذن هل الانسان وحش ، او هل الوحش آنسان ؟

هل توجد وحشية بل او ندالة او بلادة او وقاحة تساوي فرح الانسان بانتصار الهه او نبيه ؟

أنه يعتقد أن الهه أو نبيه يفرح بانتصاره على الانبياء أو على الالهـة الاخرين . أذن هل توجد وحشية أو بلادة أو نذالة أو وقاحة مثل وحشية الانسان أو مثل بلادته أو نذالته أو وقاحته ؟

ان الوحش يفترس بلا رحمة أو تقوى . ولكن الافتراس ليس بحثاعن الانتصار ولا أرادة للانتصار . أن الافتراس أذن أفضل جدا أو أقل نذالة جدا أو أقل وحشية جدا من أرادة الانتصار ومن البحث عنه .

ان الوحش لا يفترس ليصنع الهزيمة والهوان للاخرين مثلما يصنع الانسان ومثلما يريد وينوي ويشتهي .

ان ارادة الانتصار والبحث عنه والتغذي به ، بل وألمباهاة به مستوى انستاني فقط ، بل ومستوى آلهة أيضا . ان الالهة والبشر هم وحدهم الدين يزيدون الانتصار على الآخرين ، ويبحثون عنه ، ويتغذون ويستعدون به . انهم أي الالهة وألبشر لا يريدون الانتصار فقط لانفسهم بل والهزيمية للخصوم والمنافسين والاخرين . انهم يتغذون بالانتصارات وبالهزائم ، ان الانتصار ليس انتصارا فقط في حسابهم بل وهزيمة .

ان هزائم الاخرين هي التي تهبانتصاراتهم قيمها وتفاسيرها المذهبية والدينية والنفسية والفكرية .

ان ارادة الانتصار في حسابات الالهة والبشر لا تساوي فقط النتيجة التي يعطيها الانتصارات دون ان الالهة والبشر يريدون الانتصارات دون ان يحسبوها بنتائجها أو دون أن تكون مساوية لنتائجها أو مرتبطة بها ، بل ودون أن تكون لها نتائج مضادا،

ان الانتصار مطلوب ومراد بلا ثمن او تفسير او منطق خارجي ، انه هو ثمن نفسه ، وهو منطقها وتفسيرها ، انه في حساب الالهة وألبشر لا يساوي ما يهب بل يساوي الشعور به ، ويساوي ما يعني من هزيمة واذلال للخرين او للخصوم والمنافسين والاعداء ، ان اذلال الخصوم والمنافسين دون انتصار لافضل في حساب الالهة والبشر من الانتصار لو جاء بدون اذلال لهؤلاء الخصوم والمنافسين .

ان الالهة والبشر لا يطلبون الانتصارات أو يسعدون بها لانها تفوق ذاتي ، ولا لانها تمجيد للتقوى أو للحق أو للعدل أو للجمال أو للعبقرية والمذكاء ، بل لانها تحقير وقهر لكائنات أخرى ، أن التحقير والقهر هما أعظم ما تتغذى به شهوات الالهة وشهوات البشر ، أنهم لن يحدوا مذاقا لكلمة « انتصرنا » أولا المذاق الذي يجدونه في كلمة « قهرنا وحقرنا » .

اذن هل آلالهة والبشر وحوش ؟ هل الوحوش تسعد باذلال الاخرين وتحقيرهم مهما سعدت بافتراسهم او جاعت الى لحومهم؟ هل هي تريدذلك

او تبحث عنه او تفعله ؟ هل هي تجد فيه اي مجد مذهبي او ديني او اخلاقي او وطني او قومي ؟

ان الوحوش تفترس فقط دون ان تشعر بالسعادة او المجد أو بالكبرياء لانها قد استطاعت ان تذل وتحقر وتقهر شيئا او احدا ، ودون ان تقيم المهرجانات الموسمية احتفالا باذلالها وتحقيها وقهرها لكائنات اخرى، ودون ان تصنع الاشعار وتنشدها ثناء على نفسها وعلى اربابها وانبيائها وزعمائها ومذاهبها ، ودون ان تجد في ذلك اي مجد من أي نوع كما تجد الالهة والبشر في افتراسهم .

ان الآلهة والبشر لو انتصروا على الاعداء والخصوم والمنافسين ثم لم يقتنعوا بأن الهوان والتحقير قد اصابا اولئك الخصوم والمنافسين والاعداء لما وجدوا لانتصارهم النشوة ولا القيمة ولا الجزاء المطلوب والمتوقع .

اليس الانسان اذن يبالغ في الثناء على نفسه وفي الدفاع عنها وفي محاباتها حينما يصفها بالوحشية ؟ او لعله بذلك يضعف نفسه ويسلبها صفاتها وخصائصها التي لا يملكها سواه حتى ولا الوحش . لعل الانسان يتواضع كثيرا ويصغر كثيرا حينما يصف نفسه بالوحشية او يأنه وحشلانه هو اكثر من ذلك جدا . انه اكثر من وحش وأن وحشيته أقوى وأشمل وأقسى من جميع الوحشيات . ان الانسان ليس وحشا بجوعه فقط كالوحوش التي في الفابة بل هو وحش ايضا بأخلاقه واديانه ومذاهبه وافكاره وطموحه وغرائزه .

هل يمكن أن يشفى الانسان من هذه الوقاحة البذيئة ، اي من ارادة الانتصار على الاخرين ، او على الاعداء والخصوم والمنافسين ، ومن مشاعر الابتهاج والسعادة بهذه الوقاحة،ومن ارادة الاذلال والقهر والتحقير لهؤلاء؟

هل يمكن أن يشفى من ألعمل لهذه الوقاحة ومن المباهاة النفسية او الدينية او المذهبية او الاخلاقية او الوطنية او العرقية بها ؟

هل من آلافضل للانسان ان يشمني من هذه الوقاحة ؟

هل تسعد الحياة او الانسان لو شفيت أو شفى من الوقاحات ؟

وهل يمكن أن يتقبل الالهة او الانبياء او الزعماء ان يكون البشر لهم رعايا واتباعا لو كانوا اي البشر غير مرضى بالوقاحات ؟ هل يعجبون حينئذ بهم او يرضون عنهم او يباهون يكونهم رعايا واتباعا لهم ؟

وهل يكون ألبشر رعايا او اتباعا او عبيدا جيدين لو كانوامهذبين ؟

هل التهذيب معنى جيد في الاشياء أو في الحياة أو في البشر؟

هل الحياة محتاجة الى التهذيب اكثر من احتياجها الى الوقاحات ؟ وكيف تعرف احتياجها ؟

### **\* \***

ان اهواء الناس ومشاعرهم حتى الاقوياء منهم منحازة دائما او في الافتراض الدائم الى الضعفاء والمقهورين ، اكثر واصدق من انحيازها الى الاقوياء القاهرين المزهوين بقوتهم وانتصاراتهم .

ان الضعيف المغلوب يشعر الناس بتفوقهم وقوتهم وبأنه محتاج السى رحمتهم ورعايتهم وحمايتهم دون ان يخيفهماو يحرك غيرتهماو منافساتهم. اما القوي فانه ينازعهم القوة والتفوق ، وقد ينتزعهما . انه منافس للاقوياء ومذل للضعفاء . انه آذن ليتحدى الاقوياء والضعفاء . انه يشعرهم ويقنعهم بأنهم محتاجون الى محاباته والى غفرانه ، والى رحمته او عدله أو كرمه او تواضعه . انهم محتاجون دائما الى الخوف منه والى التفكير فيه ، والى الصلاة والنفاق له باسلوب ما او بعديد من الاساليب ، انهم لا يستطيعون الا ان يحاسبوا مشاعرهم وتفكيرهم ومواقفهم ولفاتهم ازاءه ، انه موجود دائما بقوة وبارهاب داخل وجودهم ، ان القوي استعباد لوجود الناس . انه عدوان عليهم ، ان وجود انسان آقوى من انسان لهو اعلى مستويات العدوان والظلم ،

ان في هذا كل معاني الاذلال وتفاسيره لكل معاني الانسان ولكل تفاسيه .

اذن كيف يمكن الايهب الناس اصدق واقوى بفضائهم واحقادهم للاقوياء

# والمنتصرين على الناس ؟

انه مهما كانت مظاهر او آساليب التقدير او الاحترام او الحب للاقوياء وللمنتصرين على الناس ، على الخصوم والاعداء والمنافسين فيان مشاعر الناس واهواءهم ونياتهم تقاومهم وتعاقبهم وتتخطاهم ، وتنحاز كما تغضب وتفار ولو سرا وهمسا ، للضعفاء والمقهورين .

ان تفسير هذا أو اسبابه هي مشاعر الانتقال بالذات الى مكان الاخرين ، ورؤيتها أي الذات بالتصور في مثل ظروفهم أي ظروف الاخرين، وتخيلها معانية ومواجهة ما يعانون ويواجهون .

اننا أحيانا أو دائما نضع انفسنا أو نجدها أو نحسها بالشعور والتصور في مواقف الاخرين وداخل مشاعرهم وذواتهم .

اننا لا نستطيع ان نحيا خارج الاخرين كما يستطيع ذلك النمل والبراغيث .

ان الذين يستطيعون أن يحيوا خارج ذوات الاخرين ومشاعرهم ليسبوا الا نملا وبراغيث جاءوا بأحجام البشر وصيغهم .

ان الانسان كائن منتقل او شامل بالفكرة والماثلة والاحتمال وبالرؤية المتحركة. انه لا توجد أية حدود عازلة من اي نوع بين ذاتك وذوات الاخرين، أو بين ذاتك وجميع الذوات الاخرى المثيلة او الشبيهة .

أن موت ومرض مثيلك هما حتما موت وموض لك ما لم تكن نملة أو برغوثا .

لهذا فاننا قد نتعذب ، بل يجب ان نتعذب حينما نرى او نعلم مسن يتعذبون او يبكون او يحقرون ويهزمون ، او يظلمون ، او يمرضون ويموتون ، كما قد نلعن ونكره ، او كما اننا لا بد ان نلعن ونكره ، او كما يجب ان نلعن ونكره الظالمين والقهارين المذلين ، ان هؤلاء بالتصور والاحتمال والمماثلة وبمنطق الانتقال كانهم يظلموننا ويقهروننا ويدلوننا نحن ، ان وقوع الاذلال او الظلم في عيني او في علمي معنى من معاني وقوعه في ذاتي .

## كيف وقع الظلم والقهر والاذلال على اولئك ولم يقع علينا ؟

ما الفرق ؟ الا يمكن ان يقع علينا بالمنطق أو بالقانون أو بالعدل الذي وقع به عليهم ؟ الا يمكن أن يقع علينا دون أن يقع عليهم بالاسلوب المدي وقع به عليهم دون أن يقع علينا ؟ لقد أصيب هذا الانسان بهذا المرض، أذن يمكن أن أصاب به دون من أصيب به •

اننا حينما نشاهد قويا متجبرا يضرب و يدل ضعيفا نجد أننا بأسلوب ما أو على مستوى ما نقاوم ما نشاهد . أننا لا بد أن نقاوم ذلك بأحسد اساليب المقاومة مهما بدا أو مهما حسبنا أو حسب الآخرون أننا لا نقاومه، بل مهما بدا أو حسب أو حسبنا أننا نساعد القوي المتجبر على الضعيف المقهور .

اننا لا بد أن نقاوم ذلك ولو بمنطقنا أو باشمئز أزنا أو بخوفنا أو بوعظنا أو بغيرتنا وحسدنا ، بل أو بتوريطنا ألمدمر لذلك القدوي المتجبر وبمساعدته على السير أكثر في طريق الهلك والسقوط ، أن مساعدة الجبار على السقوط أسلوب غير مقصود أو مدبر لمقاومته ، أنه قد يكون أقوى أساليب مقاومته ،

اننا لا بد ان نقاوم هذه المقاومة حتى لو بدا اننا لا نقاومها ، بل حتى ولو لم نقاومها ، ان حرس الطاغية الجبار وشعراءه ومستشاريه ليقاومونه كما يفعل اعداؤه ولكن باسلوب اخر ، باسلوب قد يكون آكثر فتكا به وآسرع الى التعجيل بنهايته مهما كانت نذالة هؤلاء .

لماذا نفعل ذلك ؟ هل لاننا طيبون ؟ قد نظن أن الأمر كذلك ، أو نتمنى أن يكون كذلك .

ولكن التفسير لهذا الموقف أو لهذا الانحياز أو لهذه المقاومة هي أن القوي المتجبر يتحدانا ويخيفنا ويذلنا وينتصر علينا ، أنه يجعلنا بالاحتمال والقياس والمشابهة ، نحن المهانين المقهورين المظلومين المعتدى عليهم ، أذن لا بد أن نقاومه باسلوب ما من أساليب المقاومة، وأن ننتصر تضحاياه المغلوبين الذين يعيشون فينا ونعيش فيهم على نحو ما وبتفسير ما ، أن كل أنسان وأي انسان يعيش في كل انسان باسلوب ما وبتفسير ما .

اننا نضرب ونشتم ونحقر حينما يفعل ذلك بغيرنا او بمثيلنا . ان ضارب وشاتم ومحقر وهازم غيرنا او مثيلنا هو فاعل بنا ذلك في التشبيه والمقارنة والتصور والاحتمال .

انه اذا كان موت مثيلًك يعني حتما موتك فانظلم او اهانة مثيلك تعني ظلمك واهانتك ولو بالاحتمال .

آن غيرنا أو مثيلنا هو نحن باسلوب اخر أو في ذوات أو ظروف أخرى. اننا لسنا انفسنا فقط ، بل نحن أيضا الآخرون .

اننا آذن نقاوم دفاعا عن انفسنا حينما نقاوم الاقوياء والطفاة دفاعا عن الضعفاء المقهورين . حتى ولو كنا نحن طفاة أقوياء في مواقف أخسرى مشابهة .

ان التداخل آلمحتوم بين ذات المظلوم المهان الباكي وبين ذات الرائي اي بين ذات المتألم وذات المشاهد له هو الذي وهب وصاغ كثيرا من الظواهر الاخلاقية والانسانية،مع جميع ما يبدو فيها من عواطف بشرية نبيلة وبريئة، ومن رحمة ورثاء للمحزونين والمظلومين والمتعذبين والباكين .

ما كان اغزر الدموع التي ذرفها البشر ويذرفونها دائما ، وكأنها دموع تذرفها عيون واحزأن الملائكة فوق خدود وآلام الالهة .

كأنها اصدق الدموع والاحزان الانسانية رحمة بالمعذبين وحنانا على الآخرين ، بينما هي دموع واحزان ذاتية ، تذرف وتقاسي خوفا على النفس أن يصيبها ما اصاب اولئك الاخرين المعذبين .

ما كان اغزر وأصدق الدموع والاحزان الانانية التي جاءت وقرئت وفسرت وكأنها اتقى الدموع والاحزان الانسانية .

ما أكثر الانبياء والمعلمين الذين جاءوا ليبكوآ آلامهم وهمومهم بعيون

وقلوب الاخرين . ما اكثر الذين يركبون عيونهم في وجوه الاخرين .

ما اكثر الذين يعلنون عن احزانهم وجراحهم بالاعلان عن احزان وجراح من قد يدخلون الجحيم . ما اكثر الذين بكوا وتروعوا وتعذبوا استفظاعا لجحيم الآخرين لانهم يخشون أن يكون أيضا جحيمهم ، أو لانهم تصوروا جحيمهم وتحدثوا عنه باسلوب التحدث عن جحيم الاخرين والتصور له .

ما اكثر الذين راوا الاله حزينا وغاضبا لانهم كانوا محزونين وغاضبين وخائفين . ما اكثر الذين راوا الشيطان لاسما كل ادوات الحرب لمقاتلة الانسمان لانهم هم كانوا يقاسون الخوف من شيء ما . ما اكثر الذين خافوا على الانسمان من الشيطان لان شيطانا ما كان يعيش في داخلهم .

ما اكثر الذين تخلقت في عقائدهم واقتناعاتهم كل صور الجحيم لان حياتهم كانت تعيش كل معاني الجحيم . ما اكثر الذين تحوات الامهم ومخاوفهم وهمومهم الى الهة وانبياء ومذاهب ، والى اخلاق الهة وانبياء ، والى منطق وتعاليم الهة وانبياء ، والى مخاوف وهموم والام الهة وانبياء .

ما اكثر الذين سفكوا الدموع والاحزان رثاء لدموع واحران الالهدة وخوفا عليها من شرور واثام الزنادقة والفاسقين لان عيونهم وقلوبهم هم كانت مملوءة بالدموع والاحزان ، او بالخوف من هؤلاء الزنادقة والفاسقين ، او بالغيرة منهم ، او بحسدهم ، او بالمنافسة لهم ، او بالعجز عن مباراتهم ، او بالرهبة منها . ما اكثر الذين تعذبوا لانهم وجدوا من يتعذبون ، ولانهم لم يجدوا فروقا أو حدوداً طبيعية او انسانية او حدودا من اي نوع بينهم وبين من يتعذبون .

ان الذين تعذبوا خومًا من الموت لم يعلموا انهم لا بد أن يموتوا الا لائهم وجدوا من يموتون .

ولكن الظروف والاحداث والمشاعر المتناقضة والمتحاربة بلا تقوى او شرف قد تضلل هذا التداخل في المشاعر والذوات بين الباكين والمشاهدين، بين اللوات والمشاعر المتلقية وبين اللوات والمشاعر المتوقعة او المماثلة او المتاتي أصابت مثيلها .

لهذا فقد نفقد احيانا العطف والانتصار للضعيف المغاوب المظلوم لنهب كل عطفنا وهوانا وانتصارنا النفسي والفكري والسلوكي للاقوياء المنتصرين الباغين المتحدين لكل احتمالات الكرآمة والشرف والشجاعة والكبرياء فينا بقوتهم وطغيانهم وبانتصاراتهم المهينة لنا ولكل الناس .

اننا قد نريد أن نصبح عضلات في البد الضاربة المهددة لنا ، انساحتما نفعل ذلك أحيانا كثيرة بتدبير .

اننا قد نشعر او نقدر او نتوقع آحيانا ان احتمالات القوة وآلانتصار محسوبة او مرصودة او مدخرة للضعفاء الذين يسامون الهوان والتعذيب ، وان هؤلاء الضعفاء المقهورين قد أصبحوا بالاحتمال والتوقع وبالمنطق ايضا هم اقوياء الغد وطفاته ، واصبحوا لذلك مهددين لنا بالخطر ألتوقع وأنسا نحن الذين أصبحنا نعيش احتمالات الضعف والهزيمة ، او اننا قد اصبحنا بالاحتمال وآلتوقع نحن الضعفاء المهزومين .

ان الخوف بالتوقع أو الخطر المتوقع قد يكون في حسابنا أكبر مسن الخوف الواقع أو من الخطر المتوقع .

انه حينئذ قد يختل او لا بد أن يختل هذا التداخل في المشاعر والنيات الذي يصنع كثيرا من تعبيراتنا الاخلاقية والانسانية والذي يجعلنا

ننتصر بمشاعرنا ونياتنا للباكي ضد الضارب ، انه حينئذ يحدث العكس ، اننا حينئذ نذهب ننتصر وننحاز للقوي الضارب ضد المضروب المفلوب ، وشواهد هذا الانحياز او الانتصار الاقوياء الضاربين ضد الضعفاء المضروبين شواهد كثيرة في الحاضر وفي كل التاريخ ، حتى لقد اصبح ذلك يشبه القانون في اخلاق الانسان ، ولكن هذا قد يكون في المعنى انحيازا ضد الاقوياء المنتصرين والضاربين بالاحتمال والتوقع ، أن هذا قد يكون الحد التفاسير او كل التفاسير في هذه القضية .

نعم ، لقد ظل البشر أو اغلبهم في كل التاريخ أو في اغلب اخلاق التاريخ ينحازون ضد الانسان الضعيف المعتدى عليه ، انتصارا وتعصبا للالهة القوية الضاربة المعتدية ، لقد ظلوا ينحازون ضلد انفسهم وهم المقهورون المظلومون الباكون المعتدى عليهم ، دفاعا عن قاهرهم وعن صانع

دموعهم وهزائمهم وهوانهم ، وتمجيدا وتنزيها له . اي دفاعا عن الاله وتمجيدا وتنزيها لاخلاقه ولذكائه ولعبقريته من كل اتهام . وهل يوجد انحياز للاقوياء المنتصرين القهارين المذلين مثل انحياز البشر او المؤمنين منهم الى الالهة ؟ وهل يوجد خروج على المنطق وعلى الاخلاق مثل هذا الانحياز؟

### كيف حدث هذا الذي حدث ؟

لقد كان المتوقع أن يتحالف كل آلبشر ، حتى المتعادون المتقاتلون جدا ضد الآله . أنه قاهرهم ومذلهم وخصمهم جميعا . أنهم جميعا مظلومون ومغلوبون وباكون ومضروبون ، حتى ألظالمون المغالبون المضاربون المبكي منهم . لقد ظلمهم وغلبهم وضربهم وابكاهم جميعا الآله . آذن لقد كان المفروض أن يتجمعوا ضده .

ولكن لقد انحاز جميع المضروبين المغلوبين المظلومين الباكين السي ضاربهم وظالمهم وغالبهم وصانع دموعهم . لقد انحازوا ضد انفسهم تعصبا وانتصارا للقهار الاكبر ، للقهار الذي يتحول جميع القهارين محاسبين بقهره الى اتقى واقدس قديسين ، أنه المبتكر لكل معاني القهار والمعلم له والمحوج اليه والخالق لاسبابه ولتفاسيره ،

لقد جاءت هنا اخلاق البشر ومشاعرهم وعقائدهم وافكارهم خارجة على نفسها وعلى كل التوقعات والافتراضات .

وهل يستطيع أي شيء أن يخرج عُلَى نَفْسَهُ مَهُمَا جِلَاءَ خَارَجًا عَلَى نَفْسَهُ مَهُمَا جِلَاءَ خَارَجًا عَلَى نَفْسَهُ ؟

ان ها هنا ضاربا كبيرا ، كبيرا . ان ها هنا ضاربا لكل الناس ، بل لكل الكائنات ولكل الاشياء . اذن يجب ان يقاومه وأن يتهمه وأن يرفضه كل شيء بقدر ما هو عدوان على كل شيء .

ولكن لقد حدث ان تعصب له وأن أنحاز اليه وأن برأه ومجده وصلى له وقاتل دونه ودفاعا عن أسمه وعن شرفه كل شيء .

انه الضارب الكوني العالمي الذي لا مثيل له في جودة حظوظه وفيي

أعجاب المضروبين به .

ولكن كيف ؟ وهل قاوم البشر أو عصوا أو رفضوا شيئًا مثلما قاوموا وعصوا ورفضوا الآله ؟

وهل وجد معصي مرفوض مقاوم مثل الاله ؟ هل وحد مهزوم مثله ، مهزومة أوامره واراداته وتعاليهـــه ؟

انه قد يفترض ان آلاقوياء آلاذكياء القادرين الصادقين يريدون ويستطيعون بل ويحاولون ان يحسوا المخاطر بكل قوتها وتجهمها ، وان يحدقوا فيها بكل رؤيتهم ، وأن يقدروها بكل حساباتها واحتمالاتها ، وان يعترفوا بها من فوق جميع منابرهم بكل اصواتهم . كما انه قد يفترض ان الضعفاء وآلهاربين والاغبياء ومن لا يستطيعون ان يكونوا صادقين ، قيدون او يخدون او يطنون او يعتقدون ان الاحساس بالمخاطر ، وكذا رؤيتها او التحديق فيها أو التحدث عنها او الاعتراف بها ، خيانة للوطن أو للدين او للمذهب او للاخلاق أو للاله أو للزعامة ، وهزيمة أو دعوة للهزيمة ، أنذلك للمذهب او الاعتراف بوجوده أيجاد ثان له . أما الكف عن رؤيته وعين العتراف به فقتل له .

اذن أنه لعدو كل من يرى المخاوف أو المصاعب أو المساكل أو المتاعب أو الاخطار ، وكل من يتحدث عنها ، أو يعترف بها أو يحولها الى حسابات أو توقعات ، أو آلى قضايا تحاور أو تفسر أو تقرأ بجهر .

وكذلك كل من يرون الدمامات أو الوقاحات أو الاهانات أو المظالم ، وكل من يتحدثون عنها أو يعترفون بها .

ان هؤلاء \_ ولعل كل الناس كذلك ولو أحيانا \_ يريدون أن يؤخذوا ويذلوا ويضربوا ويموتوا ويعانوا ويواجهوا كل ما لا بد منه في الظلام ومباغتة دون أن يروا أو يعرفوا أو يعترفوا أو حتى يتوقعوا .

أنهم لا يريدون أن يسمعوا أو يروا أو حتى يتوقعوا ما يقاســون ويواجهون ويفعلون .

انهم يريدون أن يهزموا ويستسلموا ويتعذبوا دون أن يقال لهم ذلك.

انهم يريدون ان يهونوا دون ان يحدقوا في هوانهم او يعترفوا به او يحدثوا عنه .

اليس ذلك اقل تعذيبا وترويعا والزاما لهم ، وأكثر تلطفا ورفقا بهم ؟

اليس القتل أو الموت دون تلاوة الحكم به ودون اسماع الحكم به أقسل وحشية واكثر تهذيبا ورحمة وذكاء ؟

اليست الواجهة الفكرية والشعورية معاناة مثل المواجهة الواقعية ؟

ان اكثر الناس او كل الناس يريدون ان يرضوا عن انفسهم وعسن ظروغهم واحتمالاتهم وتوقعاتهم . انهم محتاجون السى الاقتناع بصداقة الاشياء لهم لكي يستريحوا اليها . انهم لا يستطيعون ان يشعروا انهم يسكنون فوق زلزال ، او انهم يحيون ويتقبلون اي مستوى من الهزيمة او الجبن او الفعف او الهوان او الاستسلام او التفاهة .

ان كل شيء يجب ان يرى ويسمع ويفسر ويتوقع بفير صورته وبفير صوته وبفير صوته وبفير منطقه واحتمالاته واخلاقه . ان كل شيء يجب أن يزور وان يفسر تفسيرا رحيما ومريحا وملائما . انهم يجب أن يجاملوا انفسهم بالتفاسير حيث لم يجاملوا بالواقع .

حتى السيف يجب آلا يفسر آلا مزورا . يجب الا يفسر آلا بانه نبوات ومذاهب وافكار واخلاق ومنطق وحب آلهة وانبياء وزعماء • أن جميسع المواجهات غير الملائمة وغير الجميلة وغير الذكية وغير المجيدة او الشجاعة يجب أن تحول إلى ملائمة وجميلة وذكية ومجيدة وشجاعة ، وأن تفسر بانها كذلك . أن التفاسير قد ابتكرت ردا على الواقع الكريه البليد • أنها هي الحلل الجميلة التي تستر وتزين قبح الاشياء وتشوهاتها وبذاءاتها . أنها اشهر واقوى محاباة للالهة والانبياء والزعماء •

اليس الاعتراف بالمواجهات والممارسات بكل ما فيها من قبح ورهسة وبشاعة وتفاهة وترويع ، وكذا التحديق فيها والاحساس بها والتحدث

بصدق وذكاء عنها - نعم ٬ اليس ذلك مستوى من مستويات القوة والتكامل والتحضر النفسى والفكرى والاخلاقي ؟

هل يمكن ان يرتفع الانسان الى جميع مستوياته الانسانية والابداعية والاقتحامية الباسلة لولا احساسه الحاد الشامل المحصي المحدق الشسديد التوقع بالمخاوف والاخطار ، وبالبشاعات والدمامات والتفاهات ، وبجميع المواجهات والممارسات الصعبة والتي لا تحرض على المباهاة أو الاعجاب أو الكبريساء ؟

أجل ، قد يكون هذآ الاحساس تعبيرا عن القوة والتكامل ودليلا على وجودهما دون ان يكون خالقا لهما .

انه لمن المفروض او من المحسوب احدى الحقائق المتفق عليها أن الذين يعيشون ويواجهون المخاطر والهزائم والدمامات والاكاذيب والمظالم الواقعة او المتوقعة بأفكارهم وتصوراتهم وباهتماماتهم واحاسيسهم وبتحديقاتهم وحساباتهم الحادة ، لا بد أن يكونوا اقدر واجرا على فهمها وعلى معالجتها والانتصار عليها .

ان رؤية المخاطر والبشاعات والهزائم وجميع المواجهات والممارسات المذلة أو الصعبة أو التافهة ، وكذا الاعتراف بها، أن يجعلاها اكبر أو أقوى أو أخطر من ذاتها أو من قوتها وحقيقتها . وأن العجز عن هذه الرؤية وعن هذا الاعتراف ، وكذا الخوف منهما ، لن يجعلاها اصغر أو أضعف أو اسهل أو آكثر تهذيبا أو رفقا .

ان الانسان الذي يرى الاخطار ويحسمها ويعترف بها لن يكون اعجز عن مقاومتها من الكائنات التي لا ترى الاخطار ولا تحسمها ولا تعترف بها . .

ان العدو او المرض الذي لا نراه ولا نعترف به لن يصبح اضعف او الرحم أو انبل لاننا لا نراه ولا نعترف به ، كما ان رؤيتنا له واعترافنا بـــه لن يصنعاه شيئا اقوى أو أذكى او اكثر وحشية وبطشا .

ان ألعمى لن يكون وأقيا من الوقوع في الحفر أو من وجود الحفـــر

تحت اى مذهب من المذاهب او دين من آلاديان .

ولكن من المحتمل أن القدرة والجسارة على رؤية الاشياء المزعجسة وعلى الاعتراف والاحساس بها منفصلة عن القدرة والجسارة على المقاوسة وعلى الرفض والانتصار . انهما قد تكونان موهبتين منفصلة احداهما عسن الاخرى .

اننا قد نكون قادرين جداً وبمبالفة كأنها الداء على رؤية الاخطار وآلبشاعات والالام وجميع الاشياء الرديئة والذميمة ، وعلى الاحساس والاعتراف والتحدث بها بكل جنون التهويل والتضخيم ، دون أن نكون قادرين قدرة مساوية او مقاربة على مقاومتها او معالجتها ، او حتى مريدين لهذه المقاومة والمعالجة . كما اننا قد نكون قادرين على مقاومتها ومعالجتها ، وراغبين جدا في ذلك ، ثم لا نكون قادرين على رؤيتها أو على الاعتراف والاحساس بها أو على التحدث عنها بنفس المستوى .

قد تكون قدراتنا ومواقفنا ليست محكومة او محسوبة بعيونسا او بتوقعاتنا أو بمشاعرنا أو بأفكارنا • قد تكون الحقيقة اننا لا نستطيع او نفعل او نريد بقدر ما نرى او نحب أو نرفض ، ولا نرى أو نرفض او نحب بقدر ما نفعل او نستطيع او نريد •

قد تكون آلمواهب غير متكافئة او متلازمة او متحالفة او مؤثرا بعضها في بعض . اليست حاسة البصر منفصلة عن حاسة السميع ؟ اليست الحواس منفصلا بعضها عين بعض ؟

انهم لموجودون دائما اولئك الذين تكون ابصارهم حادة جدا دون ان يملكوا اية قدرة او اية شجاعة او آية موهبة على آي شيء او في اي شيء انهم لكثيرون جدا اولئك الذين يرون او يسمعون بقوة دون ان يقدروا على فهم شيء أو التفكير في شيء أو الغضب من شيء أو الرفض لشيء او الاسمئزاز من شيء .

ان البصر الحاد او المنطق الحاد او الانفعال الحاد لا يعني الفعل الحاد او القدرة المتحمة او المنتصرة او الحادة . كما ان البصر الكليل أو الانفعال الكليل او المنطق أو التفكير الكليل لا يعني حتما القدرة الكليلة .

أن كل هذه قد تكون افتراضات صحيحة أو مجربة معروفة .

ولعل من المكرر التاكيد بان الانسان كائن يعيش وكانه وحدات مستقلة او ممزقة أو منفصل بعضها عن بعض دون تخاطب أو تفاهم او توافق او تلاق بل أو تعارف. انه ليبدو أي الانسان وكانه كائنات كثيرة متناقضة ومتفاوتة ومختلفة دون أن تكون لها أية قيادة .

هل توجد في ذات اي انسان قيادة واحدة او قيادات متوحدة تقود كل معانيه وقواه واهوائه واحتياجاته وهمومه ، ليبدو انسانا واحسدا او شيئا واحدا لا اشياء كثيرة او اناسا كثيرين متباعدين متعادين متناقضين حسدا ؟

ان الأنسان قد يناقض ويخالف بعضه بعضا اكثر واقوى مما يناقض او يخالف انسانا اخر ، أنها قد تكون المسافة الفاصلة بين ذات الانسان وذاته أوسع وأعمق من المسافة الفاصلة بينذات الانسان وذات الانسان الاخر .

آن الانسان ليبدو غريبا بعضه مع بعض وغريبا في نفسه اكثر ممسا يبدو كذلك مع انسان اخر أو في قوم اخرين . انه مهما استطاع أو لسو استطاع آلتلاؤم مع كل أحد ومع كل شيء فانه لن يستطيع التلاؤم مسع نفسه ومع ذاته ومع اعضائه . .

ان الانسان هو اكثر الكائنات رؤية وتوقعا للمخاطر وللالام والهزائم والمظالم والقباحات ، واعترافا بها ، وتحدثا عنها ، واستقباحا لها .

انه هو وحده الذي يملك ويعيش هذا المستوى أو هذه الموهبة فوق هذا الكوكب الذي نعيش فوقه .

ولكن لماذا تكون رؤية الاشياء الرديئة والاليمة والمهنية ، ويكون توقعها والتحديق فيها والاعتراف بها والتحديث عنها شيئا طيبا مهما كان مستوى حضاريا او انسانيا أو نضاليا او مساعدا على الاتقاء ؟ اليس ذلك أقسى من كل ما يحدث ؟ بل أليس ذلك يكون مع كل ما لا بد أن يحدث ؟

اليس توقع الموت والتحديق فيه والتحدث عنه والاحساس به والإنتظار

لمجيئه والقراءة لاسبابه أقسى من جميع صيغه وطلعاته ؟ اليست كل قسوة الموت هي في توقعه وفي الانتظار له وفي المخوف منه وفي التحدث عنه ؟ هل الموت شيء خطير أو ألبم أكثر من ذلك ؟ هل الهوان أو الحقارة شيء فظيع لولا الاستفظاع له أو لها ولولا التحديق فيه أو فيها ؟

آذن السبب الاصابة بالعمى وبالصمم وبالصمت هي اعظم هدأيا الحياة وادكى وافضل الاساليب في مواجهة وقاحات ودمامات وذنوب الاشياء وآلناس والحياة ؟

#### \* \*

اذا اعترفت بقوة ومزايا خصمك وانت قوي وذو مزايا فلن يقتلك او يذلك اعترافك ، ان اعترافك حينئذ تزكية وقوة لرجولتك ، واذا اعترفت بقوته ومزاياه وآنت بلا قوة أو مزايا حثك اعترافك على البحث عن القوة والمزايا ووهب شجاعتك وصدقك الاحترام ، أو اصبح نوعا من التفكير عن ضعفك وعن فقدك للمزايا ، أو اصبح سترا لقبيح ضعفك وضعف مزاياك ، أو أصبح شيئا من التهذيب أو التقوى في ضعفك وضعف مزاياك .

وأذا خشيت الاعتراف بقوته وبمزاياه وانت قوي وذو مزايا كانت خشيتك غباء دون ان تهبك حماية او تكريما ، ودون أن تهب خصمك ضعفا او تحقيرا ، واذا لم تعترف وآنت ضعيف وفاقد للمزايا كان ذلك معنى من معاني الانتحار او الفرار من المقاومة او الالتزام بها ، وكان ذلك ايضا سخفا ووقاحة وبلادة وتحريضا على الاستهزاء بك ، ما اقبح واوقح وجهك حينما تكون بلا أية قوة أو مزايا ثم تضع في جحد قوة ومزايا ذوي القوق وذوي المزايا ، وفي تحقيرهم ولعنهم دون غيرة منهم ،

انك إذا اخطأت في تقدير عدوك قويا وهو ضعيف كان افضل واكثر شهامة وذكاء ، واقل سوءا وبذاءة من ان تخطىء في تقديره ضعيفا وهسوقوي . آن تصغير الخصم أو العدو عزاء لا مثيل له في التفاهة ، يحساول الانسان أن يجامل به نفسه . أنه مجاملة للنفس تتحول إلى استهزاء بها وتحريض على التحديق في تفاهتها .

أن عينيك مفتوحتان ومسددتان إلى الخارج . أن ذلك يعني أنه قد

أريد منهما ولهما أن تريا الاعداء والخصوم وكل الاخرين وكــل الاشيـــاء الاخرى اكثر مما أريد منهما ولهما أن ترياك آنت .

ان عينيك مصوبتان الى الخارج ، إلى الاهداف الخارجية ، لا اليك . ولكنك أنت تعصي تركيبهما ، ولا تريد منهما ولهما أن تريا شيئا سواك .

لقد أفسدت عينيك . أن كل ألناس قد أفسدوا عيونهم .

لقد غيرت اتجاه عينيك كما غير كل الناس اتجاه عيونهم . لقد حولت عينيك لتكونا مصوبتين بمحاباة وتزوير آليك ، لا الى الخسارج بصدق او شهامة . لقد جعلت من عينيك جهازا مشوها . وهكذا فعل كل الناس . لقد جعلت من عينيك أنذل واوقح كذابين يعيشان في وجهك . ان وجهك هو اشهر مكان يعيش فيه الزور وشاهدو آلزور .

ولكن ما أفظع هذا \_ ما افظع أن نفترض لك عدوا أو خصما من البشر ، تحتاج ألى أن تتعلم كيف تتحدث عنه ، وتنظر أليه ، وتفكر فيه وتنتصر عليه ، وكيف تتقى انتصاره عليك .

أن هذا الافتراض أفتراض همجي . ان المفروض ان يتخطاه الانسان. ولعله محتوم ان يتخطاه .

هل يوجد قبح او بلادة أو نذالة أو جنون او عجز او سخف مثل ان يكون انسان لانسان اخر عدوا أو خصما أو محاربا ؟

هل يوجد في كل الذنوب وفي كل الوقاحات والخسران مثل هذا ؟

ان مخاصمة الانسان للانسان وعداوته له لتتحولان الى أقسى واصدق هجاء لجميع موآهب ومزايا وقدرات البشر . كيف ابتكر الانسان العداوة والمخاصمة والبغضاء للانسان ؟ أي شيطان وهبه عبقرية هما الابتكار ؟ كيف لم تتدخل وتحمه الارباب ؟

ثم لماذا تنصح انت وتعلم كيف تكون ضد خصمك او عدوك لتتغوق او تنتصر عليه ، ولا ينصح ويعلم خصمك او عدوك هذه النصيحة او هـــذا

التعليم لكي يتفوق وينتصر عليك ؟ لماذا يكون طيبا ان تنتصر عليه ولا يكون طيبا ان ينتصر عليك ؟

لاذا انت تريد هذا دون هذا – أو لماذا تتحدث وتكتب وكأنك تريد هذا دون هذا ؟ ما هذا النبي أو الزعيم أو الكاتب أو ألعبلم الذي يجيء ليعلم قوما أو قومه كيف ينتصرون أو يتفوقون على قوم أخرين ؟ ما اخلاقه أو دنه أو شهامته أو ذكاؤه .

هل يوجد في دمامات البشر أو في ذنوبهم مثل أن يوجد فيهم مسن يعلمونهم كيف ينتصر أو يتفوق بعضهم على بعض اذن هل يوجد مشلل الانبياء والزعماء والقادة قبحا ورداءة لانه لا يوجد مثلهم من يعلمون الناس ويريدون لهم أن ينتصر ويتفوق بعضهم على بعض .

كيف وجد هذا ؟ كيف وجد من يعلمون ألبشر ضد ألبشر ؟

كيف هبط البشر الى هذا ؟ وكيف استطاعوا تقبله ؟ كيف تقبل وا انبياءهم وقادتهم ؟

كيف استطاع البشر تقبل معلميهم أو زعمائهم أو كتابهم ؟ أن هؤلاء هم الذين يعلمون البشر هذا الجنون والعار .

# الانسان عيي، لهذا يَصنع المحضّارات

« . . ان عبقرية اي انسان ومزاياه لا تساوي اكثر من قدرته عسلى المصيان ومن ارادته وممارسته له ومن اساليبه المختلفة في ممارسته له . ان ابداع اي مجتمع في الف عام لا يساوي اكثر من عصيان هذا المجتمع في نفس هذه المدة . ان اي أبداع او تجاوز ليس الا عصيانا ما . ان عصيان الانسان هو تخطي ما كان ، هو تخطي قدرة الطبيعة . اما عصيان المشرة فانه التلوث بما كان . أنه الخضوع للطبيعة بكل صيفها واساليبها وبذاءاتها . ان الانسان أقوى واشمل عصيانا من الحشرة اذن ، بل انه هو الذي يعصي دون التشرة . ان الحشرة لا تعصى . ان عصيان الاعضاء السي عصيانا ، انه تلوث واستجابة للجوع ألى العفونات . انه طاعة لاملاء الطبيعة واستسلام لشروطها . آنه ركوع الى الارض . ان الانسان هو وحده الذي يعصي في هذا الكون لانه هو وحده الذي يتجاوز قدرة الطبيعة واشواطها ، ويخرج عليها وير فضها ، وهو وحده الذي يتجاوز نفسه ويخرج عليها وير فضها ،

«.. أن العصيان هو رفض الطبيعة والذآت وتخطيهما . وليسس العصيان هو الاستجابة لهما أو التوافق معهما أو الوقوف عندهمسا أو الخضوع لضعفهما أو لجوعهما .. أن الاستقامسة والتقوى ليستا الاعصيانا ما . . أن عصيان الانسان هو عصيان كينونة وعصيان منطقوعصيان قدرة وطموح . . أن جميع أساليب الابداع والتغيير ليست سوى أساليب عصيسان . . » .

#### \* \*

احذر. آنه محتوم عليك بل ومطلوب منك أن تعادي جميع الناس ، وأن تبغضهم وأن تراهم أشرارا أغبياء هالكين معادين للشمس وأنه أيضا محتوم عليك بل ومطلوب منك أن تكذب وتنافق وتعاني لكي تخفي ذلك عن الناس الذين تشعر نحوهم هذه المشاعر والذين تراهم هذه الرؤية وأنه محتوم عليك ومطلوب منك أن تمارس هذا الكذب والنفاق وهذا الاخفاء لنفسك لكي تستطيع أن تحيا وأن تتعامل وتتلاءم مع الناس ومع الحياة الحدر ، أنه مطلوب منك ومحكوم عليك بان تحيا هذه النذالات والعداوات والذنوب وهذا القبح والكذب .

احذر الايمان بالاله الشامل ألكامل او بالمعتقدات الشاملة الكاملة .

وكذا أيضا بالمذاهب الشاملة الكاملة . احذر الايمان الشامل الكامل بأي شيء . .

ان ايمانك هذا يجعلك محكوما عليك بل ومطلوبا منك ان تعسادي وتبغض جميع الناس آلذين لا يؤمنون مثل ايمانك ، وان تراهم اغبيساء وأشرارا وضائين وهالكين ومعادين للنجوم ، ولكنك محتاج الى ان تحيا والى ان تتعامل وتتلاءم مع هؤلاء الناس آلذين لا يؤمنون أيمانك ، أذن انت محكوم عليك بان تكذب وتنافق وتقاسي لكي تستطيع ان تخفي نفسك عنهم وعليهم ، أن ايمانك بمثل هذا الإله او بمثل هذه المعتقدات والمذاهب يفرض عليك أن تعيش دائما الحرج والعار والخجل من نفسك آمام الاخرين وفي تعاملك معهم ، انه مطلوب منك ومحكوم عليك ان تعتقد وان تقتنع وان تشعر ، وانه كذلك مطلوب منك ومحكوم عليك ان تخفي او تنكس اعتقادك واقتناعك وشعورك هذا ، وان تقاسي لكي تستطيع الخسروج على أعتقادك واقتناعك وشعورك هذا .

ان هذا هو معنى أيمانك بالاله الشامل الكامل الاعظم أو بالمذهب أو الدين الشامل الكامل الخالد الحق ، فهل تعلم أن الامر كذلك ؟ هل تقبلت أن تكون كذلك ؟ هل استطعب أن تكون كذلك ؟ هل استطعب قبوله بتفسيره الصحيح ؟ هل غفرت لنفسك مؤمنة هذا الإيمان ؟

أن أيمانك هذا يتحول إلى عدوان على نفسك وعلى اخلاقك ، والى تعذيب وتشويه لنفسك ولاخلاقك ، وأنه أيضا أي أيمانك هــــذا ليحـول الناس إلى أعداء وألى تشوهات وعاهات وبلادات وغوايات ، وألى آثام في منطقك وفي رؤيتك .

ان نفسك اذن لمسكونة باقبح واوقح واردا السكان . انها مسكونة بمن الجحيم والكره العالمي بعض عطاياهم .

انك آذا كنت متدينا او مؤمنا فان معنى هذا في زعمك انك تملك كل الحق ، او اكبر الحق ، او اصدق واخلد الحق ـ وان مخالفيك ، جميع مخالفيك يملكون كل الباطل ، او اكبر واخلد واقبح واغبى الباطل ، انك

حينئذ - في اقتناعك - تملك وتعيش كل منطق ألكون وكل ذكائه وجماله، وان جميع مخالفيك حينئذ لملزمون بان يتعلموا منك ويتبعوك ، وان يسروك او يروا فيك كل تفسير الاشياء ومنطقها ، والا وجب هلاكهم واحتقارهم ، آو قتائهم احيانا . أن قتائهم هو أقوى معاني ألهك وايمانك فيك ، اي ما لم تكن عاجزا أو خائفا أو منافقا . وحينئذ تكتفي باحتقارهم وبفضائهم . أن البغض والاحتقار للمخالفين هما اقل درجات الايمان .

انك حينئذ ملزم بان تدعو كل الناس الى جنتك وبان تدخلهم فيها او تحاول ذلك ؟ باكيا وحزينا ومحسورا اذا لم تستطع ادخالهم فيها . انك حينئذ ملزم بان تحول كل الناس آلى رعايا في مملكة آلهتك . أن الهسك ليفرض عليك ان تحول كل المخالفين الى رعايا له . انه يلزمك ان تتحول الى حاشد قطعان لتتجمع في محرابه او في مجزره ، ان عليك أن تجعلكل القطعان لسه .

انك حينند ملزم ان تؤمن بان جميع الآلهة الطيبة الصديقة الشرعية القانونية الانسانية ساكنة فيك وحدك ، في معبدك وفي قلبك وفي اهوائك وكلماتك ، بل وفي سلاحك وشتائمك حينما تتعامل بالسسلاح والشتائم ، وانك انت وحدك ومن معك اصدقاء هذا الكون ومجده ، واصدقاء ومجد ارباب هذآ الكون ، وحلفاؤه وخلفاؤه . ان شتائمك واحقسادك حينند هي التفسير الشامل الصحيح لاخلاق الاله والكون ولضميريهما دون شتائسم واحقاد مخالفيك او خصومك او اعدائك . ان شتائمك واحقادك حينئد هي وحدها التي تتحول الى ثناء على الاله وعلى الكون ، والى اتقى الطوات لهمسا .

اما المخالفون لك فانهم الاعداء لهذه الارباب ، المشوهون لمجدها واخلاقها ولذكائها ، المثيرون لفضبها ولاحزانها ، المفسدون لحكمتها وجمالها ، المرهقون لاعصابها ، المحاربون لها ، المستحقون لكل عقابها ولعناتها ، المخرجون لها عن تهذيبها ووقارها ، المشككون لها في عبقريتها وبراعة تدبيرها ، الذين فرضوا عليها ان تعاني كل معاناتها لكي تصنع لهم النار وكل العذاب والاهوال ، ما اظلم الذين يضطرون الاله الى ان يعاني ويتعذب لكي يخلق ويعد آماكن ووسائل التعذيب لههم ما اظلم هؤلاء للله . ما اشد عدوان المعذبين على الاله .

ما اشد ما تعذب وعانى ألاله في تشييده وتخطيطه للنار ولكل وسائل العذاب . ما اشد ما اعتدى عليه الفواة الخارجون عليه حينما اضطروه ألى أن يدبر ويفكر لكي يصنع لهم بقوة وعبقرية جميع اساليب العذاب واماكنه وظروف .... .

نعم ، ان سكان الجحيم وجميع المستحقين للعقاب لمعتدون على الاله وظالمون له لانهم يشتقونه في صناعة الجحيم والعقاب لهم .

ما اوجب ان تتحول جميع الاشياء الى دموع واحزان ، لترفع الى الاله عزاء ورثاء لمعاناته وعذابه ، لترفع الى الاله الذي خلق كل هذا العذاب وكل هذه الاهوال .

كم كان شقاؤه لكي يعد هذا العذاب بكل اساليبه وظروفه واماكنه وحراسه ومنفذيه . كم كان شقاء ألاله .

انك حينئذ أنت وحدك ، أي ومن معك ، جمال الاله وعدله وتفسيره وذكاؤه وشرفه ومجده ومسرته وعزاؤه ومحبته وصداقته ، وأنك حينئل انت المعرض الشامل الاعظم لكل ما في قلب الاله وعقله ويديه وعضلاته من قدرة وعبقرية وطهارة ونظافة وسمو وحب ومنطق ومعرفة وفنون وصدق واخلاص .

انك حينئذ آنت ، اي ومن يؤمن ايمانك ، انت الواهب والموهوب لكل الهدى وآلذكاء وآلمرفة والاستقامة ، وانك مخصوص ومقصود بكل المحاباة وبكل الصداقة الخاصة التي هي اكبر وابعد واعمق من جميع التفاسير ومن جميع الاشكال المنطقية المعروفة والمجهولة ، وان الخاص القاصد لك

بكل ذلك هو كل ما في هذا الكون من اسرار وقوى وعبقريات وارواح سماوية .

انك حينيًذ انت كل التفسير والمفسر والتسويغ والمنطق والصواب والحق والحمال في كل شيء ولكل شيء .

انك لا تريد ولا تستطيع ولا تهم ولا تفعل آلا بسلطان وقدرة وارادة عليا . وان هذه القدرة والسلطان والارادة العليا تريد وتفكر وتختار لك ، وانها تحكمك وتضبطك وتهديك وتصنع لك الانتصارات ، وتهبك كل ذاتها وعبقرياتها واشواقها واهتماماتها وتحديقاتها ، دون أن تهب مخالفيك أو أن تصنع لهم من ذلك شيئا . أنك أو أردت لنفسك الضلالة والفوايسة والسقوط والهزائم لما استطعت .

انك المعشوق المتفرد في هذا الكون وأن عشاقك هم كل ما في هذا الكون من قوى وأرادات عليا .

ان المؤمن بالاله الشامل الكامل الاعظم او بالدين الشامل الكامسل الخالد الذي هو الحق وحده والحق كله ، محكوم عليه بل ومطلوب منه ، بل ومامور آبدا \_ ليس بان يعتقد بانه مفروض عليه ان يفنى في عبدة آلهة هدا الكون الوحش البليد الدميم السفيه ، بل محكوم عليه ومطلوب منه ومامور ابدا بان يعتقد انه لا وظيفة لهذه الآلهة ، أي لالهة هذا الكون سوى فنائها واستغراقها وافتضاحها في عبادته هو اي في عبادة من يؤمن مثل هذا الايمان بمثل هذا الآله أو بمثل هذا الدين \_ وسوى خوضها وتدبيرها وارادتها للحروب الدائمة والعداوات الدائمة ضحد مخالفي وخصومه واعدائه ، أي ضد مخالفي وخصوم واعداء من يؤمن مثل هدا الايمان بمثل هذا الاله أو بمثل هذا الدين . أنه لا عمل للالهة غير الشوق اليك والمحاباة لك . أن هذا ما يجب عليك أعتقاده حين تكون مؤمنا . أن الإيمان فضح للالهة وليس احتراما لها . أن المؤمن انسان يهجو وليس بعض الحتميات التي يتركب منها أو يلتزم بها كل أيمان وتدين من هدذا الوزن وبهذا النموذج وبهذا المستوى ومن هذا النوع .

أن كل أيمان أو تدين بهذا الاسلوب لا بد أن يكون هذا تفسيره ومعناه

مهما كان الاله او المذهب المنصب فوقه .

أن المؤمن المتدين لن يراد منه ولا له ، ولن يستطيع ان يتنظف او يتوب من هذه الرذائل والاثام والوقاحات العالمية التاريخية . ولو أنه تنظف او تاب من ذلك ، أو حاول او اراد ان يفعل ، لما ظهل مؤمنا ولا متدينا . أن التهذيب او الحب أو التواضع أو الاحترام في نفس المؤمس المتدين او في سلوكه او في لفته لن يكون الا ضعفا في الولاء للاله أو للمذهب . أن تسامح أو ذكاء أو انصاف أو تنزه أو تورع المؤمن المتدين ليكون الا اخذا من ايمانه وتدينه وعدوانا عليهما .

أن شرف الانسان وانسانيته هما دائما هزيمة واضعاف لايمانيه ولتدينيه . .

أن ألانسان لن يستطيع أن يظل آنسانا بكل حدود وتفاسير الانسسان الجيدة والرديئة وهو يؤمن باله أو بدين أو بأي معتقد أو بأي مذهب من ذلك الطراز الشامل الكامل الابدي الذي هو كل الحق ، والذي كله حق. أنه أذا آمن مثل هذا الايمان فلا بد أن يتخلى عن حدود الانسان وتفاسيره، أو أن يحاول ذلك ويريده ويتمناه ، لكي يصبح بحدود وتفاسير ذلك الاله أو الدين أو ذلك المعتقد أو ذلك الذهب الذي آمن به وتدين أه .

انه حينئذ لن يظل انسانا يحاسب الانسان ويفهمه ويفسره ويففر اه ويرى اسبابه وظروفه وهمومه كمايفعل مع نفسه ولنفسه وفي تعامله معها. ان أيمان الانسان بمثل هذا آلاله أو الدين أو المذهب لا بد أن يصنع منه عدوانا فكريا أو نفسيا أو أخلاقيا أو دعائيا أو لغويا أو كل ذلك .

آنه حينئذ لا بد أن يتحول ، أو لا بد أن يطالب أو يؤمر بأن يتحول الى دين أو ألى مذهب أو ألى آله حاقد معاد محارب أناني كالح غاضب ، أو ألى دين أو مذهب أو ألى اله من هذا الطراز . أن الإنسان يظل مفتوح الحدود والابواب بمحبة واستقبال حتى يؤمن ، فاذا آمن سدت واغلقت كلّ حدوده وأبوابه بالالهة وبالاديان وبالتعاليم والوصايا المتوحشة المعادية.

وهل يوجد ، او هل يمكن ان يوجد مذهب او دين او اله ليس حاقدا ومعاديا ومحاربا وغاضها وانانيا وكالحا ؟ هل يمكن ان يكون الدين أو

المذهب او آلاله انسانيا ؟ هل وجد في التاريخ مثل هذا الدين او المذهب او الاله اي في سلوكه ونياته وضميره وتاريخه حتى ولو كان كذلك في لغات وشعاراته ؟ أن الآلهة والاديان والمذاهب المصادقة المحبة جدا في لفاته وشعاراتها لا بد أن تكون نقيض ذلك في نياتها أو في ضمائرها أو في اخلاقها أو في نتائحها .

ان الدين والاله والمذهب يقتلك ويعساديك ويشتمك ويبغضك بحجة الحب والاحترام والحماية لك وأأغيرة عليك والدفاع عن حياتك ورخائسك وعن اخلاقك . انه يخرج على جميع معاني الإنسانية ومستوياتها بدعوى التمسك بها والبحث عن أعظم مستوياتها ومعانيها . انه يعلمك الحقسد والبغضاء والعدوان والفحش والبذآءة بأسلوب من يعلمك الحب والصداقة والتهذيب والوقار والسلام والبرآءة والعدل .

آن المتدينين آلمؤمنين بالإله الشامل الكامل او بالمعتقدات الشامسلة الكاملة لن يستطيعوا ان يكونوا عالمين او انسانيين في اخلاقهم او في المكارهم او في معاملاتهم او في مشاعرهم او في نياتهم او في امانيهم او في تفاسيرهم للاشياء أو لانفسهم او للاخرين . أنهم لن يستطيعوا ان يروأ لاشياء والناس ، وأن يقرؤوها ويقرءوهم ، وأن يفهموها ويفهموهم ، وأن يحسوها ويحسوهم بعيونهم وعقولهم وأحاسيسهم ، بأحجامها وأحجامهم ، وبتفاسيرها وتفاسيرهم ، وباحتياجاتها واحتياجاتهم ، وبنصوصها ونصوصهم .

آنهم لن يروا الناس أو يفهموهم بعيون كونية او طبيعية ، وبمنطـــق كوني او طبيعي . انهم لا بد ان يروهم ويفهموهم ويفسروهم خارج الكون، اي خارج الطبيعة وخارج الانسان . انهم لا يستطيعون ان يكونوا كونيين او عالميين او انسانيين في رؤاهم أو في افكارهم او في همومهم أو في احاسيسهم او في رضاهم وغضبهم او في حبهم وبغضائهم .

انهم لا بد ان يتحولوا الى حدود ومقاسات شرسة معادية أكل مسن ليسوا على مقاسات اربابهم وأنبيائهم واديانهم ونصوصهم التاريخيسة المحفوظة . انهم لا بد أن يتشوهوا وأن يرفضوا ويعادوا ويتهموا كل مساليس في انفسهم واخلاقهم وعقولهم من ضيق وضعف واوهام ونصوص تقرؤها وتحفظها وتفسرها ابلد واضعف المحاديب والمنابر ، تتلقاها عسن

اضعف واصغر الشفاه والعقول والاخلاق والشخصيات.

. • انهم لن يكونوا الا كذلك في افكارهم ونياتهم وتقواهم . اما في سلوكهم فقد يخرجون على ذلك ليكونوا في حساب انفسهم وفي حساب معتقداتهم عصاة • أن السلوك لا يستطيع التقيد أو الالتزام بالعقيدة أو بالأله أو بالأهب .

لهذا فانه لمحتوم أن يصبح جميع المؤمنين والمعتقدين والملتزمين فكريا او مذهبيا عصاة . انه لمحكوم عليهم أن يعصوا ـ أن يكونوا أشد الناس عصيانا .

ان كل صاحب عقيدة أو دين أو فكرة لا بد أن يكون عاصيا . أن أشد الناس عصيانا هم أقواهم أيمانا واعتقادا ، هم أقواهم عقائد وأكثرهمم عقائد . أن كل عقيدة وفكرة لا بد أن تهان ويعتدى عليها بعصيانها وبالعجز عن التوافق معها وبالكذب عليها وبها .

ولعل البشر لا يعتدون على شيء او يحقرون شيئا او يكذبون على شيء مثلما يفعلون ذلك بمعتقداتهم وافكارهم .

ان الالتزام السلوكي خاضع لظروفه وضروراته ، وليس خاضعا للالتزام الاعتقادي . لهذا فانه محكوم عليك أن يكون عصيانك لعقائدك اشد كلما كانت عقائدك اقوى ، لان عجزك عن الالتزام سلوكيا بالعقائد القوية والكثيرة سيكون اكثر من عجزك عن الالتزام أي سلوكيا بالعقائد الضعيفة والقليلة ، أنه لا شيء يعصى ويخرج عليه ويعجز عن التوافق معه مشل العقائد القوية الكثيرة ، أو مثل المعلمين المبالفين في تقواهم التعليمية .

ان هذا يعني أن النبي بل وأن أي معلم وأي قديس لا بد أن يكون أكثر وأشد عصيانا من جميع اتباعه ومن جميع من يدعوهم إلى الإيمان ويخاطبهم بتعاليمه ، أن النبي أو المعلم أو القديس لا بد أن يكون أكثر وأشد من جميع الناس عصيانا أي في حساب تعاليمه أو نبوته أو قداسته ولتعاليمه أو لنبوته أو لقداسته ، كما أن الزعماء والقادة والرؤساء لا بد أن يكونوا أعصى من كل الناس لنماذجهم ومقاييسهم ولاشتراطاتهم وللاشتراط عليهم والاشتراط فيهم ، أن الانبياء والقديسين وجميع المعلمين لا بد أن يخضعوا في سلوكهم للظروف والمواقف والاحتياجات والضرورات

التي يخضع لها اقوى الناس واضعفهم ، اتقاهم وافجرهم . وحينند لا بعد ان يكون انشقاقهم اي الانبياء والقديسين وجميع المعلمين على تعاليمهم ونبواتهم وعلى قداساتهم ، وعصيانهم لها اشد انشقاق وعصيان . وهذا يعني حتما ان يكون الانبياء والقديسون وسائر المعلمين هم اشد الناس واكثرهم عصيانا وخروجا على العقائد والاديان والنصوص ، اي في سلوكهم . لقد جاءوا بأشياء لا يستطيعون التزامها بسلوكهم بقدر ما يعجز عن التزامها اشد الخارجين عليهم خروجا ، آذن سيبدون اكشر الناس عصيانا اي خروجا على انفسهم .

هل تستطيعان تصدق او تتقبل آن الانبياء والقديسين وسائر المعلمين هم اكثر الناس وأشدهم عصيانا وخروجا على العقائد والاديان والنصوص والمذاهب التي جاءوا بها او علموها او دعوا اليها وتوعدوا الخارجين عليها مكل الاهـوال والوان العـذاب ؟

هل تصدق او تتقبل انهم لا بد آن يكونوا اكشر الناس خروجا على انفسهم وعصيانا لها ؟

هل تستطيع ان تصدق او تتقبل ان الزعيم او آلقائد العظيم جدا والنظيف جدا والطيب جدا سيكون حتما اشد الناس واكثرهم عصيانا وخروجا على الدساتير والقوانين والتعاليم والاخلاق آلتي يضعها او يعلمها او يدعو اليها او يلزم بها هو ، اي في سلوكه وممارساته بل وفي نياته وشهواته ؟ هل تصدق آو تتقبل ان القائد او الزعيم العظيم النظيف الطيب جدا لا بد ان يكون اكثر الناس خروجا على نفسه وعصيانا لها ، اي لما يدعو اليه ويعلمه ؟

انه لمطلوب منك بل ومرجو لك الا تصدق او تتقبل هذا أو هذا مهما كان علمك بهما أو مشاهداتك لهما .

انه ليس شيئا مفروضا أو طيبا أو مقبولا أن نصدق أو نتقبل دائما كل ما هو صدق أو ما هو واقع ، أو كل ما نشاهده ونعلمه . أن الحقيقة ليست هي دائما ما ينبغي تصديقه أو احترامه أو رؤيته أو البحث عنه .أن الحقيقة ليست هي دائما أفضل الاشياء أو اكبر الاشياء أو اظهر الاشياء .

ان تصديق كثير من الصدق ليس الا وقاحة أو بداءة أو نذالة أو

قسوة آو علوانا رهيبا ، أو ليس الا كل ذلك . أن تكذيب الصدق قد يكون هو التقوى والحب والتهذيب ولو آحيانا .

ان رؤية الاشياء دائما رؤية صحيحة وصادقة ليست دائما مستوى دينيا أو اخلاقيا أو حضاريا أو حتى علميا .

#### **\*** \*

وانهم ايضا اي المؤمنين بالاله الشامل الكامل أو بالدين الشامل الكامل المخالد الحق ، لن يكونوا آحرارا أو عدولا ، أو ممارسين ، أو واجدين لانفسهم أو لاحتمالاتهم ، في أفكارهم ، أو في تحديقاتهم ورؤاهم ، أو في أحاسيسهم ، أو في تفاسيرهم ، أنهم لن يدركوا أو يقتنعوا بأن لهم القدرة أو الحق في أن يكونوا كذلك ، أنهم لا بعد أن ينكروا ويرهبوا ويلعنوا هاذا المستوى مسن الكينونة وكذلك أيضا المؤمنون بالمذهب أو بالنظام الشامل الكامل ، أنهم لن يكونوا اكثر تسامحا أو حرية أو عدلا من أولئك .

انهم لكل هذا لا يستطيعون أن يتصوروا الحكم أو القوانين و الشرائع أو الاقتناع أو الايمان الاطفيانا أو خلافة أو نبوة أو نصوصا أو أوامر أو تلقينا أو تسليما أو مبايعة أو طاعة أو وحدانية في الرأي أو في العقيدة أو في المذهب أو في الخطة أو في الكلمة أو في المتيادة أو في المحراب أو المنبر . وهل يستطيع من وجد الاله الشامل الكامل أن يجد شيئا سواه أو أن ينتظر شيئا سواه أو أن يحيا ويفكر ويتعامل مع الاشياء والناس باسلوب انسان؟

انه اذا لم يكن تصورهم كذلك فخارجون على اربابهم وانبيائهم واديانهم وعلى تفاسيرهم لاربابهم وانبيائهم واديانهم . انهم لو جاءوا افضل من ذلك لكانوا عصاة لايمانهم .

ان اروع ما في الانسان آو اردا ما فيه قدرته المطلقة على ان يخرجعلى اربابه وانبيائه وعلى اديانه وعقائده وتعاليمه دون اية معاناة . انه لا توجد اية علاقات من اي نوع وعلى ايمستوى بين حياة الانسان ومواقفه وشهواته ونياته وامانيه وقدراته وجساراته ووقاحاته ، وبين آربابه وانبيائه واديانه وتعاليمه ، أي وبين ايمانه .

ولكن هل ارباب الانسان وانبياؤه واديانه وتعاليمه ألا لغة مهجورةمن

لغات شهواته وامانيه وجساراته ووقاحاته ؟

ان الانسان ليس اقل خروجا على أفكاره في نياته وسلوكه وشهواته من خروج افكاره ونياته وشهواته على افكار ونيات وشهوات خصمه أو مخالفه في الاله او في الدين او في المذهب ، او على اله او دين أو مذهب خصمه أو مخالفه ، ان اي انسان ليس اكثر طاعة لدينه او لالهه او لتعاليمه من طاعته لدين او لاله او لتعاليم خصمه أو عدوه .

ان خصمك ونقيضك في الاله أو في الدين أو في النبوة ليس أكشر عصيانا منك لالهك أو نبيك أو دينك ، أو خروجا عليه ، أو عجزا عن الاتباع له ، أي في سلوكه ونياته وشهواته وقدرأته وجساراته ، ولست انتأكثر طاعة منه لالهك أو لنبيك أو لدينك .

إن أحدكما ليس أقرب أو أبعد من الآخر الى الآلهة أو آلانبياء أو الاديان، أي في السلوك والشهوات والنيات .

ان احدكما ليس اقرباو ابعد فيمعناه أو تفسيره مهما بدا انه اقرب او ابعد جداً في اسلوبه أو صيفته .

#### **\*** \*

وانهم ايضا اي المؤمنين هذا الايمان لن يكونوا متغيرين أو متطورين أو متخطين أو مريدين لذلك بتفكيرهم ، او مجيزين له . واذا فعلوا فبالكره منهم ، وباسلوب المعصية ونياتها ، وبتفكير منطقهم لهم .

ان افكارهم اذا تفيرت و تطورت و تجاوزت او آرادوا لها ذلك فليسوا الا عصاة . انهم يمارسون التغير والتطور والتخطي الفكري أو يمارسهم أو يحدث فيهم كما يمارسون الآثام والمعاصي لا كما يصلون ويحجون ويصومون وبخافون من الاله .

وحتما سيمارسون هذه المعاصي بالتفكير كما يمارسونها بالاعضاء الان الفكر المناعضاء والشهوات والنيات النيخضع للتعاليم النيام انه لا بد ان يعصى .

أن قليلا من الناس ليعصون بافكارهم أعنف مما يعصب الاتقياء أو

الاكثرون باعضائهم وشهوأتهم .

ان الانسان كائن لا بد ان يعصي بكل اتجاهاته وتفاسيره ومعانيه .انه اكثر الكائنات وأوسعها عصيانا عمهما كان اكثرها تعاليم ضد العصيان، ومهما كان عدد أربابه وانبيائه وكتبه المنزلة .

ان اعظم واقوى وأفضل بل واتقى ما في الإنسان انه كائن عاص، عاص بكل اتجاهاته وتفاسيره ومعانيه . انه كائن لا يستطيعون ان يكون الا عاصيا ، حتى أتقى اتقيائه واقدس قديسيه لا يستطيعون ان يكونوا الا عصاة . ان كل الناس عصاة ولكن تختلف الاعضاء آلتي يعصون بها أو التي تعصي فيهم . ان اتقى انواع العصيان هو عصيان الرأس والموهبة وعصيان التاريخ وعصيان ما كان . ما كان أقبح وأصغر الحاضر والمستقبل لو لم يكن الانسان موهوبا ارادة العصيان والقدرة عليه . ان كل حضارات الانسان وقدراته ومستوياته العظيمة ليست الاهبات العصيان وأشواطه . ان كل حضارات الانسان لا تساوي اكثر من خطواته وأشواطه العاصية ، ألعاصية على كل الاتجاهات وبكل المعاني والتفاسير ، لكل آربابه وأنبيائه ومعلميه ولوجوده ، لكل ما كان وبكل المعاني والتفاسير ، لكل آربابه وأنبيائه ومعلميه ولوجوده ، لكل ما كان والموضوعات والمارسات ؟ وكم هي الفروق بين هذه الفروق في النتائج وفي والموضارية والإنسانية ؟

لعل الفرق بين المصية والمصية ليس اقل من الفرق بين الانسان والانسان الاخر ، أو بين المبقرية والتفاهة ، أو بين الحضارة والبداوة .

ان الفروق بين المعصية والمعصية ليست اقل من الفروق بين أعظم شيء وأصغر شيء .

ان المعصيتين لا تتساويان الا بقدر ما يتساوى العقل والعقل التفكير والتفكير او المنطق والمنطق او الموهبة والموهبة او الضربة او المحاولة والمحاولة الاخرى او الكتاب والكتاب الاخر .

وكم هي المسافات بين الشيء من هذا وبين الشيء الاخر منه ؟

أن انسانا ما يعصي ليكون قوة ومجدا للحياة وللانسان 4 وأن أخــــر

يعصي ليكون ضعفا وعارا وتشوهات في الحياة وفي الانسان . كما انانسانا ما يفكر ليكون حرية وذكاء وقوة واخر يفكر ليكون غباء وضعفا وتخلفا ومزيدا من العبودية والهوان ومن التسويغات والتفسيرات لكل اساليب ومعانى الاستعباد والطغيان والهزائم .

ان انسانا يفكر ليكون تفكيرا ، وان اخر يفكر ليكون رفضا للتفكير

وان أنسانا يعصي ليكون أعظم وأقوى وأتقى مما كان ، وأن أنسانا يعصي ليكون أضعف وأفجر وأتفه وأغبى مما كان .

ان أقوى واعظم ما في الانسان هو عصيان فكره وموهبته .

ان هذه المعصية ، اي معصية الفكر والموهبة ، هي الامنية التي كان جميع الانبياء وجميع المعلمين بريدون ان تكون كل تقواهم ومجدهم وتعاليمهم فلم يستطيعوا فذهبوا يعاقبونها احتراما وشهوة وتقديرا لها وعجزاً عنها بالشتائم والتعاليم والتحريم ، نعم ، ان ما نشتهيه ونعجز عن بلوغه قد يكون من العدل ، أو ما نفعله خروجا على العدل أن نعاقبه بالشتائم وبالتعاليم المتعصبة المحرمة ، اننا قد نعلم ضد ما نريد ونعجز عنه كما قد نشتمه ،

ان عبقرية اي أنسان ومزأياه لا تساوي اكثر من قدرته على العصيان ومن أرادته ومن ممارسته ومن اساليبه المختلفة في ممارسته • أي فـــي ممارسته العصيان •

ان ابداع اي مجتمع من المجتمعات للحضارة في الف عام لن يساوي اكثر من عصيانه في نفس المدة المذكورة . أن اي أبداع او تجاوز ما ليس الا عصيانا ما .

ان عصيان الانسان هو تخطي ما كان ، هو تخطي اشواط الطبيعة . اما عصيان الحشرة فانه التلوث بما كان . انه هو الخضوع للطبيعة بكل صيفها ومستوياتها واساليبها .

ان الانسان اذن آقوى واشمل عصيانا من الحشرة ، بل آنه هو الذي يعصي دون الحشرة . ان الحشرة لا تعصي . ان عصيان الاعضاء ليسس

عصيانا ، انه تلوث وطاعة للجوع الى العفونات . انه طاعة لاملاء الطبيعة واستسلام لشروطها . آنه ركوع الى الارض .

ان الانسان هو وحده آلذي يعصي في هذا الكون لانه هو وحده الذي يتخطى الطبيعة ويخرج عليها ويرفضها ، وهو وحده الذي يتخطى نفسه ويخرج عليها ويرفضها ، ان العصيان هو رفض الطبيعة والذات وتخطيهما وليس العصيان هو الاستجابة لهما أو التوافق معهما أو الوقوف عندهما أو الخضوع لضعفهما أو لجوعهما .

ولكن هل العصيان ألا طاعة ؟ وهل الطاعة الاعصيان ؟ اليس من يعصى جدا مطيعا جدا ؟ اليس من يطيع جدا عاصيا جدا ؟

اليست الطاعة والعصيان ينتهيان الى تفسير واحد ؟ اليس احدهما يعني الاخر حتما ؟ هل يوجد من يستطيع أن يكون عاصيا فقط او مطيعاً فقط أو لا مطيعاً ولا عاصياً ؟

اذن اليس الانسان هو اكثر الاشياء طاعة لانه اكثرها عصيانا، او بقدر ما هو اكثرها عصيانا ؟

اليس هذا صحيحا بقدر ما هو صحيح أن يقال: أن الانسان هو اكثر الاشياء عصيانا لانه اكثرها طاعة ؟

هل نعصي هذا الا لاننا نطيع هذا ، وهل نطيع هذا الا لاننا نعصيهذا؟

اذن هل يمكن ان يقال: هذا الانسان مطيع وذاك عاص ، او هذا اكثر من ذاك طاعة او عصيانا ؟

\* \*

وانهم ايضا الى المؤمنين بالاله الشامل الكامل الخالد أو بالدين الشامل الخالد لن يستطيعوا ولن يريدوا أيضا أن يكونوا وطنيين أو قوميين بالتفسير الحضاري للوطنية والقومية .

ان الوطنية والقومية في التفسير الحضاري لهما زندقة وجاهلية ووثنية وعصيان للالهه والابياء والاديان في عفيدة المؤمنين المتدينين .

انهم يرفضون ان يكونوا قوميين او وطنيين بقدر ما يرفضون بل ويخافون أن يكونوا عالمين أو انسابين ، أن كل ذلك وثنية وعباده للاصنام والطواغيت ،

ان الذين يرفضون القومية والوطنية لانهم يؤمنون بالانسانية والعالمية ويريدونها ويناضلون لتحقيقها او يطمحون اليها هم غير الذين يرفضون الوطنية والقومية لانهم يريدون ان يكونوا او يظلوا أتباع دين او نبي او اعتقاد ما كان في التاريخ ، او لانهم يريدون ان يكونوا او ان يظلوا مستوى تاريخيا قد كان هنا – قد كان هنا أحد الانبياء أو احد المعلمين او احد الحكام او الزعماء او احد ألطفاة او احد المتسلطين يعلمه ويفرضه اوستبد ويطفى ويسرف ويحكم باسمه ، او يعيشه لانه يلائم مستواه ويرضى شهواته وطموحه وأستفلاله واستعلاءه .

ان الذين يرفضون الوطنية والقومية لانهم عالميون او أنسانيون ولوفي امانيهم او طموحهم او في ايمانهم قد يكونون هم الوثبة البشرية التي قسد يثبها البشر في مستقبلهم المحتوم الافضل . أما الذين يرفضون الوطنيسة والقومية ويرفضون ايضا العالمية والانسانية فهؤلاء هسم اردا المستويات التاريخية التي عاشها البشر او تمنوها او تحدثوا عنها ، او التي حدثهم عنها ومناهم بها وارادها لهم المعلمون والزعماء الماكرون او الطامحون أو الكاذبون أو الجهلاء . ان الوطنية والقومية قد تكونان عدوانا وتعصبا وجاهلية، ولكن رغضهما باسم الاله أو الدين قد يكون اكثر عدوانا وتعصبا وجاهلية لان ذلك العدد عن المنطق الحضاري .

ان ألايمان على هذا المستوى نفي ورفض للقومية والوطنية بقدر ما هو نفي ورفض للعالمية والانسانية ، وبقدر ما هو نفي ورفض للحرية العقلية والنفسية والاخلاقية والارادية والسياسية والادبية والقانونية بلوالعاطفية .

ان هذا الايمان رفض ونفي شاملان للانسان ولكل احتمالاته . انه تفريغ له من معانيه .

أنه نفي ورفض لكل معاني ومستويات الطموح الحضاري والانساني والكوني . انه نفي ورفض الرؤية وعدوان عليها . انه نفي ورفض العيني الانسان وعدوان عليهما بقدر ما هو رفض ونفي لعقله وعدوان عليه .

ان الايمان بالاديان او بالالهة الشاملة الكاملة ليس الا محاولة من محاولات الاعتقال أو التحديد لطموح الانسان ولاحتمالات وطاقات التحديق والتحليق والتخطى فيه .

#### \* \*

وانهم ايضا آي المؤمنين هذا آلايمان لن يستطيعوا ان يكونوا بل ولن يريدوا أن يكونوا متسامحين أو غافرين أو محبين أو مبتسمين أو قارئين لعيون الاخرين أو لآلامهم واحزانهم ، او محدقين فيها بحنان او باشفاق أو باعتذار أو بعدل أو بقدرة على الرؤية .

ان قلوبهم وعيونهم ووجوههم وآحزانهم لن تظل قلوبا وعيونا ووجوها وآحزانا او لن تتحول الى ذلك .

ان آلهتهم وانبياءهم ومذاهبهم واديانهم ومنابرهم ومحاريبهم ومواعظهم وبفضاءهم وشتائمهم وغيرتهم الدينية لتقتل في قلوبهم وعقولهم وعيونهم واخلاقهم وفي وجوههم كل لفات ونيات وتفاسير الابتسام والاعتادار والغفران والحب والتسامح والتحديق والاشفاق والحنان والقراءة لوجوه الاخرين او لقلوبهم أو لعقولهم او لآلامهم واحزانهم أو لنصوصهم اولهتافاتهم وصرخاتهم أو لهمساتهم ونياتهم .

حتى وجوههم ، انها أن تظل وجوها ولن تتحول الى وجوه وأن ترى في صيغ أو تعبيرات وجوه .

انهم لا بد ان يكونوا بعضا وسبابا وانهاما ورفضا ونفيا وتحقيرا لكلمن لم يجيئوا على نموذجهم الفكري وآلديني والتاريخي والتعليمي . بل أنهم لا بد أن يكونوا كل هذه الشرور في معاملتهم لكل أحد وفي شعورهم نحو كل احد . أن هذا النموذج من الايمان لا بد أن يكون أعلان حرب وبغضاء شاملة على كل العالم بل وعلى الكون كله .

ان كآبة الجحيم واهوال الحساب والعقاب التي يتحدثون عنها ويحدثون بها ويعلمونها ويتعلمونها ، والتي يتصورونها ويخافونها ويخوفون بها ، وان اوصاف واخلاق الالهة التي يقرؤون عنها ويتناقلونها ويدرسونها ويمجدونها بها ، وان وحشية الفضب الذي تمنحه الالهة وتعلمه من يؤمنون بها .

ـ نعم ، ان كل ذلك لن يبقى فيهم معنى او تعبيراً جميلا او نبيلا او ذكيا او عادرا او غافرا او متسامحا او محبا او راثيا . ان كل ذلك لن يترك في وجوههم او في عيونهم او في قلوبهم معنى او تعبيرا تعشقه او تتخاطب معه النجوماو تعيش فيه الرحمةاو المحبةاو الصداقة او التسامح.

كيف تستطيع أن تضحك أو تحب أو تصادق أو تتسامح أو تعذر أو تعتدر أو ترحم أو تشفق أو ترى جراح من حولك أو جراح البعيدين عنك أو جراحا تغطي كل وجه الشمس أو وجوه كل الاشياء \_ كيف تستطيع شيئا من ذلك أو كل ذلك وأنت تختيزن وتعيش وتمارس في قراءاتك وتعاليمك وصلواتك ومحفوظاتك كلهذه الألهة والانبياء والمعلمين والمحاريب والمنابر والمواعظ والكتب المقدسة ، وكل هذه الأوصاف للجحيم والعقاب والحساب وللغضب والقسوة وللرؤية المطلة من فوقهذا الكون بكل اخلاقها وشمولها ووحشيتها ومطالباتها وانانياتها وشمواتها ؟ أواه ، ما أقسى هذه العيون المتطلعة الينا بتحديق وديمومة وبذاءة ، أواه ، أننا لا نستطيع الاستتار أو الهرب منها أو تعليمها معنى الحياء أو التهذيب .

ان كل هذا يتقاتل ويعيش ويتجمع داخل نفسك . حتى هذه العيون . انها تعيش داخلك . اذن كم انت مكان للجحيم ، وكم انت واهب للجحيم . ما آشد اذن عذابك ، وما آشد ما تتمنى أن تكون شاملا في تعذيبك . كيف تستطيع الا تتحول الى اضخم مكان يستقبل الجحيم ويصنعه ويهبه يتعذب به ويعذب به أواه . ما أقسى واوقح هذا . ما اقسى واوقح ان يكون كل شيء نافذة تطل منها عين آله بهذا الحجم والفضول والهمجية .

هل وجد او يوجد جحيم يستقبل من ألوقود مثلما تستقبل ؟

كيف يعيش في نفسك اي نوع من الحياة وفيها كل هذا الجحيم بكل وقوده هذا ، بكل اهواله هذه ؟ ان نفسك يجب أن تتحول الى اقسى صحراء

## لا يعيش فيها اي اسلوب من أساليب ألحياة .

كيف تنبت الحياة في عقول او قلوب أو اخلاق او في نظرات مين يؤمنون بالاله الذي يصنع الجحيم ويتحدث عنه ويعاقب به ويتحول الى مالك له وينظر اليه باعجاب وابتسام وعبقرية لا كيف يمكن أن ترى عيدون هؤلاء المؤمنين أو أخلاقهم أو ضمائرهم الدموع أو الجراح أو الاحزان أو الآلام في وجوه النجوم أو في أخلاقها أو في ضمائرها أو في تاريخها أو في تفاسيرها لا وجوه النجوم أو في أخلاقها أو في ضمائرها أو في تاريخها أو في تفاسيرها للموع أو المنافرة ا

ان المؤمنين بمثل هذا الآله لا بد ان يبصق ويصوغ الجحيم كل اخلاقهم وعواطفهم وأفكارهم ولفاتهم وتفاسيرهم للناس وللاشياء . أن الجحيم لا بد أن يبصق كل اخلاقه واخلاق اهواله في أخلاق المؤمنين به المتحدثين عنه المتوعدين لحياتهم ولماتهم بأهواله .

ان آلمؤمنين لا بد أن يتحولوا ألى بصاق للجحيم والى بصاق من الجحيم . أن الجحيم لا بد أن يبصقهم وأن يبصقوه .

احذر أن تكون مؤمنا لئلا تكون باصق جحيهم ومبصوق جحيم ، اذن كيف لو كنت قديسا او نبيا ؟

انت مؤمن . اذن هل انت الا صيفة من صيغ الجحيم ، وتفسير من تفاسيره ، وحديث من أحاديثه ، ومخزن من مخازنه ، ودرس من دروسه ، ومعرض من معسارضه ؟

انت نبي ، او انت قديس فقط ، او مؤمن فقط . .

اذن هل آنت الا معلم للجحيم متعلم له ؟ هل انت آلا قارىء لاوصافه، حافظ لاوصافه ، مفسر لاوصافه ، معلم متعلم لها ؟

هل يمكن أن تكون نبيا أو قديسا أو حتى مؤمنا فقط دون أن تكون تلكيرا أو تخويفا بالجحيم أو تصويرا له أو حديثا عنه أو منبرا من منابره أو محرابا من محاريبه ؟

وانهم أيضا أي المؤمنين بمثل هذا ألاله أو بمثل هذا الدين لا بعد أن يقاسوا من مشاعر التحرج والعصيان والمخالفات الاخلاقية والنفسية والدينية . ولا بد أن يتعذبوا ويكابدوا من رهبة الخروج والتطاول على الارباب والتعاليم والمقدسات وعلى الاباء والاسلاف . أنهم لا بعد أن يعانوا كل ذلك حينما يجدون أنه قد أصبح محكوما عليهم بقدر الطبيعة وبقدر الحياة والكينونة أن يأخذوا عن قوم آخرين شيئًا من مزاياهم أو من تفوقهم أو من رذائلهم المنتصرة . أنهم قوم خارجون على الالهة ، ولكنهم يعلمون المؤمنين بها القوة والذكاء والاخلاق والمزايا الاخرى . أن الذين ليس لهم اله يعلمون من لهم كل الاله .

وقدر الطبيعة والحياة والكينونة هذا لا بد ان يحكم عليهم دائما بهذا المخروج والتطاول على اربابهم وانبيائهم واديانهم وتعاليمهم وعلى آبائهم واسلافهم وعلى كل ما يملكون ويمجدون في تاريخهم من أمجاد ومزايا وعبقريات وتفوق على العالمين .

انهم بقدر ایمانهم باربابهم وانبیائهم محتاجون الی آن یاخلوا ویتعلموا من اعداء اربابهم وانبیائهم وایمانهم .

اذن ما اشد عذابهم وأقسى قدرهم .

انت تملك كل الالهة والملائكة والانبياء . وهم لا عمل ولا اهتمامات لهم سوى ان ينتظروك ليعلموك ويهبوك ويستمعوا بتواضع وضراعة اليك .

اذن كيف تتعلم من البشر ؟ كيف تقبل أو تجرؤ أن تفعـل ذلك ؟ وكيف تستطيع ان تغفر لنفسك أو فعلته ؟

آن الله واقف على بابك بأدب لا مثيل له في تهذيبه وحب وتملقه ، يريد أن يهبك ويعلمك . ولكنك تذهب تعاني لتتعلم من نفسك أو ممن يتعلم من الشيطان .

اذن هل يوجد أوقحاو اغبى او اكبر زندقة منك ؟

هل يوجد من يحتاج الى ان يأخذ ويتعلم عن اعدائه واعداء أيمانه مثل

## المؤمن بأقوى الالهة وأقوى الاديان ؟

انك آذا فعلت ذلك \_ وانت حتما تفعله \_ فلن يوجد لك الا تفسير وآحد، هو انك زنديق، زنديق يضع الاله والانبياء والملائكة والاديان على لسانه دون أن يتذوقهم او يفكر في ان من المكن تذوقهم . وهل يوجد من يستطيع أن يتذوق الالهة أو الانبياء أو الملائكة ؟ وهل هم شيء يمكن تذوقه؟ هل لهم أي مذاق في أخلاق الحياة أو في منطقها أو في أحاسيسها؟

\* \*

وأنهم أيضا أي هؤلاء المؤمنين لن يكونوا رأفضين أو مغيرين لصيفة الكون أو لصيغة الآله التي سوف يواجهون ويجدون . أنهم لن يحاولوا ولن يريدوا أن يضعوا للآله أو للكون أفكاراً وأخللقا أو عقولا أو نيات أو أحاسيس أو مذاهب أو أعضاء أو عيونا أو شخصية أو ذاتا جديدة . أنهم لن يقبلوا أو يتصوروا أو يمارسوا صوغ الكون أو الآله صياغة جديدة مخالفة ، أقوى وأفضل . وهل عبقرية الإنسان ألا أن يهب الكون والحياة والآله صيفا جديدة ، رأفضا جميع الصيغ القديمة ؟

انهم حتما لا بد ان يؤمنوا بما يجدون من صيغ الاله وصيغ الكون وان يتعبدوا لهذه الصيغ مهما كانت خروجا على جميع المقاسات العقلية والنفسية والاخلاقية والفنية وانهم لهذا لين يستطيعوا ان يكونوا شامخين او اقوياء او مبدعين او مغيرين للحياة او للاشياء او لانفسهم انهم لا بد ان يكونوا عاجزين كل اساليب ومستويات ومعاني العجز ، بيل انهم لا بد ان يجدوا في عجزهم هذا أعلى مستويات التقوى والايمان والتهذيب والتقديس للالهة ، ان عجز المؤمن امام الطبيعة عبادة للاله لان عجزه هذا ليس الا عجزا امام الاله وامام فنونه وارادته وتدبيره وذكائه

ان الايمان يعني الاقتناع بكمال الاله وبكمال وابدية الاسياء التي ارادها ودبرها وصاغها الاله . وهذا الاقتناع يعني حتما الرفض لمحاولة ولارادة تغيير صيفة الاله وصيغة الكون الذي خلقه الاله . ان الاله كامل الذات كامل العبقرية والتدبير والتخطيط والاخراج . وهل يشرع أو يجوز تغيير الكامل ؟

اذن فالمؤمن لا بد أن يهاب سلوكا وتفكيرا واعتقادا رفض الصيغة او

الذات او الشخصية التي ولد بها الاله نفسه ، وكذلك رفض الصيفة أو الذت أو الشخصية التي ولد بها الاله أكوانه ، نعم ، أن المؤسس لا بد أن يكون كذلك بتفكيره أو باعتقاده ، مهما كان غير ذلك أو نقيض ذلك بسلوكه أو بمحاولاته أو بأمانيه وضروراته .

ان الحضارة والابداع لا يعنيان في جميع تفاسيرهما وصيفهما سوى رفض الصيفة التي ولد بها الاله نفسه أو ولد بها الطبيعة والاشياء الاخرى ـ رفضها بالتغيير والتجاوز وبالتفكير والارآدة والمحاولات الدائمة والشجاعة والجريئة .

ان اعتى واعلى حاجز يعوق المؤمن عن الاقتحام والتجاوز هو أيمانسه بالصيفة التي وجد بها الاله وبالصيفة التي أوجد بها الاله الاشياء . انسه اعتى وأعلى حاجز أمامه حتى وأن لم يره أو يشعر به أو يحترمه أو يقف امامه ، ير فض أو يخاف اقتحامه وتجاوزه .

وقد يكون من اعظم مزايا الالهة أنها أحيانا أو دائما قد تظل أيمانيا فقط دون نتائجه أو التزاماته ، دون أن تكون شيئًا في حياة من يؤمنون بها . أنك قد تؤمن بالاله دون أن يتعامل الآله الذي آمنت به مع حياتك . وقد تكون هذه هي أعظم وأنبل مزية للاله .

ان عجز المؤمنين هذا قد يكون هو أحد التفاسير أو الاسباب لتزاحسم وتواضع جميع المؤمنين المتدينين في جميع العصور والمجتمعات حول كل المهرجين والدعاة والصارخين الضالين ، وتساقطهم بتهافت وهوان ومسكنة تحت كل الاقدام والمنابر ، وامام جميع الهياكل والمعابد ، يصلون ويؤمنون ويتضرعون ويبكون بكل اللفات والدموع والاحزان والانهيار ، وبكل الفباوات والتفاهات والاكاذيب الصغيرة .

انهم يتحولون الى منابر مباحة مهانة ، ليست عليها ولا لها آية حراسة او مناعة ، ليصعد فوقها كل كذاب واي كذاب، وكل ملوث واي مليوث ، ليتحدثا عن مزايا الصدق والنظافة ، وليصعد فوقها كل مهزوم صغير قصير القامة صغير الهامة ، لكي يبدو اكبر واطول من هامته وقامته وحقيقته ، ولكي يبدو وكأنه اكبر وانظف من ذاته وتشوهاته وتفاهاته ومن كيل محتوياته ما أقبح واكذب المنابر ، كل المنابر ، ان كيل

المنابر تتحول الى ضخامة للهامات الضئيلة والى طول في القامات القصيرة. أذن كم انت الممة ايتها المنابر .

ان المؤمنين يتحولون الى منابر من هذا ألمستوى ليتحدث من فوقها اليها عن السماء كل من لا يعرفونها ، أي كل من لا يعرفون السماء ، وكل من لا يحترمونها أو يطيعونها أو يخافونها أو يضعون لها أية حسابات في سلوكهم أو في تفكيرهم أو في نياتهم أو في رجائههم وتأميلاتهم ، أن المؤمنين في جميع العصور لم يكونوا سوى منابر ذليلة يخطب من فوقها جميع الكاذبين والملوثين والتافهين والاغبياء ما يخطبون فوقها بمنطق جميع الالهة وبمنطق الازل والابد وكل الكون .

انه لا يوجد ولم يوجد من يصغرون ويهونون ويذلون وينافقون لاعداء الهتهم وانبيائهم وعقائدهم اكثر من المؤمنين بأقوى الألهة وبأقوى الاديان والمعتقدات ، انه لم يوجد من عبدوا الطفاة والاقوياء الفاسقين والظالمين ، او نافقوهم واطاعوهم وخضعوا لهم وخرجوا على اربابهم ومعتقداتهم مين اجلهم أكثر مما فعل كل ذلك أو مثلما فعل كل ذلك المؤمنون بالاله الشامل الكامل الخالد الحق.

لانهم كانوا ضعفاء وعاجزين . والضعفاء العاجزون لا بد ان يعبدوا القادرين وان يذلوا لهم وينافقوهم مهما لعنوهم وابغضوهم واحتقروهم من داخلهم . انهم لا بد ان يعبدوا الاوثان مهما لعنوها وكفروا بها . انه لن يعبد الاوثان قوم مثلهم . ان البشر يعبدون بالعجز لا بالايمان . ان الضعفاء العاجزين لا بد آن يفعلوا ذلك مهما كانت شراسة وغيرة وانانية وقوة الالهة او العقائد التي يؤمنون بها ويتحدثون عنها ويخطبون لها . ان أي طاغية منظور لقادر أن يطرد من نفس المؤمن ومن حياته جميع أربابه وأنبيائه وقدسيه غير المنظورين .

ان هذا يعني ان الالهة والاديان والعقائد القوية الشاملة تعطي نقيض ما تريد ونقيض ما تعلم وتطالب به . آنها تريد ان توهب وحدها كل شيء ، وانها تطالب بكل شيء وتعلم انه لا شيء لاحد أو لشيء سواها .

ولكنها تصنع الضعف والعجز لمن يؤمنون بها ويتعلمون منها ويتبعونها. والضعيف العاجز لا بد أن يكون ملكا للاوثان القوية مهما كان رأيه فيها

ومشاعره نحوهسا .

آذن فالالهة والاديان القوية الشاملة لا بد ان تكون نفيا ورفضا لنفسها . انها لا بد آن تتحول الى هزيمة وآلى عقاب لمجدها . انها نقيض لارادتها ولتعاليمها .

ان آلاله القوي الكامل الشامل لن يكون الا هزيمة لنفسه ونفيا لها ، وأن الدين القوي الخالد الحق المطلق لن يكون الا كذلك ، اي لن يكون الا هزيمة ونفيا لنفسه من حياة المؤمنين به ومن اهتماماتهم . أن الآله وكذا الدين لا بد أن يكون محتاجا آلى أن يهزم أو يقتل أو ينتحسر أو يتخفى أو يهرب آو يخاف من المقاومة بقدر ما يكون قويا وشاملا . .

انه لو كان ممكنا ان يتسلل الاله الكامل الشامل او الدين الشامل الكامل متخفيا حدرا الى أخلاق وحياة مجتمع ما او انسان ما لما كانت هذه الإخلاق والحياة اخلاق او حياة من يؤمنون به \_ اي آذا كان ذلك آلاله او آلديس يريد ان يعيش ذاته وشراسته وقيوده وتعاليمه القوية الباهظة ، وليس لغته ومنابره وكتبه المنزلة فقط .

لقد أستطاع الاله وآلدين أن يعيشا بين المؤمنين بهما لانهما كانسا يعيشان فوق منابرهما وفي كتبهما المقدسة فقط ، لا في حياة ولا في اخلاق ولا في نيات أولئك الذين يعيشان في أفواههم وتعاليمهم وصلواتهم.

\* \*

انها لمحاولات ليس فيها من المنطق او من العزاء او من آلجمال اكتسر مما في اداء الصلوات او مما في الدعوات والتضرعات الموجهة الى مسامع وضمائر وقلوب الالهة، أن نحاول مطالبة المؤمنين بالاله القوي الكامل الشامل او بالدين الشامل الكامل الخالد بأن يكونوا عليين او أنسانيين او متسامحين او آحرار العقول او القلوب او الضمائر أو الاخلاق ، او أن يكونوا مؤمنين بالتطور أو بالحب او بالصداقة الانسانية او العالمية ، أو أن يكونوا مفكرين أو مبدعين او مفيرين وخلاقين ، او أن تكون لهم عيون طبيعية أو كونية ترى فوات الاخرين ووجوههم وأشياءهم واسبابهم بالقانون أو بالمنطق السلي

ترى به ذواتها ووجوهها واشياءها واسبابها هي ـ ترى بهـ الاشيـاء بأحجامها وابعادها والوانها وبجمالها ودماماتها وبذنوبها وتقواها ـ تراهـا بمنطق واحد او بقانون واحد او بضمير واحد . انه لمستحيل ان تكون لهم عيون صادقة او عادلة أو سوية او انسانية ، او ان تكون اهم وجوه او آذان او لفات او تفاسير كذلك. وهل يوجد حتى من غير هؤلاء المؤمنين من يمكن ان يروا الاشياء باحجامها أو الوانها او أبعادها او بصفاتها او مسن يمكن ان تكون أهم عيون صادقة او عادلة او مهذبة ؟ .

انه لمحال آن يكونوا كذلك ثم يظلوا مؤمنين غير مفارقين لايمانهم بكل المهتهم واديانهم . أن مطالبتهم بأن يكونوا هذا وبان يظلوا مؤمنين لا تعني الا مطالبتهم بأن يكونوا مؤمنين وغير مؤمنين في موقف واحد ووقت واحد.

انهم حينئذ يطالبون بأن يكونوا مؤمنين جدا ومفكرين جدا او بأن يفكروا بلا أيمان ويؤمنوا بلا تفكير ، او بأن يكونوا جحيما وبان يكونسوا حدائق مثمرة ، او بأن تعيش في داخلهم الحياة بكل قوتها واساليبها والجحيم بكل قسوته واساليبه ، او بأن يعيش الاله في انفسهم بكلوحشيته وانانيته مع الانسان بكل قوته وعبقريته ومنطقه .

أنهم حينتُذ يطالبون بأقسى واردأ أساليب المحال .

ولكن اليس كل انسان مطالبا بان يكون وبان يفعل اقسى واردا اساليب ومعانى المحال ؟

لقد ظل المؤمنون بالاله الشامل الكامل او بالدين الشامل الكامل في كل التاريخ بكل نماذجهم ومستوياتهم ومكانهم لا يتغيرون ولا يتحركون الا على حساب آيمانهم وبهزيمة أو اضعاف أيمانهم ، انهم اذا تغيروا أو تحركوا فلا يوجد الا تفسير واحد لذلك ، هو أن أيمانهم قد أصيب ووقع عليب عدوان حتما ، أن الايمان شيء يغري بالاعتداء عليه ، أنه يحرض دائما ضد نفسه ، أنه يصنع الاعداء ويبحث عن الهزائم لانه يتحدى كل الطبيعة وكل القوى المتحركة المحاربة .

لقد ظل هؤلاء المؤمنون يتحدون كل الحوافز والظروف والمواعيظ والتهديدات والتحريضات والمتقريعات بقدر ما ظلوا مؤمنين ممسكيين

بايمانهم او ممسكا بهم ايمانهم .

لقد ظلوا تدليلا قويا ودائما على أن المؤمن لا يمكن أن يكون آلاً مؤمنا . أنه أما مؤمن فقط ، وأما شيء أخر غير مؤمن .

وهل يوجد من يستطيع أن يكون مؤمنا فقط ؟ أذن هل يوجد مسن يستطيع أن يكون مؤمنا مهما ملأ خياله بالارباب والاديان ؟

انه اذا وجد انسان مؤمن فلا يوجد لذلك الا معنى واحد ، هو انه قد وجد انسان فقط ، انسان غير مؤمن . انه قد اصبح غير مؤمن لانه قسلام اصبح انسانا . لقد طرد الانسبان فيه المؤمن الذي كان فيه ، أو الذي ظن فيسله .

ان الانسان في الانسسان ليطرد دائما المؤمن في الانسسان، اي انه ليحاول ذلك وأنه لا بد ان يفعله .

انه انسان فقط ، يتحدث عن المؤمن الذي كان يعيش يومسا ما في داخله ، والذيكان يوما ما يذل ويهين ويهزم الانسان الذي كان يمكن ان يكون في داخله ، او آلذي كان في داخله ثم ارتحل عنه ببطء او بسرعة ، بهدوء وصمت او باعلان وضحيج – او يتحدث عن المؤمن الذي لم يكن قسط في داخله كما لا يمكن ان يكون فيه ابدا ، ان الانسسان لا يستطيسع ان يعايش المؤمن في ذات واحدة ، وان آلمؤمن لا يستطيع ان يعيش في ذات تعيش . انه أي المؤمن لا بد أن يتحطم ويموت في الذآت التي تعيش حينما تتصادم بكل الاشياء لانها تعيش . ان الذات التي تعيش لا تستطيع ان بقي على حياة آلمؤمن فيها مهما ارادت وحاولت .

**\* \*** 

وهذه العيون والوجوه والقلوب والالفاظ والاخلاق الفظة الكالحسة الحاقدة المتشائمة هل يملكها ويتعامل بها ويحياها المؤمنون بالالهة والاديان الشاملة الكاملة الخالدة وحدهم ام يساويهم في ذلك واحيانا يتفوق عليهم جميع اصحاب المذاهب والنظم والقوميات والوطنيات والتعاليم والنظريات الزاعمة لنفسها انها تملك كل التفوق ، وكل المستقبل والذكاء ، وكل اسباب

واحتمالات الانتصار والخلود والانتشار العالي ؟ هل الجحيم في ضمائر وعيون الالهة والانبياء وحدهم ام في عيون وضمائر جميع المعلمين ؟ و

هل الذي يصنع ويصوغ تعصب الناس نوع ما يؤمنون به ام نـــوع ايمانهم ـ اخلاق الهتهم ام اخلاق أيمانهم ـ أخلاق أيمانهم ؟ حياتهم ؟

هل الوحشية في آخلاق التعاليم أم في جنسيات المعلمين ؟ . .

هل التعصب مستوى وخلق عقيدة وايمان ام هو مستوى وخليق انسان او مجتمع ؟ هل العقائد والتعاليم والمذاهب هي التي تجعل الناس متعصبين ام الناس هم الذين يجعلونها متعصبين ؟ هم الذين يجيئون متعصبين ؟

هل يموت كل ما في العالم من تعصب لو مات كل ما في العالم من المهة واديان ومذاهب؟ هل آله اي انسان او آي مجتمع بكل بداوته وقسوته أو بكل ابتسامه ورقته هو الصورة الناتجة عن ذلك الانسان او المجتمع ام ذلك الانسان أو المجتمع هو الصورة الناتجة عن ذلك الاله؟ هل جاء الناس على مقاسات الالهة والاديان والمذاهب ام جاءت هذه على مقاسات الناس؟ هل هي التي خططتهم ام هم الذين خططوها؟ هل تخيلوها ام تخيلتهم؟ ان كانوا قد جاءوا على مقاساتها فهي على الة مقاسات قد حاءت؟

اليست هي التي قد جاءت على مقاساتهم دون ان يجيئوا هم على اية مقاسات سوى مقاسات انفسهم ؟

ما الذي يجعل الآلهة والمذاهب والاديان هذا او هذا ؟ هل يوجد كائن غير الانسان ، غير المبتدع الواضع لها المؤمن بها يستطيع او يريد او يحاول ان يجعلها هذا أو هذا ؟

ان آلانسان هو الذي يهب أربابه ومذاهبه واديانه وافكاره اخلاقها بقدر ما يهب بيوته وازياءه اشكالها ونماذجها والوانها وحدودها . انالانسان هو البدء لجميع كينوناته الاعتقادية والمذهبية والفكرية والدينية . انه هو البدء لاربابه ولكل اخلاق ومستويات واحتياجات ذاته .

Robert Company of the Company of

انه لو انزل آله واحد دينا واحدا في عصر واحد الى مجتمع واحد على نبيين احدهما مريض بالتوتر والحساسية الباهظة وبخشونة الاخلاق والنفس، بينما النبي الاخر مصاب بخمود الطبع وبخمود التطلع والاحتجاج والرؤية والاحاسيس، حتى انه من شدة خموده لا يستطيع أن يشعس باختلاف فصول السنة أو بمجيئها أو بوجودها، ولا بتعاقب الليل والنهار، ولا بأن الشمس تجيء وتذهب كل يوم، ولا بدمامة الذباب واقعا على وجه النبي، أو على آياته واناجيله المتحدثة عن نظافة الإله، أو واقعا على وجه الطبيب، على عيني طبيب عيون و

\_ كما لا يدرك اي ذلك النبي من خمود طبعه وقاحة المنطق الذي يعاني ويدبر ويخطط ليخلق الطفولة الجميلة المرحة ثم ليصيبها بالامراض التي لا علاج لها وبالتشوهات ، أو ليصيبها أي الطفولة بالموت الناجز .

بينما النبي الاخر لا يستطيع ان يحس أو يدرك أو ينكر شيئًا من ذلك لشدة كسله الفكري والنفسي والاخلاقي والذاتي .

ـ نعم ، انه لو انزل واوحى مثل هذا الاله مثل هذا الدين ، في مثل هذه الظروف ، على مثل هذين النبيين لكان محتوما أن يجيء عن ذلك دينان والهان مختلفان اختلافا يساوي اختلاف النبيين في صفاتهما النفسية والفكرية والاخلاقية والذاتية والشعورية ،

ان فلسفة وتعاليم اي معلم أو مصلح أو مفكر لن تكون دائما وبمنطق شامل تعبيرا عن ظروف مجتمعه وعصره وعن احتياجاتهما فقط ، دون أن تكون ايضا تعبيرا عن ذاته ، عن مستوياته النفسية والفكرية والإخلاقية والانفعالية ، معبرة عن مستوياته الذاتية . وأن دين أي نبي لن يساوي ألا نفس ذلك النبي ، أن دينه لن يساوي الهه ، بل أن أله أي نبي لن يكون الا مثل نفس ذلك النبي ، باسلوب ما .

ان كل انسان لا بد ان يكون تعبيرا عن ذاته مهما كان تأثير المجتمع والعصر والظروف عليه . أنه يتأثر بالمجتمع وبالظروف وبالعصر الذي يعيش فيه ، ويستجيب لذلك ويستقبله بذاته ، أي بمواهب وخصائص وقدرات ذاته ، انه لا يستجيب أو يستقبل منفصلا عن ذاته أو بعيدا عنها أو غسير متعامل بها .

انه لو كانت الاستجابة أو التلقي أو الاستقبال يساوي الظروف والمجتمع والعصر فقط دون الذات لكان محتوما ان يجيء جميع من يعيشون في ظروف واحدة وفي مجتمع واحد وفي عصر واحد متساوين في جميع كينوناتهم وافكارهم واخلاقهم واتجاهاتهم ، وفي مذاهبهم ، وفيي فوتهم وضعفهم ، وفي عبقريتهم وتفاهتهم ، وفي مقاومتهم واستسلامهم ، بلوفي قدرتهم على الحب والسرور وعلى النوم وعلى مقاومة الامراض ، وعلى قراءة الحروف الصفيرة تحت الضوء الضئيل ، بل لكان محتوما حينئذ ان يجيئوا متساوين في طول قاماتهم وضخامة هاماتهم وفي لون عيونهم وشعورهم .

انه لو كان محتوما آن يكون كل انسان تعبيرا عن مجتمعه أو عنظروفه أو عن عصره أو عن شيء أخر أو عن انسان آخر فقط دون أن يكون تعبيرا عن ذاته كذلك أو عن ذاته أكثر ، لكان محتوما أن يقف أمامنا هذا السؤال:

وآذن فمجتمعه وظروفه وعصره وذلك الشيء الاخر أو آلانسانالاخر تعبير عمن ؟ أن الذات ، اية ذات ، ان ذات اي شيء وكل شيءلا بد أن تكون منطلقة ومنطقة . انها لا بد أن تكون هي البدء له والبدء لنفسها . لا بد أن يكون تعبيراً عنها وأن تكون هي تعبيراً عنه مهما كانت آيضا تعبيراً عن غيره وكان هو تعبيرا عن غيرها .

ان الذات هي منطق كل منطق وتعبير كل تعبير تعيشهما وتمارسهما وتتعامل بهما مع نفسها ومع الاشياء الاخرى .

ان لكل ذات انسانية عضلات نفسية واخلاقية وعقلية وشعورية ، متفاوتة المقاسات والقدرات ، تتعامل بها مع الاشياء التي حولها والتي تواجهها . وهذه العضلات لا بعد ان تعبير عن ذاتها في تعاملها مع الاشياء . لا بد ان تعبير عن ذاتها بمستوى ذاتها لا بمستوى تلكالاشياء . اننا نتعامل مع الاشياء ونعمل فيها بما تساوي عضلاتنا البدينة ، كذلك ايضا نفكر في الاشياء ونفهمها ونشعر بها ونريدها بما تساوي عضلاتنا العقلية والاخلاقية والشعورية .

ان اية عضلات لا تملك من القوة مثلما تواجه او مثل ما حولها ، بل مثل ما تملك هي ، وان اي عقل أو اي انسان لا يملك من الذكاء أو من الحماس ما يحتاج آليه الموقف الذي يعيشه أو آلذي تفرض عليه مواجهته،

بل لا يملك من ذلك الا ما تملكه مستوياته الذآتية .

آن آي مفكر او معلم او مصلح قد ينفصل عن مجتمعه وعن عصره ليكتب ذاته وعنها ، وليحولها الى تعاليم وافكار ، والى الهة وأديان .

ان مرض المعلم او آلنبي المريض ليصبح معنى من معاني تعاليمه ونبواته ، وكذلك صحته ، وكذلك قوته وضعفه ، وكذلك ذكاؤه وغباؤه ، أن آلام ذاته تتحول الى آلام في تعاليمه ، أن آلام النبي الذاتية تتحول آلى آلام وتشوهات في اخلاق الهه .

اجل ، ان ذكاء اي نبي لا يساوي ذكاء الاله الذي ارسله ، بل يساوي ذكاء نفسه ، نعم ، ان اي اله أو دين لا يساوي نفسه ، وأنما يساوي النبي او المعلم الذي يتحدث عنه ،

#### ¥¥

اذن فهل الايمان بالاله الكامل الشامل المتوحش ، او بالدين الشامل الكامل المتوحش هو الذي يصوغ المؤمنين به صياغاتهم النفسية والفكرية والاخلاقية الرديئة ام الذي يصوغهم هذه الصياغات هي مستوياتهم الذاتية؟

هل أيماننا هو الذي يصوغنا أم نحن الذين نصوغ أيماننا ؟ أينا الأول نحن أم أيماننا ؟

هل من المستطاع أو الصواب أن يكون هنا جواب محدد نهائي ؟

بل هل لاي شيء جواب محدد نهائي ؟ وهل من الافضل او الانفع ان تكون للاشياء وعنها اجوبة نهائية محددة ؟

#### \* \*

روى التاريخ في احدى اقاصيصه أن قائداً نزل هو وجنوده في بلاد ينوي غزوها فأمر باحراق سفنه التي حملته الى تلك البلاد ، ثم قال مخاطبا حنوده:

« ايها الجنود الطيبون الاغبياء . ايها القتلة الانذال . يا اقسى وأوقح

نماذج ألهوان والجين والعدوان والطاعة والعار .

هكذا تكلم ذلك القائد وكأنه اول قائد او انسان يفهم بكل العمق وظيفة الجيوش تحت كل الظروف والتفاسي .

ثم قال وكأنه يصوب اسلحته الى جنوده بل الى كل الجنود لا اللي الاعداء فقط \_ قال متصاعدا في صدقه القتال:

« يا اقوى تعبير عن هزيمة الانسان وبلادته وضعفه ، يا اغلى كلابي المطيعة الذليلة المدية ، وايتها الكلاب الجبانة المهانة ، يا كلاب المذاهب والاديان والزعامات ، يا آثامها ، يا عاد الانسان ، يا مجد عاد الانسان ، يا عاد وآثام المذاهب والاديان والنبوات والزعامات ،

« ايتها الكلاب الطيبة المخلصة ، ان البحر وراءكم وان العدو امامكم، وما حياتكم الا أن تتقدموا . . ايتها الكلاب المؤمنة المصلية المنتمية .

« يا كلاب نباحها الشعارات والمذاهب والاديان والوطنيات والقوميات » . .

### وفي نص اخر:

« أن العدو وراءكم ، وأن البحر أمامكم ، وليس لكم ألا أن تخوضوا البحر . يا كلابا لا يقودها ألا الآلهة والإنبياء والزعماء ومعلمو المذاهب » .

بكل هذا الصدق والعمق في الفهم لمعنى الجنود والجيوش كان يتكلم ذلك القائد الى جنوده وعنهم .

وفي رواية اخرى لهذه القصة من أقاصيص التاريخ:

« ان العدو والبحر وكل شيء أمامكم ، وليس وراءكم شيء تريدونهاو تجدونه او تبلغونه . . يا كلابا لا يعلمها ذنوبها سوى الاديان والمذاهب والزعامات » .

أيمكن أن قائدا قد تكلم هكذا ؟ أذن لتلعنه كل الاكاذيب وكل الاديان

والمذاهب وكل الشيعارات المزورة .

ان الذين ليس لهم وراء لا بد ان يكون لهم أمام فقط . وهؤلاء لسن يستطيعوا أو أن يريدوا الا أن يتقدموا . أن التقدم أو أرادة التقدم حينتُذ حتم عليهم . أما الذين لهم وراء ، لهم وراء مملوء بالسحر والاساطير التبي هي أكبر واعجب من كل الطبيعة ومن كل قواها وقوانينها وغوغائياتها .

\_ آما هؤلاء فلا بد ان يتراءى لهم الامام كريها مخيفا مجهولا شاقيا فاسقا ضالا مشحونا ومسكونا بالآلام والاخطار وبالوحوش والابالسة ، او لن يكون الامام مالكا كل الاغراء والتأثير عليهم والدعوة لهم والهتاف بهم او التفرد بأهوائهم وتطلعاتهم ، أليس في جمال الوراء او في رؤيته جميلا عدوان على الامام ؟

اليس في ذلك عدوان على العيون وعلى التحديق وعلى الاشواق ؟ اليس محتوما أن هؤلاء لا بد حينئذ أن يحاولوا التراجع الى الوراء ، أو لا بد أن يستبد بهم الحنين الى الوراء الذي أن يخشوه لانهم قد ألفوه كشيرا في تصوراتهم وأحاديثهم أو في اساليب حياتهم ، ولانه أن يعود الى الوراء مهما دعوه وارادوه ؟؟

ان الوراء لن يخيف احدا مهما كان رديئًا وشريرا ومتخلفا ومتعبا وتافها .

آنه لا يستطيع آن يخيف او ان يهدد احداً لانه أن يعود ، وأن جميع المنادين له الهاتفين باسمه يعلمون انه أن يعود . لهذا فكم هم اصدقاء لسه ومشتاقون اليه لانه أن يعود ولانهم يعلمون ذلك . وما اجمل واتقى الشيء الرديء الذي أن يعود والذي أن تخشى عودته .ما أكثر تهذيبه . وما أجمل أو اسهل أو أرخص الهتاف له والدعوة اليه . وما أكثر الهاتفين المباركين له . أن أي شيء كان فيه لن يعود . أن أحدا من أنبيائه أو من أربابه أومن قديسيه أو من صانعيه أو من المتسلطين باسمه ، أن يعود ، أذن كم هو جميل ونبيل .

ان أكثر ألناس فجورا وفسوقا وزندقة نفسية واخلاقية ليجرؤون على التحدث بأصدق واحر الاشواق واللهفات عن الوراء وعن كل ما كانومن

كان فيه من الهة وانبياء وملائكة وشهداء ، ومن تقوى ونظافة وصدقوايمان لانهم يعلمون انه أن يعود ، وانهم أن يحكموا أو يخضعوا أو يلزموا بما كان فيه من تقوى ، انه أو كان يعود فيه من تقوى ، انه أو كان يعود بالمعوة له أو بالحنين آليه لكان مستحيلا أن يحن اليه أو أن يدعوه هؤلاء الذين يدعونه ويحنون اليه .

ان الوراء هو انبل الاشياء وأكثرها تهذيب واباء ورفضا ونظافة وشهامة لانه لا يقبل العودة ، انه يملك شيئا من الكرامة ، لهذا يرفض العودة تحت أي ظرف او سبب من الظروف او الاسباب ، هؤلاء الذين يبكون ويرتجفون شوقا الى الوراء ، لو أن احد انبياء عذا الوراء عاد ليحكمهم بتعاليمه واخلاقه ، الا يكونون هم أشرس من يقاتلونه ويرفضونه ؟

اننا يوم نستطيع ان نقتل ونغلق جميع عيوننا ولهفاتنا واشواقنا المتطلعة ألى الوراء الى الوراء الموقر بجميع الوان الالهة والعقائد والتعاليم وبالاباء والاسترخاء ، وبكل اساطير واساليب الاغراء اننا حينئذ قد نجد انه لا طريق ولا مكان لنا آلا أن نتقدم . وكم هو خسران لنا وسرقة او اخذ منا ان نهب شيئا من عيوننا او من عقولنا أو من قلوبنا أو من اصواتنا وفصاحتنا لاي وراء من آلالهة أو آلاباء او المعلمين .

اننا حینئد لن نستطیع آن نوزع اشواقنا ولهفاتنا واهتماماتنا وتحدیقاتنا و آمالنا و خطواتنا بین امل یطاردنا ویجب آن نتخلی عنه وامل یختبیء عنا ویجب آن نبلغه ، آن نطارده ونصطاده .

نعم ، اننا حين نقتل ونفلق كل ذلك فلن نستطيع ان نتوزع او اننوزع هذا التوزيع أو هذا التوزع .

#### **\* \***

ان لكل انسان ومجتمع تاريخا او ماضيا يعيش فيه ، يعيش في افكاره وحماسه وفي مشاعره وفي أمانيه ، وفي مخاوفه وشهواته ببل ويعيش في موهبته وذكائه ، وفي يديه ورجليه وعينيه ، وفي ضرباته وخطواته ، وفي كل فنونه وأساليب حياته بل ويعيش في لفته وزيه وهمومه ، وفي حبه وبغضه ، وفي قبوله ورفضه ، وفي السمئز أزه واعجابه .

ان كل أنسان ومجتمع مسكون ومحتل باعداد هائلة من أصناف الغزاة والطفاة ومن اصناف الاغبياء والادعياء والمرضى •

ان ذلك الماضي او التاريخ للانسان او للمجتمع يعيش فيه ويضفط عليه ، ويناقضه ويقاتله ويضلله ويعاديه ويحاول أن يفسد ذكاءه ورؤيته واحاسيسه وكل معانيه واستجاباته الانسانية ، انه يحاول كل ذلك مهما انتصر او أنهزم ،

انه أبشع واشمل عدوان يواجهه كل مجتمع وكل انسان في كل التاريخ ، في كل العالم .

ان هذا الماضي او التاريخ الذي يتجمع ويعيش بوحشية وعدوانية في كل انسان وفي كل مجتمع ، ليقتات بكل حيات ومواهب واحتمالات واحتياجاته هو تجمعات هائلة متوحشة معادية همجية من الإلهة والانبياء والمعلمين ، ومن القادة والزعماء والحكماء والشعراء والوعاظ ، وايضا من الإديان والمذاهب والمعابد والصلوات ، ومن الإيات والروايات والإناجيل المكتوبة بكل ما في عقول الإلهة واخلاقها ومشاعرها من تجهم وغضب واستبداد وكبرياء وانانية ورجعية وبدأوة \_ وايضا من الإباء والذكريات والتجارب والاشواق المتراكمة الذاهبة بعيدا ، بعيدا الى الإعماق .

انه في كل ذآت وفي كل مجتمع تعيش عوالم كثيرة غير مرئية من الاعداء والمناقضين والمفايرين والمتخلفين ، يتدخلون ويهاجمون ، ويأمرون وينهون ويهددون ويخوفون ويصرخون ويطالبون ويضللون ويكذبون ويفسدون ويقرؤون انفسهم ويفرضونها ويلقون بها دون شهامة أو كرامة او حياء او ذكاء او محبة . آنهم اسلوب من الغزو المتوحش .

ان كل انسان وكل مجتمع معتدى عليه ومحتل ومهاجم ، تعتدي عليه وتحتله وتهاجمه عوالم كثيرة غريبة غير مرئية وغير مهذبة وغير كريمة .

ان كل انسان وكل مجتمع مربوط بهده الحشود والمواكب والعوالم غير المنظورة من الالهة والانبياء والمعلمين ، ومن القادة والزعماء والحكماء والشعراء والوعاظ ، وايضا من الاديان والمذاهب والمعابد والصلوات ، ومن الايات والروايات ومن الاناجيل كذلك . وكذلك من الاباء ومن الذكريات

والاشواق والقراءات التاريخية . ما اقوى الاشواق والذكريات والقراءات . وان هذه الحشود وألمواكب وألعوالم مربوطة بكل انسان وبكل مجتمع .

أنها محمولة عليه ، ملقاة فوقه ، فوق ذكائه وافكاره وحريته ورؤيته وفوق احاسيسه واهتماماته وتحليقاته وضروراته ، وفوق جميع خطواته وأتجاهاته ومواهبه .

ان اي انسان او آي مجتمع لا يستطيع ان يخطو آية خطوة الا وهو يجر وراءه ويحمل فوقه اضخم حمولة من العوالم الضخمة غير المرئية ، من الاوثان الشرسة المعادية البليدة الوقحة البذيئة المناقضة المتخلفة الناهية الآمرة المهددة المستبدة ، انظر ، ان كل اربابك وانبيائك وآبائك واديانك وتقاليدك محمولون ومحمولة فوق قدميك ويديك وعقلك حينما تخطو او تضرب او تفكر بل وفوق عينيك حين ترى ، آنها اثقال كئيبة موضوعة فوق قوى حياة آي انسان ، كلما اراد ان يتحرك ، وكلما تحرك ، وكلما طلب منه او فرض عليه ان يتحرك ، واينما تحرك ، بل وكلما عجز عن الحركة او رفض الحركة او منع من الحركة . انها الاثقال آلتي يحملها كل انسان وكل مجتمع في كل عصر .

انه لا يوجد كائن يحمل اثقاله او يحمل اثقالا بالوحشية والعداب اللذين يحمل بهما الانسان او المجتمع اثقاله حينما يتحرك في طريقه او حينما يعجز او يكف عن الحركة ، حاملا فوقه كل ما في تاريخه او ماضيه من الالهة والانبياء والمعلمين وألاباء ، ومن الايات والروايات والاناجيل والمذاهب والتعاليم والتقاليد ، ومن الذكريات والتجارب والاشواق ، ومن المعاهات والمتشوهات والهزائم ، ومن الآلام وألاحزان والمشاكل والمخاطر ، ومن الحب والبغض وألخوف والتبعات . آه . ما أثقلها واوقحها من اثقال.

هل يعلم الحاملون لهذه الاثقال آنهم يحملونها ؟ هل يشعرون بفداحة او وقاحة معاناتهم ؟

هل توجد اثقال أو أحمال مثل هذه الاثقال والاحمال ؟ هل يوجد او وجد حمال مثل هذا الحمال ؟ ما اصعب أن تكون اثقالك من جثث الالهة والانبياء والمعلمين ، ومن جثث الشهداء والقديسين، ومن المعابد والمحاريب، ومن الايات والاناجيل .

هل تعرف ایها القاریء ماذا تحمل ؟ هل تری او تتصور کل ما فوق ذاتك وحیاتك من اثقال واحمال ؟ هل تراها ؟ هل تحسیها ؟ هل تتألم بها ؟ هل تدري کم انت مظلوم مقهور مثقل محمول علیك؟هل انت راض بأحمالك واثقالك او راض عنها ؟

ايها الانسان . هل تدري كم انت حامل ، وماذا يساوي ما انت حامل، وكيف التزمت بحمل ما آنت حامل ؟

ان جميع هذه وجميع هؤلاء قد اصبحت واصبحوا للانسان وللمجتمع وعليهما قيودا تريد ان تمنعهما الحركة ، وأحمالا تريد ان ترهق وتسحق قدرتهما على الحركة ، ودعاة وخطباء ينهونهما عن الحركة ، ويخو فونهما بها ومنها ، وهزالا يريد ان يعجزهما أو يضعفهما عن الحركة أو عن رغبتهما في الحركة ، وذنوبا تريد ان تفسد وتذل ضميريهما ، وبلادات تريد ان تمتص ذكاءهما ، وغبارا وظلاما يريدان أن يضللا رؤيتهما ، وشراسة تريد انتشوه نياتهما وأخلاقهما وجمالهما .

اذن كيف يستطيع اي الانسان او المجتمع ان يرى او يفهم او يخطو او يغير او يبدع ويخلق بل او يحيا وهو يعاني كل هاذا ؟ كيف استطاع او يستطيع ؟

كيف آستطاع او يستطيع ان يرى شيئا وكل هذا يعيش داخل عينيه، او ان يشتاق الى او ان يشتاق الى شيء وكل هذا يستبد بأشواقه ؟

كل هذه الحشود والمواكب والعوالم غير المرئية تعيش فوق الإنسان وداخل ذاته وحياته ، تهدده وتخيفه وتنهاه وتأمره وتطالبه وتناقضه وتقيده وتشعمه وتشوهه وتضلله وتضعفه وترهقه وتكذبه وتسرقه وتستبد به وتحاكمه .

اذن كم هـم الطفاة الذيـن يحتلون ذات الانسان ، ينهونه ويأمرونـه ويرهبونه ويحكمونه ويحاكمونه بل ويشتمونه ويحقرونه ؟

إذن كيف استطاع أن يحيا أو يكون أو يفعل شيئًا كبيراً أو ذكيا ؟كيف

يستطيع أن يبتسم أو يحاول أو يريد أو يشتهي أو يحب أو يقاوم وهو يحمل في دأخله أو فوقه وأحدا من هؤلاء الطفأة ، من هؤلاء الآلهة والانبياء والمعلمين،أو وأحدا من هذه الاديان أو التهديدات أو المخاوف أو التصورات؟ كيف وهو يحمل عوالم من هؤلاء الالهة وألانبياء والمعلمين ، ومن هذه الاديان والتهديدات والتصورات والمخاوف وليس وأحدا فقط ؟

هل في القضية غلطة ام اكذوبة هائلة ، هائلة ، ام فيها معجزة كبيرة، كبيرة ؟ ام في الفضية كل ذلك وأكبر من كل ذلك ؟ نعم ، كيف استطاع الانسان تحمل وحمل كل ذلك ؟ كيف لم يسقط الانسان تحت اثقاله هذه؟ كيف استطاع الوقوف او الحركة او الحياة ؟

لقد كان اقل ما يمكن توقعه ان من يحملون فوق ذواتهم وحياتهم وداخل ذواتهم وحياتهم كل هذه الحشود والمواكب والعوالم غير المرئية آن يسقطوا ويموتوا اعياء ورهبة واشمئز آزا وحياء وغضبا وضلالا ورفضا للعار والهوان والتلوث والهزيمة ولكنهم لم يموتوا ولم يسقطوا . لقد كان السقوط والموت حينئذ اسلوبا كريما وعظيما من اساليب الحياة والقوة . كيف ماتوا وسقطوا حتى عجزوا عن الموت والسقوط ؟

كيف حدث ذلك ؟ هل في القضية معجزة اكبر من كل معجزة ام فيها بلادة هي اكبر من كل البلادات المعروفة ؟ ولكن كيف يكون الشيء أمامعجزة او بلادة ؟ كيف امكن هذا الافتراض؟ نعم ، وهل في معجزات البشر أعظم او أشهر او اكثر من معجزات بلادتهم ؟

هل الانسان عظيم جدا او تافه جدا حين استطاع ان يحمل كل هذه الحشود والمواكب والعوالم غير المرئية وغير الصديقة وغير المهذبة وغير الملائمة او المسالمة دون ان يسقط من الاعياء او الرهبة او الغضب او من مشاعر الهزيمة والعار والاشمئزاز والتناقض والرفض ؟

كيف استطاع الانسان ان يعيش او ان يتلاءم مع نفسه ومع الاشياء ، او ان يحب ويتعامل تحت هذا العدوان والمعاناة ـ تحت هذه الحشود والمواكب والعوالم غير المنظورة من الالهة والانبياء والاديان الكاملة الشاملة المتوحشة المقاتلة بكل الاسلحة والاساليب والمستويات ، لكل ما في حياة الانسان من اشواق واحتياجات وجوع ومواهب ومن تجاوز ورفض وتحليق

## وقدرة ورؤية ؟

انه الشيء فوق كل التوقعات والتفاسير التي يمكن فهمها أن تحمل في ذاتك الها او نبيا او دينا من هؤلاء الالهة والانبياء والاديان ثم تستطيع ان تحدق في اسراب الحشرات وهي تتلاقح داخل عيون اطفالك ، أو تحدق في وجوه النجوم الصغيرة الهاربة من الرؤية وانت تتثاءب أو تغني أو تصلي او تبتسم من داخلك لمجد آبائك وانبيائك في التاريخ . انه لشيء فوق كل التوقعات والتفاسير ان تغضب لشيء او من شيء ، او ان تحب او تبغض شيئا أو أن ترى شيئا أو أن تعجب بشيء وانت تحمل في ذاتك أحد هؤلاء الالهة او الانبياء او الاديان .

#### **\*** \*

انه كما يختلف الناس في قدرتهم على مقاومة الإعداء المحاربين ، وعلى مقاومة الطبيعة المناقضة او غير الملائمة ، وعلى مقاومة الحشرات المؤذية ، وفي ارادتهم لهذه المقاومة ، كذلك يختلفون في قدرتهم وفي ارادتهم لمقاومة التاريخ أو الماضي او الوراء ، ولمقاومة ما فيه من آلهة وأنبياء وزعماء ومعلمين وآباء ، ومن تعاليم وأديان ومذاهب ، ومن أشواق وذكريات ، ومن علاقات وقرآءات روحية . حتى قراءاتنا الروحية القادمة آلينا من التاريخ تتحول الى نقيض والى مقاومة لنا . انها تتحول الىمناقضة وضارة ومعادية كالحشرة وكالطبيعة .

أن هؤلاء الالهة والانبياء والزعماء والخلفاء والآباء والمعلمين والشهداء، وهذه التعاليم والاديان والمداهب والاشواق والذكريات والعلاقات والقراءات الروحية القادمة الينا من التاريخ او من الماضي أو من الوراء .

ـ نعم ، أن هؤلاء وهذه قد اصبحوا وأصبحت مناقضين ومقاتلين ومقاتلين ومقاومين وضادين مؤذين لنا كالطبيعة المناقضة ، وكالحشرات المؤذية والضارة ، وكالإعداء المحاربين ، أن مناقضة الهتنا وانبيائنا وابائنا لنا وعدوانهم علينا اسلوب من اساليب الطبيعة في مناقضتها لنا ومن عدوانها علينا .

أن الضرورة والمنطق اللذين يفرضان علينا مقاومة الطبيعة والحشرات

والاعداء يفرضان علينا ايضا مقاومة التاريخ او الماضي أو الوراء بما نقـل الينا من آرباب وانبياء وخلفاء وشهداء وزعماء واباء ومن أديان وتعاليم ومن اشبواق وذكريات وآلام وهموم ومحاريب وقراءات قد أصبحت واصبحوا غير ملائمين لنا او معادين لنا مثل الطبيعة والحشرات والاعداء المحاربين . هل الطبيعة والحشرات تتحول في تفاسيرها الى مناقضة ومعادية لنا اكثر مما تتحول الالهة والانبياء في تفاسيرهم الى معادين ومناقضين لنا ؟

ان البشر ليختلفون في انواع واخلاق الاعداء والطبيعة والحشرات التي يواجهون ويقاومون كما يختلفون في انواع واخلاق التاريخ ، و في انواع واخلاق ما فيه من آلهة وانبياء وخلفاء وشهداء واباء ، ومن اديان وتعاليم ومداهب ، ومن اشواق وذكريات وارتباطات روحية ونفسية وتصورية وفكرية ، وكذلك من هموم وآلام ومن عداوات ومخاوف واحقاد، ومن هزائم وانتصارات ، ومن عار ومجد وهوان وكبرياء . ولكن اليس التاريخ او للماضي الذي له كل هذه الذنوب ، اليس له ما يمكن ان يصبح دفاعا أو اعتذاراً عنه ؟ اليس يهبنا كل خطواته وانتصاراته وتجاربهومهارفه بقدر ما يفرض علينا كل بلاداته وجهالاته واكاذيبه وذنوبه وهمومه وآلامه وعاهاته ، وكل آلهته وانبيائه وطفاته ومعلميه ومهرجيه ؟ اذن اليس لسه ما يمجده مهما كان له ما يعيه ؟

اننا بشيء كثير من التدين ومن الغرور المذهبي والفكري نزعه اننا نرفض الايمان بالمذهب القائل بتناسخ الارواح .

ولكن السنا أكثر من كل البشر ايمانا بهذا التناسخ وتصديقا له ، بل ودعوة اليه ، بل وتجهيلا واتهاما وتكفيرا لمن لا يؤمنون به ؟

وهل يعني ايماننا او تديننا شيئًا غير الاقتناع بهذا التناسخ وغير الدعوة اليه والهجاء لمن ينكرونه ؟

ان ارواح القدماء ، جميع القدماء الذين علمنا الرضا عنهم والايمان والاعجاب بهم تسكن فينا وتنتقل الينا ، أو يراد لها ومنها ان تفعل ذلك في مواكب طويلة تاريخية ضاجة تهتف وتبتسم لها كل عيون وقلوب وحماس الآلهة وجميع وحدات الطبيعة .

ان التناسخ الذي نؤمن به وندعو اليه ونتمناه تناسخ اخر ، اكثر فظاظة وشمولا من كل تناسخ قال به أو آمن به أي قوم .

ان التناسخ الذي ندين به وندعو آليه هو افظع واردا واغبى من كل تناسخ دان به اى انسان .

اننا نريد ان تنتقل روح كل نبي او شهيد او ولي أو خليفةبل او روح كل اله الىذات كل السان مهماكان صفيرا او تافها او مشوها او رديئا لتعيش فيه بكل اخلاقها ونظافتها وشموخها ونياتها ومستوياتها ، وليعيشها هو بكل تلوثاته وتفاهاته وضعفه وهبوطه وبكل مستوياته العاجزة ، اننا نريد ان تعيش الروح الواحدة ، روح النبي الواحد أو الخليفة الواحد او الشهيد الواحد او الامام الواحد بلاو السلطان الواحد بكل فضائلها وقواها ومعانيها في كل ذات ، بكل ضعفها ورذائلها ونقائصها ، اننا لا نقول بأن الروح الواحدة تنتقل الى ذات واحدة كما يقول آلؤمنون بالتناسخ ، بل نقول أن الروح الواحدة يجب ان تنتقل الى كل الذوات المتناقضة والمتفاوتة المستويات .

اننانقول آن كل حجم واكبر حجم يجب ان يوضع في كل مكان و في اصفر مكان . وان كل قمة ونظافة يجب أن توضع في كل حضيض و في كل قدارة . وأن كل سيف وكل سلاح يجب أن يوضع في أي غمد و في كل غمد ، في كل يد وفي أية يد . .

اننا لا نقول أن الروح العظيمة القوية النظيفة تحل أو يجب أن تحل فقط في الذات العظيمة القوية النظيفة ، أو في ذات وأحدة فقط من هذا الطراز . بل أننا نقول أن أعظم وأقوى وأنظف روح تحل أو يجب أن تحل في أنفه وأضعف وآردا ذات ، بل في كل ذآت من هذا المستوى .

النا تقول أن أعظم وأنبل عقل يجب أن يعيش أو أن يركب في أصغر رأس وأردا رأس .

اننا نقول ان روح اعظم الانبياء يجب ان تعيشها بكل مستوياتها ذات اردأ او اصغر انسان . ان روح او ذاتهذا الانسان آلاردا او آلاصغر يجب ان تتعلم جميع مزايا وقوى واخلاق وذكاء وسمو روح ذلك النبي آلاعظم

لتحيا كل ذلك وتتخلق به وتفهمه وتتقبله وتعبر عنه على المستوى الذي تفعله روح ذلك النبي الذي هو اعظم واكبر الانبياء . اننا اذن نقول اردأ شيء واغبى شيء .

اليس تحقيرا وتشويها للروح العظيمة احلالها في ذات رديئة ؟اليست مطالبة الذات الضعيفة بأن تحيا وتفهم وتتقبل وتتعلم وتدعي جميع مستويات ونماذج الروح العظيمة اسلوبا قاسيا وبذيئا من اساليب الهجاء للسروح العظيمة ؟

اليس عدوانا على الانبياء والشهداء والخلفاء والسلاطين الاتقيساء العظماء ان نطالب الصفار والاغبياء والتافهين والعاجزين والملوثينان يقتدوا بهم او ان يكونوا مثلهم في اخلاقهم او في تفكيرهم أو في نياتهم أو في نظافتهم أو في شموخهم وقوتهم وصبرهم ونضالهم وفي جميع معانيهم والتزاماتهم النفسية والعقلية والسلوكية \_ أن يضعوهم معهم في بيوتهم؟

اليس هذا تصفيرا لاولئك لا تكبيرا لهؤلاء ؟ اليس تحقيرا لمن يعلمون لا احتراما لمن يتعلمون ؟

اليست جميع تعاليمنا قائمة على ان الكبار جدا من الانبياء والخلفاء والشهداء انما يجيئون لكي ينقلوا ارواحهم بكل تفاسيرها ألى ذوات جميع الصفار ؟ السنا نفترض ونعلم أن هؤلاء الكبار جدا أنما جاءوا ويجيئون لكي يعيشوا بكل ارواحهم في ذوات وارواح جميع الصغار ، جميع الناس الصغار والكبار ؟ هل يمكن نقل اكبر عقل الى اصغر راس ، او هل يمكن نقل اكبر روح واعظم روح الى اصفر واردا ذات ، هل يوجد مثل هذا التناسخ؟

اذن السنا نؤمن بنموذج من التناسخ أو من تناسخ الارواح لا مثيل له في البشاعة والتشويه والتحقير والعلوان والشمول ؟ السنا نحقر ونشوه انبياءنا وخلفاءنا وشهداءنا وعظماءنا وقديسينا حينما نحاول نقلهم الى كل ذات وعقل وضمير وخلق ومستوى والى كل بيت ؟ السنا نبالغ جدا في هجائهم حينما نظن اننا نبالغ جداً في تكريمهم وفي الايمان بهم ؟

السنا حينتُذ نضعهم ونعرضهم في كل الصور وفي كل المواقف وفي كل المستويات والمقاسات والاماكن ؟

أن التوطين لارواح انبيائنا وشهدائنا وخلفائنا وصالحينا في ارواحنا قد يعني اسلوبا من أساليب المنافسة أو المزاحمة أو المقاوسة أو المطاردة للارواح الجديدة التي تحوم حولنا وفوقنا والتي تخيفنا وتهزمنا وتهددنا وتتفوق علينا .

قد ترفض الارواح البدوية والهمجية ان تتخلى عن مكانها للارواح الحضارية . قد يرفض الاله ان يتنازل للانسان . ان الارواح تتنافس وتتزاحم ، ويقاوم ويطارد ويرفض ويخاف بعضها بعضا كما يحدث في الاجسام وفي الوحدات المادية . ان الارواح يحسد بعضها بعضا ويبغض بعضها بعضا ، ويفار بعضها من بعض ،

وهل يقاسي من هذه الافات سوى الارواح ؟ هل يوجد مشل الارواح تدنسا وهبوطا وتقاتلا وخو فا ومعاناة ؟

ان ارواح انبيائنا ومعلمينا وقديسينا وارواح آبائنا التي تحتلنا قد تخاف وتبغض وتحسد ارواح آبنائنا وارواح عصرنا وارواحنا التي تريد آن تعيش كل حياتنا وان تطرد كل ما سواها ، كما أنها قد تغار منها ، وان ارواح عصرنا وارواحنا وارواح ابنائنا التي تصوغها الحياة الحاضرة والحياة المقبلة ، والتي تواجه الظروف الجديدة والظروف التي سوف تصبح هي الظروف الجديدة قد تخجل وتشمئز من تلك الارواح البدوية التي تحتلنا، التي تحتل عقولنا ولفاتنا ومنابرنا وامانينا والتي تصوغ جميع تعبيراتنا وتعاليمنا ونماذج حياتنا .

انها لهذا قد تهرب متباعدة عنا ، وقد يضعفها او يمرضها الخجل والاشمئزاز .

ان هذا التناسخ الفكري والاخلاقي والنفسي واللفوي قد يكون لسه معنى ما أو تفسير ما في جعلنا دائما مصابين بالعجز عن التغيير وعن التقبل وعن الانفتاح وعن الانطلاق في المسارات الحضارية والانسانية الجديدة ، وفي جعلنا دائما بدوا لا نستطيع أن نتحضر في تعبيراتنا اللفوية والفكرية والنفسية والاخلاقية وفي جميع تعبيراتنا ومواقفنا .

أن جميع أفاقنا النفسية والانسانية مفلقة دائما بتلك الارواح البدوية التاريخية المستبدة المتوحشة في النانيتها وفي بداوتها وفي استبدادها .

ان جميع معانينا واحتمالاتنا مشحونة ومسكونة بتلك الكائنات المتجهمة المتعصبة الرافضة لكل المنافسين والانداد .

أن جميع الانهار الجديدة أن تجد لها مجرى في حياتنا ليسمسدودا بأكثف واصلب التجمعات الرديئة .

ان جميع طاقاتنا الذاتية مفلقة امام أحتمالاتها وامام نفسها ، وعن احتمالاتها وعن نفسها ، او يراد لها ومنها ان تكون كذلك .

نعم ، انه يراد منها ولها ان تكون ذلك مهما عصت او عجزت ان تكونه .

وانه لحتوم ان تكون عاصية ، انها لا تستطيع أن تكون الا عاصية مهما تعلمت الطاعة وأرادتها .

#### **\*** \*

كل الرثاء لك ايها الانسان ، يا حاملا اقسى الاوزار .. يا حاملا كل الماضي والحاضر ، وحاملا أيضا في قدرك وفي نياتك وامانيك وطموحك ، وفي خطواتك ، كل المستقبل .

. يا حاملا كل هؤلاء الآلهة والانبياء والمعلمين والشهداء والقديسين، وايضا كل هذه الاديان والتعاليم والمذاهب والمعتقدات، وايضا كل هذه المحاريب والمنابر والصلوات وكل هذه الآيات والروايات والاناجيال، وايضا كل هذه الاشواق والذكريات الروحية، وايضا كل هذه الهموم والآلام والورطات والعاهات والهزائم التاريخية . يا حاملا كل ما كان وكل ما هو كائن وكل ما سوف يكون، وكل ما لا يمكن ان يكون.

لك كل ألرثاء ايها الانسان . يا من لا يحمل كائس مثل اثقالك . ولا شيئًا من أوزارك . يا من لا يؤمن اي كائن مثل ايمانك بمثل اوثاتك . يا من لا يهون كائس بعقله وإيمانه مثلما تهون بعقلك وإيمانك .

يا من لا يعيش اي كائن مثل دموعه ولا مثل ذنوبه ولا مثل ورطاته ولا مثل اكاذببه وتناقضاته وهزائمه . يا من لا يقاسي اي كائن مثيل اشواقه او شيئا من اشواقه . ما اقسى اشواقك ايها الانسان .. ما

اقسى وادوم واشمل اشواقك . من ألعدو الوحش الذي صنع فيك أشواقك ؟

... يا من يريد ويتمنى ويحاول أن يعيش كل الموت والموتى ، بينما يواجه ظروفا تفرض عليه أن يعيش ، بالارادة والتمني والمحاولة والالزام كل الحياة وكل معاني الاحياء . يا من يريد الشيء ونقيضه ويتمنى الشيء ونقيضه ويقمن بالشيء ونقيضه . يا من لا شبيه له في تصادم آراداته ومواجهاته وتحديقاته .

يا من يريد أن يعيش كل وحشية الآلهة وبداوتها ، وكل انسانية الانسان وحضارته ، يا من يريد أن يكون كل العقل وكل الجنون ، كل الحق وكل الباطل ، كل الخطأ وكل الصواب ، يا من يريد أن يكون كل آل وقدة وكل العمى ، كل شيء ونقيضه .

.. يا من يريد أن يضع آرواح جميع أربابه وانبيائه وخلفائه وشهدائه واتقيائه في ذات أصفر وأضعف آحاده . يا من يريد أن يضع كل سمواته في كل حضيضه .

نعم ، لك كل الرثاء يا ايها الإنسان . يا من لا مثيل له في ذكائه ولا ايضا في عبائه ، في احزانه ولا ايضا في مسراته ، في انتصاراته ولا آيضا في نذالته ، في ايمانه ولا آيضا في نذالته ، في ايمانه ولا أيضا في كفرانه ، في طهارته ولا أيضا في عصيانه ، في طهارته ولا أيضا في قدارته . .

. يا من لا مثيل له فيعظمته ولا أيضا في تفاهته ، في كبريائه ولا أيضافي هوانه . يا من لا مثيل لجحيمه ولا مثيل لنيرانه . يا من لا مثيل لاوهامه وآكاذيبه ، ولا مثيل لحقائقه ورؤاه .

#### **\*** \*

اجل ، ان الانسان بلا نموذج في طاعته وفي تجمع الآلهة والانبياء والعلمين والطغاة والمهرجين والادعياء والاغبياء والخبشاء ، وفي تجمع الاكاذيب والبلادات والروايات والاشباح والارواح والحاريب والمنسابر والمقابر والاشياء والطبيعة والتاريخ والماضي ، وفي تجمع كل ما كان وما سوف يكون وما لن يكون ، في ذاته .

إنه لا مكان في هذا الكون يتسبع لما تتسبع له نفس الانسان أو يتجمع

فيه ما يتجمع فيها دون ان تضيق او تزدحم او تمتليء .

اجل ، ان الانسان بلا نموذج في تجمع كل شيء في ذاته . . في عقله وفي ضمه ه في احاسيسه وحواسه ، وفي اخلاقه ولفاته ، وفي حبه هاشه اقه ، وفي محاربه ومنابره وصلواته ، وفي آيمانه ، وفي كتبه وتعاليمه .

ولكنه ايضا بلا نموذج في عصيانه ولا في كفرانه .

بل أنه هو وحده العاصي في هذا العالم ، أنه وحده العاصي الكافي ..

لهذا فانه هو وحده الصانع للحضارات في هذا العالم ايضا . .

أن كل الفرق بين الانسان وبين اي كائسن او شيء في هذا العالم او في هذا الكون أن الانسان هو وحده الذي يريد أن يعصي ، ويفكر في أن يعصي ، ويستطيع أن يعصي ، وأنه هو وحده الذي يعصي ، أي الذي ينفذ العصيان .

انه يعصي كل شيء بكل شيء . . بفكره ومنطقه ، وبارادته وشهوته ، وبأخلاقه ، وبكينونته ، بل وبمذاهبه وأديانه وتقواه ، وبأيمانه أيضا .

أنه يحول العصيان آلى أيمان ، بل يحول الكفر الى أيمان . انه لا يكفر عصيانًا فقط بل ويكفر أيمانا .

ولكن المعصى أن يكون ألا شيئا واحدا . أن المعصى هو دائما الطبيعة . نعم ، أن المعصيين كثيرون جدا ومتنوعون جدا في صيفهم وجنسياتهم وذواتهم . . . ولكنهم جميعا ليسوا سوى الطبيعة في عديد اشكالها وثيابها ووحداتها ولغاتها . أنها أي الطبيعة تتنكر في صور وصيغ الهة وأنبياء وزعماء ومذاهب واديان واخلاق واشياء اخرى .

انها هي كل من يطاع أيضا كما أنها هي كل من يعصى . أن أي اله أو نبي أو زعيم أو دين أو مذهب أو تعليم نطيعه أو نعصيه لن يكون الا أحدى صيغ أو صور الطبيعة المتنكرة والمتنكر عنها ومنها .

# شعث يشجبً اع جباً

« . . . ان شعبي لا يصنع الزنادقة ولا المتمردين ولا الفاضبين ولا الرافضين ولا المحتجين ولا الخوارج لانه اي شعبي لا يصنع العصاة . . انسه قد يغضب غضبا ذاتيا تحت الاسباب الذاتية الصغيرة التي تغضب لها الكائنات الصغيرة جدا . ولكنه اي شعبي لا يغضب غضبا عقليا أو اخلاقيا او حضاريا اي لا يغضب غضبا انسانيا . . .

« . . . اواه یا شعبی متی تصعد الی ان تکون مصابا اصابات خطیرة بهذا النوع من لغضب ؟؟ . . ان شخصیات شعبی لا تصاب بالتصادم او بالانشقاق الذاتی او الداخلی . ان شیئا هیه لا یعارض او یناقض او یرفض او ینکر شیئا هیه . ان شیئا ما من اهکاره او اقتناعاته او اخلاقه او مواقفه لا یخاصم او یقاوم ای شیء من ذلك هیه بل ولا یحتج علیه . .

انه بلا مقاومة او خصومة لا بين اية ذات ونفسها ولا بين أية ذات وذات اخرى . انه متوحد في مستوى كبرياء الانسان فيه مهما كان منشقلاً في احتياجات وفي معاني البراغيث فيه . . . »

#### \*\*

نعم ، اني هنا اريد ان اتحدث عن اسلوب واحد من اساليب شعبي في شجاعته . . . ولكني لا بد ان أقاسي من الحرج ومن عتاب الضمير ومن تأثمه ومن شعوره بالذنب وبالعدوان على الاخرين ، على الشعوب الاخرى حينما اروي لها اسلوبا واحدا من اساليب شعبي في ممارساته لشجاعاته ولمواقفه الشجاعة التي لا بد ان تتحول الى تصفير واذلال وهزيمة لجميع شجاعات الشعوب الاخرى . .

... انهذه الشعوب الاخرى حينها احدثها عن شبجاعة شعبي سيقتلها او يذلها الخوف من شعبي ، وستهزقها الغيرة والحسد منه وله ، وسترهقها جدا محاولة المنافسة او الخوف من المنافسة . . وستعذبها حينئذ مشاعر الضالة والمهانة محاسبة شجاعتها وكبرياءها بشجاعة شعبي وكبريائه . .

. . لقد ترددت وتعذبت هنا كثيرا ، كثيرا بين املاء رغبتي وتأثم ضميري ٠٠

هل اكون قاسيا الى اقصى مستويات الوحشية بان اتحدث امام الشعوب الاخرى عن شجاعة شعبي فأصيب كبرياءها وشجاعتها واعجابها بنفسها واعتزازها بكل ما في تاريخها من ابطال وبطولات وامجاد ، بكل معاني الاذلال والتعجيز والقهر ، ام اختار ان اكون غدارا وخائنا وجبانا امسام ضعف ضميري وعواطفي فأذهب اتعمد اخفاء شجاعة شعبي رفقا ورحمة بالشعوب التي لن تستطيع أن تطاول او تجاري شعبي في ذلك او ان تحاول مطاولت او مجاراته كما لن تستطيع أن تغفر لنفسها هوانها وجبنهاوعجزهاوخوفها محاكمة ومحاسبة نفسها بما تسمعهعن شعبي الني اخافان تحاكم وتحاسب نفسها بما سوف أروي لها عن شجاعة شعبي . . . ماذا اكون ، أو ماذا أختار ؟ هل اكون هذا أم هذا ؟ هل اكون غدارا وخائنا ومقصرا ام اكون وحشا عدوانيا ؟ هل اكون انسانيا أي انسانيا أم أكون حقيقة أي واقعا بكل وحشية الواقع والحقيقة ؟ . . هل استجيب للواجب ولضمير أم أستجيب للرحمة والرفق وللضعف ألانساني ؟ ما أقسى الخيار أحيانا بل ما أقساه دائما . ان

اجل ، ان شعبي شجاع جدا . . شجاع افرادا وشجاع مجتمعا . .

انبي لن اجرؤ ان احدثك الا عن السلوب واحد من الساليب شجاعته بل عن اصغر الساليبه الشجاعة . . انبي اهاب واجبن ان اروي لك الا اقل واصغر الساليبه هذه . ومع هذا فكم أنا متفائل وساذج بل وغر جدا حينها الطمع في ان تصدقني بل في الا تتهمني بتهمة اكبر من التفاؤل والسذاجة والغرارة . . .

لافترضك مواطنا من مواطني شعبي ، بل لافترضك أي مواطن في اي شعب . ولكن افتراضك مواطنا في شعبي يتحول الى تدليل اكبر جدا على شعبي ..

نعم ، انت الان مواطن في شعبي او مفترض كذلك ...

. . اذن ، احذر جدا أن تكون صادقا أو مفكرا أو متسائل أو ذكيا او نظيفا بل أو تقيا أو متدينا بضميرك أو باقتناعك أو من دخلك أو بعقلك أو أن تكون محدقا أي تحديق في أي شيء أو ألى أي أفق ، أو أن تكسون مصليا في غير مسجد السلطان أو مستمعا ألى غير خطبة السلطان أو راويا أو منسرا غير خطبة السلطان ، بغير لغة السلطان وتفاسير السلطان أو مفسراً

وحركات السلطان ، بل او أن تكون في يدك مسبحة غير مسبحة السلطان او نسخة من الكتاب المقدس مطبوعة طبعة غير الطبعة التي في يد السلطان او ان يكون مفسرها غير المفسر للنسخة التي في يد السلطان أو أن تكسون مطبوعة في غير مطبعة السلطان ، او ان يكون أي معنى من معانيك ليس احد معاني السلطان . . نعم ، اني احذرك ان تكون مؤمنا او متدنيا بصدق ووغاء والتزام . انه لا شيء يخشى ويعاقب في بلاد الايمان والتدين مثل ألايمان والتدين حينما يكونان صادقين منفذين او لو كانا كذلك وهل يمكن أن يكونا كذلك ؟٠٠٠ نعم ٠٠ نعم ٠٠ واحذر ان تكون نسخة انسانية مخالفة او مغايرة لاية صيغة أو لاي تفسير من صيغ أو من تفاسير جثث أسلافك وآبائك وسلاطينك وخلفاتك وانبيائك وكهانك الذين ترويهم لك رواياتك القديمة ، القديمة جدا ، راوية وارثة لها من قبورك القديمة ، القديمة ، وعن قبورك القديمة ، القديمة . . . آن كل حياتك يجب ان تكون ابدا رواية عن القبور . . ان كل مجدك ان تكون رواية قديمة عن اقدم ألقبور . أن كل أمجادك امجاد تسكن القبور وتصنعها القبور . . نعم ، انه ليجب عليك دائما ان تظل قبرا قديما ، قديما مهما بدوت في صورة انسان ، أو مهما حسبت انسانا ... أجل ، وهل أكثر ألناس الا قبور مهما جاءوا في صور وملابس البشر ؟

اجل ، ثم احذر جدا ان تكون رافضا او محتجا او ناقدا او غاضبا غضبا عقليا او اخلاقيا او مذهبيا او فكريا او أنسانيا ، او آن تكون شجاعا . . ان اجل ، ان هذه هي الزندقة الكبرى . ان اكبر الزندقات ان تكون شجاعا . . ان آكبر الزندقات في حسابات شعبي الشجاع جدا ، ان تكون شجاعا في آي معنى من معانيك . . . .

نعم ، حذار ان تكون شبجاعا حتى ولا في عينيك او في نظراتك ، حتى ولا في اذنيك أو في اصغاءاتك أو انصاتاتك، حتى ولا في صوتك هاتفا أو مصليا او مادحا ، حتى ولا في أي تعبير من تعبيرات ارتجافك وايمانك ومبايعاتك . . . حتى ولا في أية لغة من لغات اعصابك او عضرلاتك او آهاتك او أناتك . . . حتى اناتك وآهاتك وضراعاتك ، حذار أن يكون فيها أي تعبير من تعبيرات الشجاعة . . حذار أن تكون محاسبا أو محاكما أو مسائلا أو طالبا الفه مداو التفسير . . .

نعم ، انت مواطن من مواطني شعبي الشجاع جدا . . انت الانمواطن في شعبي او انت مفترض كذلك . ولا بد أن يسرك جدا هذا الافتراض . أليس كذلك ؟ اذن أحذر . . احذر جدا أن تكون شيئًا من ذلك . . أن يكون فيك

شيء من الخطايا والخيانات والزندقات التي سمعت الان الحديث عنها ... بل احذر جدا ان تكون متهما بها أو محتملا ان تكون متهما بها أو مروياعنك انك متهم بها أو انك قد تتهم بها ..

ان اتهامك بذلك ، مجرد اتهامك ، يصبح واقعا ، يصبح الشك نيسه خيانة ، بل ان مجرد اتهامك بذلك يصبح نبوة ، يصبح له قوة النبوة ، يصبح الشك فيه يساوي بل يعنى الشك في النبوة وفي صدق النبي ! . . .

اجل ، انت مواطن من مواطني شعبي الشجاع جدا او مفترض انك كذلك . . . اذن غالمطلوب منك ان تتحدث دائما في مجالسك الخاصة والعامة ، في جميع مجالسك ، ان تتحدث عن الجنس بكل معانيه ومهاويه ، وان تغتاب وتسب وتذم وتحقر وتشتم وتقبح وتتشوه وتهون وتهوي وتصفر ، تصفر حتى لا يبقى أن أي حجم . . وأن تغوص ، تغوص في جميع التفاهات والحقارآت والاوحال والنذالات مع احتقارك وأتهامك وسبك لكل شيء جيد ولكل انسان متفوق ولكل حضارة وكل تقدم وكل علم وكل نظافة وعبقرية وموهبة بل وتقوى وتدين ٠٠ لان التحدث في ذلك قد يحميك ويصرفك عن التحدث في الشؤون والقضايا الانسانية الكبرى . . في التفكير او في الحرية او في الحضارة أو في المذاهب او في السياسة أو في العلوم أو فيي المفنون أو في الاخلاق ٠٠ وهذا قد يجعلك تتكلم أو تفسر أو تفهم بغير لغة السلطان او بغير تفاسيره او بغير عقله وفهمه او بفير لفة او تفاسير أو عقول أو أفهام الجثث القديمة ، القديمة . . الساكنة في المقايس القديمة القديمة . . جثث الانبياء والاباء القدماء القدماء كثيرا كثيرا . . الذين اتفق معهم السلطان القائم بيننا بل وكل سلطان قد كان او سموف يكون على أن يكونوا مستشاريه وأعوانه وجنوده وأنبياءه الطيبين . . الطيبين جدا ، ودائما ، دائما بلا أي خلاف على اي نص أو على اي تفسير او على اي موقف او قضية .... ما اروع و نبل واتقى الاتفاق الدائم الموفسى بين جميع السلاطين وبين جميع الانبياء وجميع تعاليمهم وكتبهم المقدسة المتلوة في جميع المحاريب ، في جميع العصور والمجتمعات ، من فيوق جميع ألمنابر ..

هل وجد اتفاق ملتزم في جميع العصور مثل الاتفاق الموقع الملتزم دائما بين اهواء السلاطين وتعاليم الانبياء ؟ ما اجمل واتقى الصداقة الدائمة بين كل سلطان مام ونبى قد مات . . بين كل سلطان مهما كان عصره

وبين كل كتاب مقدس نتلوه وتحفظه المحاريب ، . . هل وهب او يهب السلاطين الخارجون على تعاليم الانبياء صداقتهم وولاءهم مثلما وهبوهما او يهبونهما للانبياء ؟ وهل قاتل وظلم وعادى باسم الانبياء مثل الخارجين عليهم بنياتهم وسلوكهم ؟ . . هل خرج على تعاليم الانبياء مثل من يحكمون ويخطبون ويعادون ويبطشون باسم الانبياء ؟

نعم ، انت احد مواطني شعبي الشجاع جدا . . انت الان كذا ك او مفترض كذلك . . اذن عليك الا تقارف اية خطيئة او زندقة من هذه الخطايا والزندقات التي سمعت الحديث عنها والا فهذا هو بعض عقابك بل اصغر واسهل اساليب عقابك الذي لا بد ان يوقعه بك شعبي الشجاع جدا . .

. . لا بد حينئذ أن يخافك كل الخوف وأن يرفضك كل ألرفض بكل ايمانه وتقواه ، وبكل ولائه لسلاطينه وكهانه وقبوره وتاريخه . بل بكلولائه لهزائمه أمام كل اعدائه . انه لا بد ان يخافك وان يرفضك افراد آومجتمعا لانه لا نموذج لشجاعته. . أنه حينئذ لا بد أن يهاب لقاءك ورؤيتك أو أتهامه بذلك باسلوب لا بد أن تخجل منه الحشرات. أنه حينند سيتمزق خوفامن ان تلقاه او يلقاك ٠٠ من ان تراه او يوآك ، من أن تزوره أو يزورك ، من أن تنطق باسمه أو ينطق باسمك ولو غلطا أو تشابها بالاسماء . . من أن تمرأ في طريق وأحد او ان تجتمعا في مكان واحد ولو لم ير احدكما ألاخـر او يكلمه أو يعلم به أو يصافحه أو يبتسم له بل أو يعبس له ٥٠٠ من أن يذكر اسمك أمامه ، من أن يسأل عنك . . هل مات . . هلمات شنقا أو تعذيبا أو باطلاق الرصاص عليه، أو خنقا أو ضربا... بالمحاكمة أم بالاغتيال... هلدفن أم احرق ، هل دنن في الصحراء أم في المدينة ، في بلده أم في بلاد أخرى ٠٠ في مقابر اهل دينه ام في مقابر اصحاب الاديان الاخرى ٠٠ أن رؤيتك حينئذ أو لقاءك او معرفتك أو ذكر اسمك أو الحديث عنك باي أسلوب حتى ولو بالسب والاتهام لك والبراءة منك ستصبح مشكلة بل عقدة بل تعذيبا بسل موتا واذلالا وارهابا لكل شعبك المرادا ومجتمعا ٠٠ بل أن اتهامهم بذلك ٤ افرادا او مجتمعا ، أو احتمال اتهامهم او الخوف من هذا الاتهام أو التهديد بهذا الاتهام سيصبح احدى مشاكلهم ومخاوفهم واحزانهم وذنوبهم ومقاتلهم . . ان احتمال اتهامهم افرادا او مجتمعا بذلك سوف يتحول الى سلاح رهيب، رهيب يهددهم ويخيفهم ويذلهم به اي انسان ، بل اضعف واجبن انسان ٠٠٠ انهم حينئذ محتاجون جميعا حتى الكار منهم جدا إلى أن يركعوا لهذا المهدد المخيف المذل لهم بهذا السلاح ، ضارعين متوسلين اليه أن يكون بهم رفيقا رحيما، واعدين له بكل آلثمن وبأغلى الثمن وبكل الهوان والطاعة والاستسلام

لضغوطه واملاءاته وشروطه وتحت اقدامه لئلا يروي عنهم انهم يعرفونك او يعرفون اسمك او يعرفون قراءة اسمك لو وجدوه مكتوب باقلامهم . . ان محاولة البراءة حينئذ من هذا آلاتهام أو من هذه الزندقة ستصبح حينئلذ احد الفنون الصعبة او احدى القضايا الكبرى الاليمة اللئيمة . . ولعل محاولتهم البراءة من هذا ألاتهام هو فنهم المثير أو قضيتهم المتفردة التسى تصنع فيهم ولهم الحماس والارتجاف اي حماس وارتجاف الخوف والتوبة والاعتذار والاستففار . . انهم خامدون ، خامدون آلا حينما بخافون او يتوبون أو يستففرون او ينافقون ، او حينما ينكرون انهم يعرفونك اي ان كنت متهما بالصدق او بالذكاء او بالنظافة أو بالتفكير أو بالتحديق في الاشياء والاشتراط عليها . . حتى كتابة اسمك حينئذ حتى ولو في حساب الموتى ، أنها مغامرة كبرى ٠٠٠ هل يمكن أن تصدق أن أحدا منهم قد يملك من جنون الشجاعة ما يجعله يجرؤ على أن يكتب أسمك بقلمه أو على أوراقه الني يكتب عليها كل انواع واسماء وجنسيات واوصاف واخلاق الحشرات وأماكنها وقبائلها وعاداتها وتقاليدها وشهوأتها وكل ذنوبها وصفائرها واهتماماتها بل وهمومها وغرامياتها . . ما اشجع شعبي على التحليق والتحديق في حضيض الحشرات .

... ان شبجاعة شبعبي لتجد لك كل الغفران لو انك اغتصبت عفة الشهس بالاكراه أو بالخداع دون ان تجد لك اي غفران أو احتسال غفران لو انك عرفت أو صادقت أنسانا قد بقي في جبهته بقية لم تأكلها الحشرات التي كل عملها أن تأكل كل الجباه من كل الوجوه .

نعم ، ان شعبي لشجاع جداً . . ان من اساليب شجاعته ان يبكي وان يركع ويموت ، خونا من ان تلقاه او يلقاك او ان تعرفه او يعرفك او ان يعرف قراءة اسمك او كتابته او النطق به او ان يعترف او يقتنع بانك موجود . . أي ان كنت متهما او لو كنت متهما بأي مستوى من الصدق او الفكر او الذكاء او الشجاعة او الساءلة او الرؤية او التحديق او الاشتراط الاخلاقي او ألعقلي او الانساني بل او من التدين الصادق والايمان الذكي . . . او ان كنت عاجزا عن ان تتحول الى مقبرة كئيبة يتجمع فيها كلم ما في التاريخ الكئيب من اوثان وغباوات ومهانات واكاذيب ومن تحطيم واذلال لكل ما في الانسان من احتمالات الطموح والشموخ والكبرياء الفكرية والاخلاقية والانسانية . . اواه . . كم يعادون الكبرياء الفكرية والاخلاقية والانسانية . كم يقاومون ويدمرون كبرياء ألضمير وآلرفض والاحتجاج فكيف العصيان؟ . . او ان كنت لا تملك جبهة جيدة واسعة تستطيع ان تكون ممرا او

مكانا جيدا، التمر عليها أو تقيم فيها جميع احذية السلطان الموجود والسلاطين الذين كانوا موجودين والسلاطين الذين لا بد أن يجيئوا ليصبحوا موجودين وتصبح لهم أحذية تحتاج الىجباه جيدة واسعة لتقيم فيها وتمر فوقها . ولكن هل يقبلون أن تكون لك أو أن تبقى لك جبهة حتى ولو لتكون مكانا وممرا لكل الاحذية ؟ هل يقبلون أي وجه كان فيه يوما ما جبهة ؟ هل يتركون الوجوه تنبت الجباه أو تعيش فيها الجباه ؟

... ان وجوه شعبي مناخ لا تنبت فيه الجباه ولا العيون ولا الكبرياء ولا الغضب . ان وجوه شعبي صحيراء ابدية لا ينبت فيها الانسان . ان وجوهه ليست وجوهها . نعم ، ان شعبي اشجاع جدا وان من اعلى اساليب شجاعته جراته التي حدود ولا مثيل لها على ان يحطم ويميت في نفسه وفي حياته وفي طموحه وامانيه وفي اشواقه ونياته كل احتمالات أن يكون صادقا او شجاعا او حرا او مفكرا او ناقدا او مبصرا او رافضا او غاضبا او ابيا او ذكيا اوصاحب ضمير بل ويكون متدينا او تقيا او مؤمنا باقتناع او برؤية او بمنطق او باخلاص أو باحترام لما يؤمن به آو لمن يؤمن به . ان شعبي المؤمن جدا لا يحارب او يخاف شيئا مثلما يحارب ويخاف الايمان الشجاع . انه لا يعادي الزندقة التي يزعم انه لا يعادي سواها مثلما يعادي الايمان الشجاع . .

... اذن اين توجد شجاعة مثل شجاعة شعبي ؟ وهل يمكن ان توجد ؟ .. ان شعبي الشجاع جدا ليحطم ويميت في نفسه وفي حياته وفي طموحه واشواقه وامانيه ونياته وتعبيراته كل هذه الاحتمالات بجراة وبسالة لا حدود ولا نموذج لهما لانه يطبع ويخضع باسلوب وتقوى لا مثيل ولا نموذج لهما ، رهبة وضالة وتقليدا لجبروت سلاطينه ولجبروت كهانه وتاريخه وقبوره ولجبروت تقاليده ونصوصه وآياته واشعاره ولقوة اخلاقه وخصائصه العقلية والنفسية والتاريخية والعرقية والنفسية والحضارية بل والدينية والانسانية . . أواه . . ما اشجع واقدر شعبي على ان يقتل كل معاني وتفاسير الانسان فيه . . اذن هل يوجد شعب شجاع جدا مثل شعبي ؟ لتركع اذن كل شجاعات كل الشعوب تحت اقدام شجاعة شعبي . . وهل تتواضع شجاعة شعبي لتتقبل ان تركع تحت اقدامها كل شجاعات العالم وكل ما في العالم من هامات وقامات ؟ اذن هل يوجد انسان واحد لا يتمنى ان يكون مواطنا من مواطني شعبي ؟؟ هل جربت او الا تجرب ان تكون هذا المواطن المحظوظ السعيد مثلي لكي تجرب هذا الذي جربت من شعبي ؟ . . لكي تجرب هذه الشجاعة التي جربتها في شعبي . . جربتها في شعبي يسعبي كي تجرب هذه الشجاعة التي جربتها في شعبي . . جربتها في شعبي كل شعب

انرادا ومجتمعا . وانا الان اجربها في أقسى وأعلى وأصدق مستوياتها . هل اتمنى لك ذلك ؟ . حتما انت تريد هذا التمني لك . وهل يحلق بك طموحك الى التأميل في أن يستجاب لك هذا التمني ؟

... ولكن هل أنا بكل هذه القداسة والتقوى لكي أذهب أتمنى لك أن تكون مواطنا لي لتعيش الشبجاعة التي يعيشها ويعيش فيها شعبي ولتعيش في مزاياها وحمايتها وفي كبريائها أذ نعم وهل توجد كبرياء مثل كبرياء شبجاعة شعبي أو هل توجد شبجاعية لها كل الكبرياء مثل شبجاعة شعبي أو مثل شبجاعة شعبي ألى الكبرياء مثل شبحاعة شبعا الكبرياء مثل شبحاعة شبعا الكبرياء مثل الكبرياء مثل شبحاعة شبعا الكبرياء مثل الكبرياء مثل الكبرياء مثل شبحاعة شبعا الكبرياء مثل الكبرياء الكبريا

#### **\* \***

مسكينة هي اسرائيل لو انها علمت بشجاعة شعبي . . أنها الان تعيش وتبقى وتطمئن الى انها سوف تظل تعيش وتبقى بل وتتحدى وتنتصر لانها لم تعلم بشجاعة شعبي ، بل لانها لم تعلم بوجود شعبي أو تسمع عن وجوده .

... اذن كم هي مسكينة حينما تعلم ان شعبي موجود انعم . حينماتعلم ان شعبي كائن موجود اوحينما تعلم ان ما رويت عن شجاعته هو اقسل اساليب ومستويات شجاعته اواني كنت عاجزا جدا في وصفي اشجاعة شعبي ... اجل اوكان شعبي الشجاع جدا لم يعلم ان اسرائيسل موجودة وانها موجودة بالاساليب التي هي بها موجودة ابكل انتصاراتها وبكل تفاسير ودلالات انتصاراتها التي لا بد انها قد جعلت التاريخ يفكر في ان ينكر بسأن مخلوقات كانت تسمى العرب هي حدى رعاياه أو احدى مخلوقاته . ولكن هل يغضب أو يشمئز التاريخ من شيء الأهل يغضب أو يشمئز من ان يكون لسه رعايا أو اتباع أو ابناء لهم شجاعة مثل شجاعة شعبي الشجاع جدا علم شيئا من الغضب أو الاشمئز از الشمئز از النفسر أو نفهم وجود اسرائيل وبقاءها المحوود اسرائيل وبقاءها المحوود اسرائيل وبقاءها التاريخ

كيف آذن حدثت هذه المعجزة ؟ كيف حدث ان اسرائيل لم تعلم بوجــود شمعبي وحدث ان شمعبي لم يعلم بوجود اسرائيل ؟ كيف حدث هذا ؟

اذن كم هي مسكينة اسرائيل لان هذه المعجزة أن تدوم . . أن يدوم ان تظل اسرائيل تجبل وجود شعبي وان يظل شعبي يجهل وجود اسرائيل . أي قدر شرير أو طيب قد جعل شعبي وجعل اسرائيل لا يعلم احدهما بوجود الاخر حتى اليوم ؟ ولكن أيهما أغضل أو أعظم أو اتقى : أن يعلم شعبي أولا بوجود أسرائيل ، أم أن تعلم أسرائيل أولا بوجود شعبي ؟

اذا علمت اسرائيل اولا بوجود شعبي الذي رويت اسلوبا واحدا من اساليب شجاعته غان اسرائيل لا بد ان تتخلص من وجودها باي اسلوب تراه الله واخف تعذيبا واذلالا وتحقيرا لها . اما لو علم شعبي اولا اي بوجود اسرائيل غان اسلوب از لتها سيكون اكثر قسوة وقهرا وتنكيلا بها ولها وعليها . ولكنه لا بد ان يكون اعظم واشهر تمجيدا لشعبي واعلانا عالميا وتاريخيا عنه ...

هاي الاسلوبين اذن افضل ، او ايهما يجب ان نختار ؟

هل نختار الانسانية والرحمة مع التواضع ام نختار المجد والدوي مسع الكبرياء والقسوة ؟

لعل تسوة الخيار والاختيار بين هذا وهذا هي التي قد اعتقلت تصرفات شعبي وقبضت على يديه حتى اليوم بهذا الاسلوب الحزين الذلييل ٠٠٠ الذي أذن لاسرائيل بأن توجد وتبقى وتتحول الى جبروت رهيب ٠٠٠

وكم نرجو الا يكون هذا القبض والاعتقال لتصرفات وليدي شعبي الديين . . كم نرجو الا تكون انسانية شعبي او رحمته ابدية . .

#### \* \*

ان شعبي معجزة في الشعوب ، معجزة في الطبيعة ، معجزة في جميع المقاييس والتفاسير واللغات . . . . ان من معجزات شعبي انه لا يتفاوت في تفاسيره او معانيه او في احجامه وابعاده . .

انه ابدا آنسان واحد او شيء واحد او خليفة واحد أو سلطان واحد . . انه طول واحد وحجم واحد وذكاءواحد وراي واحد ورؤيةواحدة وعقيدة واحدة وجبهة واحدة وصلاة واحدة ومعبد واحد. . انه لا يتفاوت في كبريائه الا بقدر ما يتفاوت في عبقرياته . . انه لا يتعدد في مواقفله ولا في مستوياته او انفعالاته او نظراته او في عبقرياته او في رؤاه . . انه لا يتعدد حتى ولا في آهاته او اناته بل ولا في عاهاته . . حتى عاهاته . . انه لا السلوب واحد وحجم واحد وعدالة واحدة .

لهذا كان شمعبي شمجاعا جدا ، لهذا لا يأذن بان يوجد فيه انسسان واحد قد بقي في اخلاقه او في عقله او في عينيه ، او في ضميره او في لفتسه بقية منغضب او منتفكير او منرؤية او منشرف أو منجهر او من احتجاج ،

# تصويبات

| صواب                       | خطا                          | سطر      | صفحة         |
|----------------------------|------------------------------|----------|--------------|
| اتحدث                      | التحدث                       | ٧        | 1.1          |
| انه حتما                   | انه حينما                    | ٧        | 1.1          |
| عما في نفسك                | عما في نفسه                  | 1        | 1.1          |
| النقائص                    | النقائض                      | 11       | . 1.7        |
| معلميه                     | معليمه                       | ٥        | ۱۰۸          |
| انه مهما عبدت              | انه مهما بدت                 | *        | 117          |
| زائدان                     |                              | سطر أربع | 18.          |
| يعطى                       | يعطبي                        | ۲۸       | 1,74         |
| يعطى                       | يعطبي                        | 1        | 178          |
| يمطي                       | يعطي                         | . *      | 188          |
| التحقير                    | التحير                       | 77       | 140          |
| لينقدوهم                   | لينقذوهم                     | ۲.       | 194          |
| لينقدوهم                   | لينقذوهم                     | 71       | 197          |
| لانهم                      | لانها                        | 77       | 194          |
| يحب<br>ليتشاكو ا           | يجب<br>۱ - ۱ - ۱             | 1 7      | 199          |
| لیساخوا<br>او برید         | لیتشمارکوا<br>ما یرید        | ٦        | 710          |
| او یرید<br>سیؤذی فهمه      | مايريد<br>سيؤدى فهمه         | 19       | 777          |
| سيودي ههه.<br>وزينه الم    | سيودي هيمة<br>وزينة الم      | ۲۳<br>۷  | 7 <b>7</b> 7 |
| مشاهده الفاجعة             | وريك الم                     | ۲.       | 798          |
| العناه العنام              | همداند.<br>دبه وما یشتنها  و |          | 797          |
| به پیسبه ویسمه<br>لو تحولت | ت رب پیسپ<br>لقد تحولت       | 0        | 797          |
| عن <b>أخلاق</b> ها         | على أخلاقها                  | 11       | ٣٠٣          |
| مشرع للْكنب                | مشروع للكذب                  | 1.       | <b>4.54</b>  |
| شموسها                     | شمولها                       | ŸĬ       | 401          |
| لولا                       | أولا                         | 70       | 404          |
| آلهينة                     | المهنية                      | ۲.       | 777          |
| من التكفير                 | من التفكير                   | 1.       | 777          |
| وبتكفير متطقهم             | وبتفكير منطقهم               | 17       | ۲۸۷          |
| أي المؤمنين                | الِّي الْمُؤْمنين أ          | ۲.       | ٣٩.          |
| المتشاتمة                  | المتثبائمة                   | * * *    | ٤٠١          |
| البدنية                    | البديئة                      | 77       | <b>ξ.ξ</b>   |
| اي الوراء                  | الَّى الوراء                 | 18       | ٧٠3          |

# فصول الكتاب

- ه اذا انتصر النبي هزمت نبوته ٠
- ٢٥ أيها الملاك ٠٠ أنت أبشع جلاد ٠
- ه٧ يكنبون لكي يروا الاله جميـــلا ٠
- ١٠٧ كل هذا السلاح لقتل الشيطان ٠
- ١٦٩ الانسان ٥٠ هل خدع خيال الآلهــة ٠
  - ٣٠٧ كيف رأته كل العقسول ٠
  - ٣٢٣ رأسك اكثر أعضائك انخفساضا ٠
  - ٣٤٧ السيف واهبا اللله صفاته .
- ٣٧٧ الانسان يعصى لهذا يصنع الحضارات ٠
  - ٢١٤ شعبي شجاع جدا ٠